# ارشادالبطبر إلى ترنيب المحادث المحادث

شَرْحُ أَجَادِيْ إلجامع لصّغِيرًى لَأَبُوابُ

جَمَعَ اجَادِيته

الجافظ جَهَلال الرِّمْن عَبْدِلاحْمَنِ بْنَائِي كُرُالِسِّيُوطيِّ

الْمُتَوَفَّىٰ سِيَنَةَ ١١٩هـ/١٥٠٥مر

شرحة

الْعَلَّلِمَة زَيْنِ الدِّينِ مِجَنَّرْبُ عَبْدِلرَّ وَوْفِ لِلنَاوِيِّ

المُتَوَفِّي سِيَئَةً ١٠٣١هـ/١٦٢١مـ

اغتنى جمعه دَتبريبه وَرَتبيه على لكتب والأتجاب والتعليق عليه واغداد فهايسه

أَبُوعَ السِّيرَ فَهِ الدِّرِ أَجْبَ رِبُلُ حَمَا كُخُولًا فِي

المجلد الخا مس

المالحقياق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نبوذج رتم ۱۷ AL-AZHAR ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT For Research, Writting & Translation

مجمسع البحسوث الاسسسلامية الادارة العسسامة للبحوث والتاليف والترجهة

VERA



السيد/ طالسيم جمع وفي الناء-

ا حادث كل الصفير على الملك الخاص بفعص ومراجعة كتاب المياد و البيصير الي برتبيب منصر لعكر ركا

نفيد بأن السكتاب المذكور ليس نيه ما يتعارض مع المتيدة الاسلامية ولا مسانع من طبعه على نفتنكم الماصة .

مع النساكيد على ضرورة العنساية النامة بكتسابة الآيات الغسرانية والاحاديث النبسوية الشريفسة . ومُم طالة لرئا و 6 أو لِمنقصا مر للمشريع المساعي المساعل واللسه المسوفق ؟>>

والسيلام عليكم ورحية الله ويركاته 333

مدير عسام ادارة البحوث والتساليف والترجمسة

تحريرا في عاصم / ١٤٥٨ هـ الموافق ع مأرس / المسلم م

عدكا سر

الأدن العام إجفي البحوث الأسلامية

### النوع الثانى: فقه المعاملات ويتضرع إلى فرعين: الضرع الأول تعامل الضرد مع الضرد غالبًا

## كتاب البيوع والكسب والمعاش

وفيه الشعب التالية:

جماع أبواب: فضائل الرزق والكسب الحلال وأنواعه وآداب طلبه وذم الحرام جماع أبواب: أحكام وآداب البيوع

ما يجوزبيعه (وفيه أنواع البيع المحظور) وما لا يجوز فعله في البيع

وفي أحكام وآداب متفرقة تتعلق بالتسامح والتساهل في البيوع

وفي الإقالة وفي بيع الخيار

وخيارالعيب والاحتكار

والغلاء والتسعير

جماع أحكام الربا

جماع أبواب السلم والاستقراض والدين وغير ذلك

الترغيب في القرض أو في إبراء المعسر أو إنظاره

وفي حسن القضاء وفي نية المستدين

في الصلاة على من مات وعليه دين وآداب الوفاء

وغيرذلك دعاء قضاء الدين

الترهيب من الاستقراض إلا لحاجة

الرهن الكفالة والضمان

الحوالة الجوار

الإجارة المخابرة والمزارعة

فضل الزرع وسقي الماء وإحياء الموات

الغصب العارية

اللقطة الشفعة

الهبة والهدية الرقبي والعمرى

## باب: ما جاء في الرزق والإجمال في طلبه ثقة بضمان الله فيه وتوكلاً عليه وما جاء في آداب التحصيل والكسب والمعاش

عن أبي هريرة (هب). عن علي. [ضعيف: ٢٨] الألباني.

١٠٤ - ٣٩ - (أبي الله أن يرزق عبده المؤمن) المتقى المتوكل على ربه كما تؤذن به إضافته إليه، وهو من انقطع إلى الله ومحص قصده للالتجاء إليه، فلم يلتفت للأسباب وثوقًا بالمسبب بدليل خبر الطبراني: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". والحديث يفسر بعضه بعضًا؛ ولهذا قال بعضهم: هذا لا يكون إلا لخواص عباده؛ لأنه -تعالى- يغار عليهم أن يعتمدوا أو يلتفتوا لأحد سواه؛ فيصير رزقهم في الدنيا كحالهم في الجنة ليس لأحد من الخلق فيه منّة (إلا) قال الحرالي: مركبة: من إن، ولا، مدلولها: نفي حقيقة ذات عن حكم ما قبلها (من حيث لا يحتسب) أي: من جهة لا تخطر بباله ولا تختلج بآماله ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، والرزق إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهنأ وأمرأ، كما أن الخبر السار إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسر"؛ والشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمّ وأشرّ، فالتقوى تصيّر رزقه من غير محتسبه؛ فبسقوط المحتسبية عن قلبه يعلم أنه متق. قال سفيان الثوري: اتق الله فما رأيت تقيًا محتاجًا. والمحسبة. مظان الرزق ومصادره وأسبابه. قال الحرالي: وفيه إشعار بأنه عطاء متصل لا يتجدد ولا يتعدد، لأن كل محسوب في الابتداء محاسب عليه في الإعادة؛ فكان في الرزق بغير محسبة بشرى برفع الحساب عنه، فالمؤمن الكامل يشهد الرزق بيد الرازق يخرج من خزائن الغيب فيجريه بالأسباب، فإذ شهد ذلك كان قلبه مراقبًا لما يصنع مولاه، وعينه ناظرة لمختاره له، معرضة عن النظر للأسباب، فالساقط عن قلبه محسبة الرزق من أين وكيف ومـتى؟ بحيث لا يتهم ربه في قـضائه يؤتى رزقه صفـوًا عفوًا، وتقواه مـعه، وعلى رزقه طابع الإيمان، والمتعلق بالأسباب قلب حوال، فإن لم يدركه لطف، فهو كالهمج في المزابل يطير من مزبلة إلى مزبلة، حتى يجمع أوساخ الدنيا، ثم يتركها وراء ظهره، وينزع ملك الموت مخالبه التي اقتنص بها الحطام، ويلقى الله بإيمان= ٥١٠٥ – ٦٦٨ – ﴿إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ – تَعَالَى – لأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ فَـلاَ يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ ﴾. (حم هـ) عن عائشة (ح). [ضعيف: ٥٣٩] الألباني ·

= سقيم دنس، وينادى عليه يوم القيامة: هذا جزاء من أعرض عن الله وإحسانه، واتهم مولاه فلم يرض بضمانه، فتح الله لنا طريق الهداية إليه، ويسر لنا منهج التوكل عليه.

(تنبيه): الحصر المذكور في هذا الحديث غير مراد، بل المراد أن هذا هو الغالب؛ فلا ينافي احتراف بعض الأصفياء، وقد كان زكريا نجارًا، وإدريس خياطًا، وداود زرديًا، وفي حديث سيجيء: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي»، وكان أبو بكر تاجرًا. قال بعض الصوفية: المراد بالرزق هنا: ما يشمل المعنوي؛ كالعلوم والمعارف. (فر عن أبي هريرة) لكنه «قال: من حيث لا يعلم»، وفيه عمر بن راشد، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال الذهبي: قال ابن عدي: مجهول منكر الحديث، وابن حرملة ضعفه القطان وغيره (هب) وكذا الحاكم في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين، وقضية صنيع المؤلف أن البيهقي خرجه وسلمه، ولا كذلك، بل تعقبه بقوله: لا أحفظه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة. انتهى. وقد رواه العسكري بلفظ: «أبي الله أن لا يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبون» وسنده واه. وقال الحافظ العراقي: رواه عن علي أيضًا ابن حبان في الضعفاء، وإسناده واه جدًا. انتهى. وفي الميزان: متنه منكر، بل قال ابن الجوزي: موضوع، لكن نوزع.

ومراه مراق السبب: حيل يتوصل به إلى الماء، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء (المحدكم رزقًا من وجه) أي: يتوصل به إلى الماء، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء (المحدكم رزقًا من وجه) أي: حال من الأحوال (فلا يدعه) أي: الا يتركه ويعدل لغيره (حتى يتغير) في رواية: "يتنكر". (له) أي: يتعسر عليه ويجد عليه موانع سماوية وحواجز إلهية، فإذا صار كذلك فليتحول لغيره؛ أي: الرزق فإن أسباب الرزق كثيرة، فالواجب على المتأدب بآداب الله ترك الاعتراض على الحال، فلا يريد خلاف ما يراد له، والا يختار خلاف ما يختاره له ورَربُك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ القصص: ٦٨] قال في الحكم: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية، وسوابق الهمم الا تخرق سور الأقدار، أرح نفسك من التقدير، الوقت شيئًا من أراد أن يحدث في الوقت شيئًا غير ما أظهره الله، الا تطلب منه أنه يخرجه من حال ليستعملك فيما=

٧٣٢ - ١٠٦ - ٧٣٧ «إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ أَرْزَاقِكُمْ». (طب) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٥٧٣] الألباني .

طب ك) عن رافع بن خديج. (طب) عن ابن عمر (صح). [صَحيح: ٣٣٠] الألبائي.

مراه- ١٢٩٠ - ١٢٩٠ - «أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ». (حم طب) عن أبي بردة بن نيار (ح). [صحيح: ١١٢٦] الألباني .

\_\_\_\_\_

= سواها، فلو أراد لاستعملك من غير إخراج، وقد خلقك الله لما شاء لا لما تشاء، فكن مع مراد الله فيك؛ لا مع مرادك لنفسك، ففوض إليه، ولا تركن إلى شيء، ولا تدبر شيئًا، وإن كان ولابد من التدبير، فدبر ألا تدبر، وهو أقامك فيما فيه صلاحك؛ لا فيما علمت أنت (حم هـ) من حديث الزبير بن عبد الله عن نافع (عن عائشة) قال نافع: كنت أتجهّز إلى الشام ومصر فتجهّزت إلى العراق فنهتني أم المؤمنين، وقالت: سمعت رسول الله عَيْنِي يقول، فذكره، رمز لحسنه، والأمر بخلافه؛ فالزبير قال الذهبى: لا يُعرف، وقال العراقى: إسناده فيه جهالة، وقال السخاوي: ضعيف.

طلب أرزاقكم) فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها، وأحق ما طلب العبد رزقه طلب أرزاقكم) فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها، وأحق ما طلب العبد رزقه في الوقت الذي بورك له فيه، لكنه لا يذهب إلى طلبه إلا بعد الشمس، وقبله يمكث ذاكراً مستغفراً حتى تطلع؛ كما كان يفعل المصطفى على قال الحرالي: والنوم ما وصل من النعاس إلى القلب فغشاه؛ أي: ستره في حق من ينام قلبه، وما استغرق الحواس في حق من لا ينام قلبه (طبعن ابن عباس).

۱۱۲۰-۱۱۲۲-یأتي الحدیث إن شاء الله -تعالی- مشروحًا في الباب الآتي. (خ). الله - المام ۱۲۹۰-۱۲۹۰ (أفضل الكسب بیع مبرور) أي: لا غش فیه ولا خیانة، أو معناه: مقبول في الشرع بألا یكون فاسدًا، أو مقبول عند الله بأن یكون مثابًا علیه (وعمل الرجل بیده) من نحو صناعة أو زراعة، وقید العمل بالید؛ لكون أكثر مزاولته بها، وخص=

٥١٠٨ - ١٢٩٠ - يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في باب: أنواع الكسب المحمود (خ).

۱۳۰۹ – ۱۳۰۹ – «أَفْضَلُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». (طب) عن أبي برزة بن نيار (ض). [ضعيف جدًا: ١٠٤٩] الألباني .

• ١١٥ - ٣٩٢ - «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَفَافَ، وإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ الْعَنَاعًا فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةً». (طب) وابن عساكر عن عبادة بن الصامت (ض). [ضَعيف جدًا: ٣٤٧] الألباني .

-----

= الرجل لأنه المحترف غالبًا لا لإخراج غيره، وظاهر الحديث تساويهما في الأفضلية، قال بعضهم وقد قيل له لا تتبع التكسب فيدنيك من الدنيا فقال: لئن أدناني من الدنيا فقد صانني عنها. (حم طب) من حديث جميع بن عمير (عن) خاله (أبي بردة بن نيار) ككتاب الأنصاري، قال: سئل رسول الله عليه عن أفضل الكسب فذكره، وجميع هو: ابن عمير التميمي الكوفي. قال الذهبي في الضعفاء: صدوق رموه بالكذب، وفي الكاشف: شيعي واه، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار، وقال عن خاله أبي بردة: والبزار كأحمد، لكنه قال: عن جميع الن عمير، وجميع وثقه أبو حاتم، وقال البخاري: فيه نظر، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط باللفظ المزبور عن ابن عمير، وقال – أعنى الهيثمي –: ورجاله ثقات.

(وكل بيع مبرور) أي: سالم من نحو غش وخيانة (طب) من حديث وائل بن داود عن جميع بن عمير عن عمير، وقال سعيد بن عمير (عن) خاله (أبي بردة بن نيار) الأنصاري الصحابي، وجميع بن عمير عمير بن عمير هو التميمي الكوفي، قال الذهبي في الضعفاء: قال الهيثمي: فيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي.

١٩٥٠ - ٣٩٢ - (إذا أراد الله بقوم نماء) بالفتح والمد؛ أي: زيادة في الخير وسعة في الرزق يقال: نما الشيء ينمو: كثر (رزقهم السماحة) أي: السخاء (والعفاف) بالفتح والتخفيف: الكف عن المنهي شرعًا، وعن السؤال من الناس (وإذا أراد بقوم اقتطاعًا) أي: يسلبهم ويقطع عنهم ما هم فيه من خير ونعمة وبركة، افتعال من القطع: الإبانة، منه قولهم: اقتطع من ماله شيئًا أخذه، يعني: أراد أن يأخذ منهم ما خولهم ومنحهم (فتح=

١٣٠٦ – ١٣٠٦ – انظر ما قبله (خ).

سعيد (عد) عن أبي سعيد الرَّزْقَ فَلْيَسْأَلِ الخَّلالَ». (عد) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٥٣٥] الألباني.

١١٢ - ٩٨٧ - «اسْتَعينُوا عَلَى الرِّزْقِ بِالصَّدَقَةِ». (فر) عن عبد الله بن عمرو المزنى (ض). [ضعيف: ٨١٨] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= عليهم باب خيانة) أي: نقص بما ائتمنوا عليه من حقوق الله - تعالى - وحقوق خلقه؛ فإن الأمانة تجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر؛ كما في خبر يأتي، والتعبير بالفتح مجاز، أو تهكم؛ إذ هو لا يستعمل إلا في الخير غالبًا، والقصد: الترغيب في هاتين الخصلتين، والترهيب عن ضدهما، قال الراغب: الخيانة والنفاق واحد؛ إلا أن الخيانة تقال اعتبارًا بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتبارًا بالدين، ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة، والاختيان: تحرك شهوة الإنسان ليتحرى الخيانة. وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه، ولا كذلك، بل بقيته: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤] (طب وابن عساكر) وكذا الدارمي والديلمي (عن عبادة بن الصامت) ولم يرمز له بشيء.

طلبه من الرزاق (فليسأل) ربه أن يعطيه الشيء (الحلال) أي: إذا أراد سؤال الرزق؛ أي: طلبه من الرزاق (فليسأل) ربه أن يعطيه الشيء (الحلال) أي: القوت الجائز تناوله وأن يبعد عن الحرام، فإنه يسمى رزقًا عند الأشاعرة خلافًا للمعتزلة، فإذا أطلق سؤال الرزق شمله، أو المراد إذا طلب أحدكم من الناس التصدق عليه فلا يطلب إلا ممن يغلب على ظنه أنه إنما يعطى من الحلال، أو المراد يسأل سؤالاً فلا يلح في المسألة، ولا يكلف المسئول ما لا يقدر عليه ولا يؤذيه (عد عن أبي سعيد) بإسناد ضعيف.

المحدوب عند الخلق، ومن قهر نفسه بمفارقة محبوبه؛ إيشاراً لرضا الكريم الموهاب الذي خرائن المال محبوب عند الخلق، ومن قهر نفسه بمفارقة محبوبه؛ إيشاراً لرضا الكريم الوهاب الذي خرائن الرزق بيده، فحري بأن يفاض عليه منها غياية مطلوبه ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْء فَهُو يُخْلفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩] (فر عن عبد الله بن عمرو) بن عون، بفتح المهملة (المرني) بضم الميم، وفتح الزاي، صحابي موثق، وفيه محمد بن الحسين السلمي الصوفي، قيال الذهبي عن الخطيب عن القطان: يضع الحديث، ومحمد بن خالد المخزومي، قال في الميزان: قال ابن الجوزي: مجروح.

مطعم، أبو الشيخ عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٨٣١] الألباني.

اللهُ اللهُ

الرزاق بالتصدق على عياله المحتاجين، فإن الله يحب من أحسن إليهم، وإذا أحب الرزاق بالتصدق على عياله المحتاجين، فإن الله يحب من أحسن إليهم، وإذا أحب عبدًا أجاب دعاءه وأعطاه ما تمناه، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. (هب عن علي) أمير المؤمنين (عد عن جبير بن مطعم) بضم الميم، وكسر العين المهملة. (أبو الشيخ) وفي الثواب (عن أبي هريرة) وفيه سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، قال الذهبي في الضعفاء: كذاب مشهور، وفي الميزان عن يحيى: كان أكذب الناس.

الرزق (فإن رضي بما قسم الله له) أي: بالذي قسم له منه أو بقسمة الله (بورك له) البناء للمفعول؛ يعني: بارك الله له فيه (ووسعه) عليه (وإن لم يرض) به (لم يبارك له) فيه (ولم يزد على ما كتب له) أي: قدر له في الأزل، أو في بطن أمه؛ لأن من لم يرض بالمقسوم؛ كأنه سخط على ربه حيث لم يقسم له فوق ما قسم، فاستحق حرمانه من البركة؛ لكونه يرى نفسه أهلاً لأكثر مما قدر له، واعترض على الله في حكمته، قال بعضهم: وهذا الداء قد كثر في أبناء الدنيا، فترى أحدهم يحتقر ما قسم له ويقلله ويتبحه، ويعظم ما بيد غيره ويكثره ويحسنه، ويجهد في المزيد دائماً؛ فيذهب عمره، وتنحل قواه، ويهرم من كثرة الهم والتعب؛ فيتعب بدنه، ويعرق جبينه، وتسود صفحته من كثرة الآثام؛ بسبب الانهماك في التحصيل، مع أنه لا ينال إلا المقسوم، فخرج من الدنيا مفلساً، لا هو شاكر، ولا نال ما طلب (حم و) عبد الباقي (ابن قانع) في معجم الصحابة (هب) كلهم (عن) عبد الله بن الشخير عن (رجل من بني سليم) قال عبد الله: لا أحسبه إلا رأى النبي عليهم عبد الصحابي غير قادح؛ لأنهم كلهم عدل كما مر، قال الهيشمى: رجاله رجال الصحيح.

١١٥ – ١٩٩٨ – «إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ». (طب عد) عن أبي الدرداء (ح). [حسن: ١٦٣٠] الألباني .

117 - 1972 - إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَخَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَاً». (د ك) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ١٧٤٨] الألباني.

\_\_\_\_\_

رفعه، وقال ابن عدى: هو بهذا الإسناد باطل.

عمره، قال البيهقي: معناه أن ما قدر من الرزق يأتيه ولابد، فلا يجابه أجله) أي: غاية عمره، قال البيهقي: معناه أن ما قدر من الرزق يأتيه ولابد، فلا يجاوز الحد في طلبه، فالاهتمام بشأنه والحرص على استزادته، ليس نتيجته إلا شغل القلوب عن خدمة علام الغيوب، والعمى عن مرتبة العبودية، وسوء الظن بالحضرات الرازقية، قال ابن عطاء الله: اجتهادك فيما ضمن لك، وتقصيرك فيما طلب منك؛ دليل على انطماس بصيرتك، ومما عزاه الطوسي -رحمه الله- وغيره لعلي -كرم الله وجهه، ورضي عنه وأرضاه-: عقيبة بالتّواضع مَنْ يموت ويكُفي المَرْءَ مِنْ دُنياه وَسُوتُ مَنْ مُوتُ مَنْ مُوتُ ومنا أَرْزَاقُه عَنَا تَفُوتُ وهذا الخبر لاتعارض بينه وبين خبر: «استنزلوا الرزق بالصدقة»، لأن ما هنا في وهذا الخبر لاتعارض بينه وبين خبر: «استنزلوا الرزق بالصدقة»، لأن ما هنا في المتحتم في العلم الأزلي، وذلك بالنظر لما في صحف الملائكة أو اللوح (طب عد عن أبي الدرداء) وكذا البيهقي في الشعب، والدارقطني والبيهقي: وقفه أصح من الثواب، والعسكري، والبزار رجاله ثقات، قال الدارقطني والبيهقي: وقفه أصح من

والنماء (ما لم يخن أحدهما صاحبه) بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة (فإذا خانه) بذلك (خرجت من بينهما) يعني: نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة؛ كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثًا لهما، وقوله: «خرجت» ترشيح للاستعارة، وفيه ندب الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلاً منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام في عون أخيه، كما في خبر آخر (د) في البيع (ك) وصححه (عن أبي هريرة) سكت عليه أبو داود=

١١٧ - ٣٠١٩ - ٢٠١٩ - ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَغْدُو بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ، فَيَدْخُلُونَ مَعَ أُوَّلَ دَاخِل، وَيَخْرُجُونَ مَعَ آخِرِ خَارِجٍ». (طب) عَن أَبِي أمامة (ض). [ضعيف جدًا: َ وَالْجَانِي .

١١٨ - ١٩٩٩ - «إِنَّ الرِّزْقَ لاَ تُنْقِصُهُ اللَّهْصِيَةُ، وَلا تَزِيدُهُ الحَّسَنَةُ، وَتَرْكُ الخَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاء مَعْصِيَةٌ». (طص) عن أبي سعيد (ض). [موضوع: ١٤٦٤] الألباني.

= وصححه الحاكم، وأعلّه ابن القطان: بالجهل بحال سعيد بن حيان، [وقد ذكره ابن حبان (\*\*)] في الشقات، لكن أعله [الدارقطني] بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب؛ نقله ابن حجر، ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن أبي هريرة، نعم قال: لم يسنده أحد إلا أبو همام الأهوازي وحده.

الصلاح، أو شاط بمعنى احترق (تغدو براياتها) أي: تذهب أول النهار بألويتها وأعلامها الصلاح، أو شاط بمعنى احترق (تغدو براياتها) أي: تذهب أول النهار بألويتها وأعلامها إلى (الأسواق) أي: مجامع البيع والشراء (فيدخلون) ها (مع أول داخل) إليها (ويخرجون) منها (مع آخر خارج) منها، فلما كانت عادة الراية استعمالها في معركة القتال؛ استعيرت هنا لتعارك الناس عند البيع والشراء، وحلفهم الأيمان الكاذبة لرواجها، واحتمال أنها رايات حقيقة حجبت، ورؤيتها عنا بعيدة، والمراد أنهم لا يفارقون السوق ما دام الناس فيه لإغوائهم أهله، ووسوستهم لهم بالغش والخديعة والخيانة، ونفاق السلعة باليمين الكاذب ونحو ذلك، ولهذا مريد يأتي على الأثر، والقصد التحذير من دخوله إلا لضرورة (طب عن أتي أمامة) الباهلي، قال الهيثمي: وفيه عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك.

القديم الأزلي؛ كما سبق تقريره موضحًا، وعدم تنقيص الرزق بالمعصية، أمر القديم الأزلي؛ كما سبق تقريره موضحًا، وعدم تنقيص الرزق بالمعصية، أمر مستفيض بين الملتين وغيرهم (\*\*). حكي أن كسرى غضب على بعض مرازبته، فاستؤمر في قطع عطائه فقال: يحط من مرتبته ولا ينقص من صلته، فإن الملوك تؤدب بالهجران، ولا تعاقب بالحرمان (وترك الدعاء) أي: الطلب من الله (معصية) لما في خبر آخر: «إن من لم يدع الله يغضب عليه» ولذا قيل:

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين استدركناه من «التلخيص» باخـتصار، فهو الذي نُقل عن المناوي؛ لأن في شرح المناوي سقطًا وتحريفًا، أو لعله من النساخ، وبدون هذا الاستدراك لا يتضح الكلام. (خ).

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في النسخ المطبوعة: [وغيرهم] ولعل الأصوب: (وغيرهما]. (خ).

٣٠١٥ - ٢٠٤٠ - ﴿ إِنَّ الصَّبُحَةَ تَمْنَعُ بَعْضَ الرِّزْقِ». (حل) عن عثمان بن عفان (ض). [ضعيف: ١٤٨٤] الألباني .

٠٢٠٥٠ - ٧٠٥٧ - «إِنَّ الطَّيْرَ إِذَا أَصْبَحَتْ سَبَّحَتْ رَبَّهَا، وَسَأَلَتْهُ قُوتَ يَوْمِهَا». (خط) عن علي (ض). [موضوع: ١٤٩٥] الألباني .

= الله يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوالَهُ وبُنِيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ والله يَغْضَبُ والمراد: أنه يقرب من المعصية لكراهته (طص عن أبي سعيد) الخدري، قال الهيثمي: وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، قال السخاوي: سنده ضعيف.

وقته، ولو بعد الصلاة (تمنع بعض الرزق) أي: حصوله حقيقة، أو بمعنى عدم البركة فيه وقته، ولو بعد الصلاة (تمنع بعض الرزق) أي: حصوله حقيقة، أو بمعنى عدم البركة فيه على ما مر، وفي رواية بإسقاط: «بعض»، أما على الأول؛ فإن من افتتح النهار بخير كان في بقيته ميمونًا مباركًا له من الله عون على رزقه، وأما على الثاني: فلأنه قد ورد أن ما بين الفجر وطلوع الشمس ساعة تقسم فيها الأرزاق، وليس من حضر القسمة كمن غاب عنها، ولأن من نام حتى أصبح أصبح وهو خبيث النفس كسلان، ليس له نهضة في تعاطي معاشه فينقص بذلك محصوله، وهذا يكاد يكون محسوسًا (حل) من حديث الحسن بن علي الطوسي عن محمد بن أسلم عن حسين بن الوليد بن سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابن المسيب (عن عثمان بن عقان) وهكذا رواه عن العطريف.

الصباح (إن الطير) بسائر أنواعها (إذا أصبحت) أي: دخلت في الصباح (سبحت ربها) بلسان القال كما يعلم من خطاب الطير لسليمان، وفهمه وفهم غيره أيضًا من بعض الأولياء لكلامها ﴿ وإن مِّن شَيْء إِلاَّ يُسبِّحُ بِحَمْدُه ﴾ [الإسراء: ٤٤] (وسألته قوت يومها) أي: طلبت منه تيسير حصول ما يمسك رمقها، ويقوم بأودها من الأكل ذاك اليوم؛ لعلمها بالإلهام الإلهي أن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأنه لا رزاق غيره، ومفهوم الحديث أنه إذا كانت الطير كذلك، فالآدمي العاقل ينبغي أن يسأل الله -تعالى - ذلك في كل صباح ومساء، وأن يبكر في طلب رزقه؛ فإن الصبحة تمنع الرزق، قال القاضي: والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب (خط) في ترجمة عبيد بن الهيثم الأناطي عن الحسين بن علوان عن ثابت بن أبي صفية عن علي بن الحسين

١٢١٥ - ٢١٢٠ - ﴿ إِنَّ الْمُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمُتُونَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمُتُونَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ». الحكيم والبزار والحاكم في الكنى (هب) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ١٩٥٢] الألباني .

----

= عن أبيه (عن علي) أمير المؤمنين، قال ثابت: كنا مع علي بن الحسين بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فمر بنا عصافير يصحن فقال: أتدرون ما تقول؟ قلنا: لا، قال: أما إني لا أعلم الغيب، لكن سمعت أبي عن جدي أنه سمع رسول الله عليه في يقول: فذكره، والحسين بن علوان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متهم متروك.

٢١٢٠ - ٢١٢٠ - (إن المعونة تأتى من الله للعبد على قدر المنونة) يريد أن العبد إذا ألزمه القيام بمئونة من تلزمه مئونته شرعًا، فإن كانت تلك المؤن قليلة قلل له، وإن كانت كثيرة وتحملها على قدر طاقته وقام بحقها، وعانى من فنون الدنيا ما أمر به لأجلها أمده الله بمعونته، ورزقه من حيث لا يحتسب بقدرها، وعماد ذلك طلب المعونة من الله -تعالى- بصدق إخلاص، فهو حينئذ مجاب فيما طلب من المعونة؛ فمن كأنت عليه مئونة شيء؛ فاستعان الله عليها، جاءته المعونة على قدر المئونة، فلا يقع لمن اعتمد ذلك عجز عن مرام أبدًا، وفي ذلك ندب إلى الاعتصام بحول الله وقوته، وتوجيه الرغبات إليه بالسؤال والابتهال، ونهى عن الإمساك والتقتير على العيال (١) (وإن الصبر يأتي من الله) للعبد المصاب (على قدر المصيبة) فإن عظمت المصيبة أفرغ الله عليه صبرًا كثيرًا لئلا يهلك جزعًا وإن خفف بقدرها. أوحى الله إلى داود -عليه الصلاة والسلام-: يا داود اصبر على المئونة تأتك المعونة، وإذا رأيت لى طالبًا فكن له خادمًا، والمعونة كما في الصحاح وغيره: الإعانة، وفي المصباح كغيره: العون: الظهر، والاسم المعونة، والمعانة أيضًا بالفتح، ووزن المعونة مفعُّلة بضم العين؛ بعضهم يجعل الميم أصلية، وقيل: هي فعولة، وقال الزمخشري: تقول - أي العرب-: إذا قلَّت المعونة كثـرت المئونة، وفي الصـحاح: المئونة تهـمز ولا تهـمز، ومانت القوم: احتملت مئونتهم، وفي المصباح: المئونة: الثقل، وفيها لغات، والمراد أن من احتاج إلى مئونة كثيرة لكثرة عياله، يفاض عليه من المعونة ما يقوم بهم، ومن=

<sup>(</sup>١) أي: فلا يخشى الإنسان الفقر من كثرة العيال؛ فإن الله يعينه على مئونتهم، بل يندب له أن يعمل على ما فيه تكثيرهم اعتمادًا على الله.

٣٢١٥ - ٢٢٠٤ - ﴿إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّبِجَّارِ الْذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذَبُوا، وَإِذَا اللهِ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلُفُوا، وَإِذَا اللهَ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلُفُوا، وَإِذَا اللهَ يَخُونُوا، وَإِذَا كَانَ لَمُ مَ يُخْلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا». وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُعَلِّرُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا». (هب) عن معاذ (ض). [ضعيف: ١٣٩٠] الألباني .

\_\_\_\_\_

= قلَّت عياله اقتصرت عليه بقدر حاجياتهم (الحكيم) الترمذي في النوادر (والبزار) في المسند (والحاكم في) كتاب (الكنى) والألقاب (طب) كلهم (عن أبي هريرة) قال الهيشمي: وفيه طارق بن عمار، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وبقية رجاله ثقات، وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح إلا طارق بن عمار؛ ففيه كلام قريب، ولم يترك قال: والحديث غريب.

الكسب ما يجري من الفعل والعمل والآثار على إحساس بمنة فيه وقوة عليه (الذين إذا حدثوا) أي: أخبروا عن السلعة وشأنها (لم يكذبوا) في إخبارهم للمشتري بشيء من ذلك (وإذا ائتمنوا) أي: وإذا ائتمنهم المشتري ونحوه في نحو كونه استخبره عن الشراء بما قام عليه أو كم رأس ماله (لم يخونوا) فيما ائتمنوا عليه (وإذا وعدوا) بنحو وفاء ديون التجارة (لم يخلفوا) اختيارًا (وإذا اشتروا) سلعة (لم يذموا) ها (وإذا باعوا) سلعة (لم يطروا) (۱) أي: لم يتجاوزوا في مدحها الحد في الكذب؛ فكسب التجار من أطيب الكسب بشرط مراعاة هذه الأوصاف؛ فإذا فقد منها شيء فهو من أخبثه كما هو عادة غالب التجار الآن (وإذا كان عليهم) ديون (لم يمطلوا) (۲) أربابها؛ أي: يسوفوا (وإذا كان عليهم) ديون (لم يمطلوا) (۲) أربابها؛ أي: يسوفوا (وإذا كان عليهم) ديون (الم يعادة أدمان نفوسهم، ولا يقدر لهم) الوفاء بها إلا من وثق بضامن الرزق في شأن الرزق، وسقط خوفه، وسكنت نفسه

٢٢١٥- ٢٢٠٤- يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في آداب البيوع، باب: آداب متفرقة . (خ).

<sup>(</sup>١) يطروا بضم المثناة التحتية وسكون الطاء، من الإطراء، وفي القاموس: أطراه: أحسن الثناء عليه.

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح: مطلت الحديدة مطلاً من باب قتل: مددتها وطولتها، وكل ممدود ممطول، ومنه: مطله بدينه

٣٢٥٥ - ٢٢٥٤ - «إِنَّ بَابَ الرِّزْقِ مَ فْتُوحٌ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى قَرَارِ بَطْنِ الْعَرْشِ إِلَى قَرَارِ بَطْنِ الْأَرْضِ، يَرْزُقُ اللَّهُ كُلَّ عَبْدِ عَلَى قَدْرِ مِهْ نَتِهِ وَهِمَّتِهِ». (حل) عن الزبير (ض). [موضوع: ١٨٤٣] الألباني .

= وزال عن قلبه محبة الرزق من أين وكيف وعندها يستحق اسم التقوى ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] (١) (هب عن معاذ) وفيه ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة مشهور بالقدر؛ أخرجوه من حمص وحرقوا داره.

١٢٣- ٢٢٥٤ - إن باب الرزق مفتوح من لدن العرش) أي: من عنده (إلى قرار بطن الأرض) أي: السابعة (يرزق الله كل عبد) من إنس وجن (على قدر همته ومهنته) في الإنفاق على من يمونه ووجوه القرب، فمن قلل قلل له، ومن كثـر كثر له كما في خبر آخر، وفسى رواية بدل: «يرزق. . . .» إلخ «ينزل الله –تعالى– إلى عـباده أرزاقـهم على قدر نفقاتهم»، فمن قلل قلل له، ومن كثر كثر له، وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته: «إن الله -تعالى- يحب السخاء ولو بفلق تمرة، ويحب الشجاعـة ولو بقتل الحية والعقـرب». اهـ بنصه. ولدن ظرف بمعنى عند، ذكره بعضهم، وقال بعض المحققين: ولدن وعند من الظروف المكانية، لكن فرّق النحاة بينهما بأن عند يجوز كونه بحضرته وفي ملكه، ولدن مختص بالحضرة، قال في المصباح: وقرار الأرض: المستقر الثابت، والهمة بالكسر: أول العزم، وقد يطلق على العزم القوى فيقال: له همة عالية، والنهمة ولوع الهمة بالشيء، والنهم بفتحتين: إفراط الشهوة كما في الصحاح وغيره (حل) وكذا ابن عدي كلاهما عن على بن سعيد بن بشير عن أحمد بن عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (عن الزبير) بن العوام، قالت أسماء: قال لي الزبير: مررت برسول الله ﷺ فحبذ عمامتي بيده فالتفت إلىه فقال: «يا زبير إن باب الرزق. . . إلخ» أورده ابن الجـوزي في الموضوعـات وقـال لي: عبـد الله يروي الموضوعات عن الأثبات .اهـ. وأقره على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات.

<sup>(</sup>۱) قال العلقمي: أصول المكاسب الـزراعة والصناعة والتجارة، وأفضل ما يكتـسب من الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل ولأنها أعم نفعًا، ولأن الحاجة إليها أعم وفيها عمل بالبدن أيضًا؛ ولأنه لابد في العادة أن يؤكل منها بغير عوض فيحصل له أجر، وإن لم يكن ممن يعـمل بيده بل يعمل غلمانه وأجراؤه فالكسب بها أفضل، ثم الصناعة؛ لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين، ثم التجارة لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها.

1718 – 1805 – 1808 – «إِنَّ مَ فَاتِيحَ الرِّزْقِ مُتَوَجِّهَةُ نَحْوَ الْعَرْشِ؛ فَيُنَزِّلُ اللَّهُ – تَعَالَى – عَلَى النَّاسِ أَرْزَاقَهُمْ عَلَى قَدْرِ نَفَقَاتِهِمْ: فَمَنْ كَثَّرَ كُثِّرَ لَهُ، وَمَنْ قَلَّلَ قُلِّلَ قُلِّلَ لَهُ». (قط) في الأفراد عن أنس (ض). [ضعيف جدًا: 19٨٢] الألباني .

٥١٢٥ - ٢٢٧٣ - «إِنَّ رُوحَ الْقُدُس نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَى تَسْتَكُمْلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَب، وَلا يَحْملَنَّ تَسْتَكُمْلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّه؛ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ أَحَدَكُمُ اسْتَبْطَاءُ الرِّزْق أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّه؛ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بِطَاعَتِهِ». (حل) عن أبي أمامة (ض). [صحيح: ٥٠ ٢٠] الألباني .

الناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له) أي: جهته (فينزل الله على الناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له) أي: من وسع على عياله ونحوهم ممن عليه مؤونتهم وجوبًا أو ندبًا؛ أدر الله عليه من الأرزاق بقدر ذلك أو أزيد، ومن قتر عليهم قتر عليه، وشاهده الخبر المار: "إن الله ينزل المعونة على قدر المئونة»، وفي خبر آخر: "إن الله -تعالى - وكّل ملكًا ينادي كل صباح: اللهم أعط كل منفق خلفًا وأعط كل ممسك تلفًا» (قط في الأفراد عن أنس) وفيه عبد الرحمن بن حاتم المرادي، قال الذهبى: ضعيف، والواقدي ومحمد بن إسحاق.

صمي به لأنه يأتي بما فيه حياة القلب، فإنه المتولي لإنزال الكتب الإلهية التي بها تحيا السلام سمي به لأنه يأتي بما فيه حياة القلب، فإنه المتولي لإنزال الكتب الإلهية التي بها تحيا الأرواح الربانية والقلوب الجسمانية، فهو كالمبدأ لحياة القلب؛ كما أن الروح مبدأ لحياة الجسد، وأضيف إلى القدس؛ لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب، وخُص بذلك وإن كانت جميع الملائكة كذلك، لأن روحانيته أتم وأكمل، ذكره الإمام الرازي، قال: وإطلاق الروح عليه مجاز، لأن الروح هو المتردد في مخارق الإنسان ومنافذه وجبريل عليه السلام لا كذلك، فتسميته بالروح على منهج التشبيه من حيث إن الروح كما أنه سبب لحياة الإنسان، فجبريل سبب لحياة القلوب بالعلوم والمعارف. وقال الحرالي: الروح لمحة من لمحات أمر الله، وأمر الله قيومته في كُلِّته خلقًا وملكوتًا، فما هو قوام الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق هو الروح، الذي هو الخلق كله هو الإله الحق، وما هو قوام صهرة من جملة الخلق عليه الموح، الذي هو الموح، الذي هو الهو تولية المهرة من جملة الخلق الموح الذي هو الإله الحق، وما هو قوام سهرة من جملة الخلق الموح الذي هو الإله الحق، وما هو قوام الموح الموح الموح الموح الذي الموح الذي الموح الموح

-----

= لمحة من ذلك الأمر، ولقيام عالم الملكوت وخمصوصًا حملة العرش بعالم الملكوت وخمصوصًا أمر الدين الباقي، سماهم الله روحًا، ومن أخمهم روح القدس، والقدس: الطهارة العلمية الدائمة التي لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس باطن (نفث) بفاء ومثلثة: تفل بغير ريق (في روعي) بضم الراء؛ أي: ألقى الوحي في خلدي وبالي، أو في نفسي، أو قلبي، أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه، والنفث: ما يلقيه الله إلى نبيه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- إلهامًا كشفيًا بمشاهدة عين اليقين، أما الروع بفتح: فهو الفزع لا دخل له هنا (إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها) الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها، فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب؛ إلا عن شك في الوعد (وتستوعب رزقها) كذلك؛ فإنه -سبحانه وتعالى-قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص؛ بحسب علمه القديم الأزلى، ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل؛ وإن لم يقسم فلا تتعب (فاتقوا الله) أي: ثقوا بضمانه، لكنه أمرنا تعبدًا بطلبه من حله فلهذا قال: (وأجملوا في الطلب) بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص، ولا تهافت على الحرام والشبهات (ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق) أي: حصوله (أن يطلبه بمعصية (١) فإن الله -تعالى - لا ينال ما عنده) من الرزق وغيره (إلا بطاعته) قال الطيبي -رحمه الله-: والاستبطاء: يعنى الإبطاء، والسين للمبالغة، وفيه أن الرزق مقدر مقسوم لابد من وصوله إلى العبد(٢)، لكنه إذا سعى وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال، وإذا طلب بوجله غير مشروع فهو حرام، فقوله: «ما عنده»؛ إشارة إلى أن الرزق كله من عند الله: الحلال والحرام، وقوله: «أن يطلبه بمعصيتة»؛ إشارة إلى ما عند الله. إذا طلب بمعصية سمى حرامًا، وقوله: «إلا بطاعته» إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب بطاعته مدح وسمى حلالاً، وفيه دليل ظاهر لأهل=

<sup>(</sup>۱) أي: على طلبه بمـعصيـته فلا يطلبـوه بها وإن أبطأ عليكم، وهذا وارد مـورد الحث على الطاعة والتنفـير من المعصية، فليس مفهومه مرادًا.

<sup>(</sup>٢) فائدة: ذكر المقريزي أن بعض الثقات أخبره: أنه سار في بلاد الصعيد على حائط العجوز ومعه رفقة، فاقتلع أحدهما منها لبنة، فإذا هي كبيرة جداً فسقطت، فانفلقت عن حبة فول في غاية الكبر، وكسروها فوجدوها سالمة من السوس؛ كأنها كما حصدت، فأكل كل منهم قطعة، فكانت ادخرت لها من زمن فرعون، فإن حائط العجوز بنيت عقب غرقه، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها.

٣٠١٢ - ٣٠١٢ - «أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ». (هـ) عن جابر. [صحيح: ٢٧٤٢] الألباني .

\_\_\_\_\_

= السنة أنّ الحرام يسمى رزقًا، والكل من عند الله -تعالى - حلاقًا للمعتزلة، روي أنه لما نزل قوله -سبحانه وتعالى -: ﴿ وَفِي السّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٧ فَورَبِ السّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَمَقٌ مِّثُلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢ - ٢٣] قالت الملائكة: هلك بنو آدم أغضبوا الرب حتى أقسم لهم على أرزاقهم، قال الرافعي -رحمه الله - واحتج به الشافعي - رضي الله عنه -: على أن من الوحي ما يُتلى قرآنًا، ومنه غيره كما هنا وله نظائر، انتهى. ثم إن النفث المذكور هو أحد أنواع الوحي؛ فإنه ستة أنواع: أحدها: كان يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشد، جاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقل على زيد حتى كاد يرض فخذه، الثاني: يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه، الثالث: الرؤيا النومية، الرابع: الإلقاء في القلب، الخامس: يأتيه جبريل -عليه السلام - في صورته الأصلية له ستمائة جناح تسد الأفق، السادس: يكلمه الله -تعالى - كما كلمه ليلة الإسراء وهو أسمى درجاته.

(تنبيه) جعلهم نفخ الروح في الروع من أقسام الوحي مؤذن باختصاصه بالأنبياء، لكن صرح العارف ابن عربي -رضي الله عنه بأنه يقع للأولياء أيضًا، وعبارته: العلوم ثلاث مراتب: علم العقل، وهو كل علم يحصل ضرورة أو عقب نظر في دليل بشرط العثور على وجه ذلك الدليل، الثاني: علم الأحوال ولا سبيل له إلا بالرزق، فلا يمكن عاقل وجدانه، ولا إقامة دليل معرفة؛ كالعلم بحلاوة العسل، ومرارة الصبر، ولذة الجماع، والوجد والشوق؛ فهذه علوم لا يعلمها إلا من يتصف بها ويذوقها، الثالث: علم الأسرار، وهو فوق طور العقل، وهو علم نفث روح القدس في الروع، ويختص به النبي والولي، وهو نوعان: والعالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها، وليس أصحاب تلك العلوم كذلك. انتهى. (حل عن أبي أمامة) الباهلي، ورواه عنه أيضًا الطبراني، ورواه ابن أبي الدنيا، والحاكم عن ابن مسعود، ورواه البيهقي في المدخل وقال: منقطع. ورواه ابن أبي الدنيا، والحاكم عن ابن مسعود، ورواه البيهقي في المدخل وقال: منقطع. علم طلب حظكم من الرزق (فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها) ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم عَلَيْ الله المنا عنها فهو لابد يأتيها، فلا فائدة علي المناه على الذيا المؤية الله المؤية المؤينية المؤية الله المؤية الله المؤية المؤينية المؤينية المؤينية المؤينية المؤينية المؤينية المؤية المؤينية الم

١٢٧ - ٣٢٢١ - ٣٢٢١ «الْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ». (حم) عن الزبير (ض). [ضعيف: ٢٣٨١] الألباني .

\_\_\_\_\_

= للانهماك والاستشراف، والرزق لا يُنال بالجد ولا بالاجتهاد، وقد يكدح العاقل الذكي في طلبه فلا يجد مطلوبه، والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب، فعند تلك الاعتبارات يلوح لك صدق قول الشافعي:

وَمِن الدَّلِيل عَلَى القَصْلَاءِ وَكِونِه بُوسُ اللَّبِيبِ وَطِيبُ عَيشِ الأَّحَمَق قال الفخر الرازي: يظهر أن هذه المطالب إنما تحصل وتسهل بناءً على قسمة قسام؛ لا يمكن منازعته ومغالبته ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٣٢]. وقال الزمخشري: قيل لبزرجمهر: تعال نتناظر في القدر، قال: وما أصنع بالمناظرة فيه، رأيت ظاهرًا دل على باطن: رأيت أحمقًا مرزوقًا، وعالمًا محرومًا، فعلمت أن التدبير ليس للعباد، وقرن ذلك بالأمر بالتقوى، لأنها من الأوامر الباعثة على جماع الخير، إذ معها تنكف النفس عن أكثر المطالب، وترتدع عن الشهوات، وتندفع عن المطامع، ومن ثم كرر ذلك فقال: (فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) أي: اطلبوا الرزق طلبًا رفيقًا، وبيّن كيفية الإجمال بقوله فيه: (خذوا ما حل) لكم تناوله (ودعوا) أي: اتركوا (ما حرم) عليكم أخذه، ومدار ذلك على اليقين؛ فإن المرء إذا علم أن له رزقًا قدر له لابد له منه؛ علم أن طلب لل لم يقدر عناء؛ لا يفيد إلا الحرص والطمع المذمومين فيقنع برزقه، والعبد أسير القدرة سليب القبضة، وأفعاله تبع لفعل الله به؛ فإنها إنما تكون بالله، والعبد مصروف عن نظره إلى أفعاله؛ معترف بعجزه، مقر باضطراره، عالم بافتقاره، والدنيــا حجاب الآخرة، ومن كشف عن بصر قلبــه رأى الآخرة بعين إيقانه، ومن نظر إلى الآخرة زهد في الدنيا؛ إذ الإنسان حريص، والنفس داعية. قيل لابن عبد العزيز لما ولى الخلافة: زهدت في الدنيا فقال: إن لي نفسًا تواقة تاقت إلى أعظم مناصب الدنيا، فلما نالت؛ تاقت إلى مناصب الآخرة (هـ عن جابر).

٣٢٢٥ - ٣٢٢١ - (البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرًا فأقم) وهذا معنى قوله -تعالى-: ﴿ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسْعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] وظاهره أنه لا فضل للزوم الوطن والإقامة به على الإقامة بغيره، لكن الأولى بالمريد أن=

١٢٨ - ٣٣٩١ - «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». (هـ ك) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٢٤٩٩] الألباني .

-----

= يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة علم مهما سلم له حاله في وطنه، وإلا فليطلب موضعًا أقرب إلى الخمول، وأسلم للدين، وأفرغ للقلب، وأيسر فهو أفضل: اهد. وجرى على نحوه في الكشاف فقال: معنى الآية: أنه إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه، ولم يتمش أمر دينه كما يجب؛ فليهاجر لبلد آخر يقدر أنه فيه أسلم قلبًا، وأصح دينًا، وأكثر عبادة، وأحسن خشوعًا، قال: وقد جربنا فلم نجد أعون على ذلك من مكة.

(نكتة) قال ابن الربيع: قال سفيان: ما أدري أي البلاد أسكن، قيل له: خراسان، قال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة، قيل: فالشام، قال: يشار إليك بالأصابع، قيل: فالعراق، قال: بلد الجبابرة، قيل: فمكة، قال: تذيب الكبد والبدن (حم) من حديث أبي يحيى مولى آل الزبير (عن الزبير) بن العوام، قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف، وقال تلميذه الهيشمي: فيه جماعة لم أعرفهم، وتبعه السخاوي وغيره، ورواه الدارقطني عن عائشة، وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح، له مناكير، وزمعة ضعفوه.

نحو: إخباره بما قام عليه ومن عيب فيه وغير ذلك، ولعل الجمع بينهما للتأكيد. نحو: إخباره بما قام عليه ومن عيب فيه وغير ذلك، ولعل الجمع بينهما للتأكيد. (المسلم مع الشهداء يوم القيامة) قال ابن العربي: هذا الحديث وإن لم يبلغ درجة المتفق عليه من الصحيح؛ فإن معناه صحيح؛ لأنه جمع الصدق، والشهادة بالحق، والنصح للخلق، وامتثال الأمر المتوجه إليه من قبيل الرسول، ولا يناقضه ذم التجار في الخبر المار، لأنه محل لذم أهل الفجور والرياء والحرص بقرينة هذا الخبر، أما مع تحري الأمانة والديانة فالاتجار محبوب مطلوب، ولهذا كان السلف يقولون: اتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه (هدك) في البيوع (عن عمر) بن الخطاب، قال الحاكم: صحيح، واعترضه ابن القطان بأنه من رواية كثير بن هشام، وهو وإن خرج له مسلم؛ ضعفه أبو حاتم وغيره.

٣٣٩١ - ٣٣٩١ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في آداب السبيوع، الفرع الثاني؛ لمناسبة مـوضوعه آداب البيع والشراء. (خ)

٣٩١٥ - ٣٣٩٢ - «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ». (ت ك) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: ٢٥٠١] الألباني .

• ١٣٠ - ٣٣٩٣ - «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». الأصبهاني في ترغيبه (فر) عن أنس (ض). [موضوع: ٢٥٠٢] الألباني.

١٣١٥ - ٣٣٩٥ - «التَّاجِرُ الجِّبَانُ مَحْرُومٌ، وَالتَّاجِرُ الجِّسُورُ مَرْزُوقٌ». القضاعي عن أنس (ح). [ضعيف: ٢٥٠٠] الألباني .

-----

والشهداء) قال الحكيم: إنما لحق بدرجتهم لأنه احتظى بقلبه من النبوة والصديقية والشهداء) قال الحكيم: إنما لحق بدرجتهم لأنه احتظى بقلبه من النبوة والصديقية والشهادة؛ فالنبوة: انكشاف الغطاء، والصديقية: استواء سريرة القلب بعلانية الأركان، والشهادة: احتساب المرء بنفسه على الله، فيكون عنده في حد الأمانة في جميع ما وضع عنده. وقال الطيبي: قوله: «مع النبيين» بعد قوله: «التاجر الصدوق» حكم مرتب على الوصف المناسب من قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولْئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ الوصف المناسب من قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولْئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ [النساء: ٦٩]، وذلك أن اسم الإشارة يشعر بأن ما بعده جدير بما قبله لاتصافه بإطاعة الله، وإنما ناسب الوصف الحكم؛ لأن الصدوق بناء مبالغة من الصدق كالصديق؛ وإنما يستحقه التاجر إذا أكثر تعاطيه الصدق؛ لأن الأمناء ليسوا غير أمناء الله على عباده، فلا غرو لما اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرتهم ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤] (ت غرو لما اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرتهم ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤] (ت في البيوع (عن أبي سعيد) الخدري، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. اهد. لكن له شواهد عند الدارقطني حرحمه الله وغيره.

180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 -

١٣١٥ - ٣٣٩٥ (التاجر الجبان) ضد الشجاع (محروم، والتاجر الجسور) أي: ذو=

۱۳۰ - ۳۳۹۳ - انظر ما قبله (خ)..

۱۳۱ ه - ۳۳۹۰ انظر رقم (۱۲۲). (خ).

-----

= الإقدام في البيع والشراء (مرزوق) قال الديلمي: ليس معناه أن الجبان يُحرم الرزق لجبن قلبه، ولا الجسور يرزق أكثر، بل معناه: أنهما يظنان كذلك، وهما مخطئان في ظنيهما، وما قسم لهما من الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يؤيده خبر: «إن الرزق لا يجره حسرص حريص، ولا يرده كسره كاره»، والجسبان: المهيب عن الإقدام على الأمور، فلعل جبنه من البذل؛ لعزة المال عنده، وقنوطه من عوده إلى يده سبب لحرمان الرزق، وذلك ينشأ من ظلمة الشرك والشك؛ فيحرم الرزق؛ فيعنب قلبه ويتعسر أمره، والجسور يقدم سخاوة نفسه على بذل ما في يده، ومنشؤه من كمال التوحيد والثقة بوعده -تعالى- فتسهل عليه أسباب الرزق ببركته؛ فنبه على أن ربح الدنيا والدين ببركة بذل الدنيا وإخسراجها. انتهى. والأقرب إجراؤه على ظاهره، ولا الاعتماد على الله جسارة التاجر، وعدم تهيبه للإقدام على البيع والشراء؛ بقصد الاعتماد على الله في تحصيل الربح سببًا لسعة رزقه، ومن ثم قيل:

لا تَكُونَنَّ للأَمُسورِ هَميُسوباً فإلى خَيْبَهِ يَكُونُ الهَسيُوبُ (القضاعي) في مسند الشّهاب (عن أنس) بن مالك، قال شارَّحه العامري: حسن. ١٣٢٥ - ٤٨٦٩ - (شر البلدان) وفي رواية للطبراني البلاد (أسواقها) أورده مقررًا لما تعرف به خيرية المساجد.

#### وبضدِّها تَتَبيَّنُ الأشْيَاءُ

قال الطيبي: بعل سمية الأسواق بالبلاد خصوصًا؛ تلميح إلى قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَالْبَلَدُ الطّيبُ يَخْرُجُ بَنَاتُهُ بِإِذْنُ رَبّهِ وَالّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨] وسكان الأسواق -وأكثرهم فساق- مشغولون بالحرص واللهو عن الخلاق، اللهم إلا أن يعمد رجل؛ إلى طلب الحلال ليصون به دينه وعرضه ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]. (ك عن جبير بن مطعم) ورواه عنه أيضًا أحمد وأبو يعلى، وكذا ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر بلفظ: «إن حبرًا من اليهود سأل النبي ﷺ: أي البقاع خير؟ فسكت، فجاء جبريل فسأله. فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، =

١٣٣ - ٣١٢٣ - «باكرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالحَّـوَائِجِ؛ فَـإِنَّ الْغُـدُوَّ بَركَـةٌ وَنَجَاحُ ». (طس عد) عن عائشة. [ضعيف: ٢٣١٨] الألباني .

١٣٤ - ٤٠٠٩ - «خَيْرُ الذِّكْرِ الخَّفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّرْقِ مَا يَكْفِي». (حم حب هب). عن سعد (صح). [ضعيف: ٢٨٨٧] الألباني .

= ولكن أسأل ربي -تبارك و تعالى» ، ثم قال جبريل: «يا محمد إني دنوت من الله دنوًا ما دنوت مثله قط قال: وكيف» ؟ قال: «كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نور، فقال: شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها».

النسخ المصححة: «بادروا طلب الرزق» (والحوائج؛ فإن الغدو بركة ونجاح) أي: هو مظنة النسخ المصححة: «بادروا طلب الرزق» (والحوائج؛ فإن الغدو بركة ونجاح) أي: هو مظنة الظفر بقضاء الحوائج، ومن ثم قالوا: المباكرة مباركة، ولهذا كان المصطفى عَلَيْ إذا بعث سرية بعثها أول النهار؛ فيندب التبكير للسعي في المعاش وقضاء القضايا، قال ابن الكمال: ولهذا ندبوا الإبكار لطلب العلم، وقيل: إنما يُنال العلم ببكور الغراب، قيل لبزرجمهر: بم أدركت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وتملق كتملق الكلب، وتضرع كتضرع السنور، وحرص كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار (طس عد) وكذا البزار (عن عائشة) قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد، وهو ضعيف.

وسبره عن الناس بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فسمن أخفى ذكره عن الأغيار والرسوم؛ وسبره عن الناس بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فسمن أخفى ذكره عن الأغيار والرسوم؛ أخفى الله ثوابه عن المعارف والفهوم، فالذاكرون الله أقسام: منهم: من يذكره بقلبه؛ فهؤلاء غاروا على أذكاره فغار على أوصافهم، فهم خباياه في غيبه، وأسراره في خلقه، وآخر: ذكر ربه في أزله حيث لا فهوم ولا رسوم ولا علم ولا معلوم، وأخذ الحنفية من الخبر ندب الإسرار بتكبير العيد، وما ذكر في معنى الذكر هو ما ذكروا، لكن قال الحربي: عندي أنه الشهرة وانتشار خبر الرجل؛ لأن سعيد بن أبي وقاص نهى ابنه عما أراده عليه ودعاه إليه من الظهور، وطلب الخلافة بهذا الحديث (وخير الرزق ما يكفي) أي: ما يقنع=

<sup>(</sup>۱) فهو أفضل من الجهـر، وفي أحاديث أخر يفيد أن الجهر أفضل، وجمع بأن الإخـفاء أفضل حيث خاف الرياء وتأذى به نحو مصل، والجهر أفضل حيث أمن ذلك، وهذا الحديث له تتمة وهي: «وخير العبادة أخفاها».

١٣٥ - ١٣٥ - ١٣٥ - «الرَّزْقُ أَشَدُّ طَلَبًا لِلْعَبْدِ مِنْ أَجِلِهِ». القضاعي عن أبي الدرداء (ض). [حسن: ٣٥٥١] الألباني .

------

= به ويرضى على الوجه المطلوب شرعًا؛ وإلا فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وأخرج الخطيب عن المحاسبي في تفسيسر «خير الرزق ما يكفي»: أنه قوت يوم بيوم، ولا يهتم لرزق غد، وتأمل جمعه هنا بين رزق القلب واليدين، ورزق الدنيا والآخرة، وإخباره بأن خيسر الرزق ما لم يتجاوز الحد، فيكفي من الذكر إخفاؤه؛ فإن زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين، وكذا رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان والتكاثر، وهذا الحديث قد عُد من الحكم والأمثال. (حم هب حب) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبينة (عن سعيد) بن مالك أو ابن وقاص، قال العلائي والهيثمي: ابن عبد الرحمن، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعده لا يتخلف، وضمانه لا يتأخر، ومن علم أن ما قدر له من رزقه لابد ضمنه، ووعده لا يتخلف، وضمانه لا يتأخر، ومن علم أن ما قدر له من رزقه لابد له منه، علم أن طلبه لما لا يقدر له عناء لا يفيد، ولهذا قال بعض الأنجاب: الرزق يطرق على صاحبه الباب، وقال بعضهم: الرزق يطلب المرزوق، وبسكون أحدهما يتحرك الآخر، قال حجة الإسلام: قد قَسَّم الله الأرزاق، وكتبها في اللوح المحفوظ، وقدر لكل واحد ما يأكله ويشربه ويلبسه؛ كلٌ بمقدار مقدر، ووقت مؤقت؛ لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، كما كتب بعينه، وفي المعنى قوله:

يا طالب الرزق السَّنِيِّ بقسوةً هيهات أنت بباطل مَشْغُوفُ أَكُلَ العُقَابُ بقوةٍ جِيفَ الفَلا ورَعى الذبابُ الشَّهْدَ وهُوَ ضَعيفُ

فينبغي للعاقل ألا يحرص في رزقه، بل يكله إلى الله الذي تولى القسمة في خلقه (القضاعي) في مسند الشهاب، وكذا أبو نعيم والطبراني والديلمي (عن أبي الدرداء) قال العامري: صحيح، ورواه عنه الدارقطني في علله مرفوعًا وموقوقًا وقال: إنه أصح.

١٣٦ - ١٢٩ - «الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ». (عم عد هب) عن عـثمان (هب) عن أنس (صح). [ضعيف جدًا: ٣٥٣١] الألباني .

\_\_\_\_\_

١٣٦٥ - ١٢٩ - (الصبحة) أي: نوم أول النهار (تمنع الرزق) أي: بعضه كما جاء مصرحًا به في رواية، وذلك لأنه وقت الذكر، ثم وقت طلب الرزق، قال البيهقي: الصبحة. النوم عند الصباح، وجوّز في الفائق في صادها الضم والفتح، وقال: إنما نهى عنها، لوقوعها وقت الذكر والمعاش، وفي شرح السنة للبغوي: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد الصبح، وفي شرح الشهاب للعامري: إن كانت الرواية بالفتح؛ فالمراد الفعلة، وهي المرة الواحدة، أو بالرفع؛ فالاسم ومعناه: نوم الغداة قبل ارتفاع الشمس؛ لأن الملائكة الموكلين برزقه؛ يؤمرون بكرة اليوم بسوق رزقه إليه؛ فعليه أن يقبل بذكره على من يذكره برزقه، فإن غفل ونام حرم بركة رزقه، والاستغناء به عن طلب غيره، فليس المراد منع أصله، وفي خبر أن المصطفى عَلَيْكُم أَتَى فاطمة وهي نائمة فقال: «قومي فاشهدي رزقك». (عم) في زوائد المسند كذا هو فيما وقفت عليه من النسخ، والذي رأيته في كلام جمع منهم الحافظ الهيثمي نسبة لأحمد لا لابنه، وأعلَّه بإسحاق بن أبي فروة وقال: هو ضعيف. (عد هب) كلهم عن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عثمان عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبى فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان، (عن عثمان) بن عفان، قال ابن الجوزي في الموضوعات: موضوع، ابن أبي فروة وإسحاق متروكان. اهـ. (هب) من حديث سلمة بن على بن عياش عن رجل هو ابن أبى فروة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة، (عن أنس) بن مالك. ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه من طريقه وأقره، والأمر بخلافه، بل عقبه ببيان علته فقال: إسحاق بن أبي فروة تفرد به وخلط في إسناده، وأما ابن عدي فقال: الحديث لا يصح إلا بابن أبي فروة وقد خلط في إسناده؛ فـتارة جعله عن عشمان، وتارة عن أنس، وفي الميزان: هذا حديث منكر، وقال الزركشي في اللآلئ: هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من زيادات ابنه، وهو ضعيف، وتبعه المؤلف في الدرر.

٧٤٠١ - ٧٤٠١ - ٧٤٠١ (لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِه كَـمَا يَهْـرِبُ مِنَ المَوْت؛ لأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المَوْتُ». (حل) عن جَابِر (ضَ). [حسن: ٥٢٤٠] الألباني.

١٣٨ ٥- ٨٢٠٠ (مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ، وَيُزَادَ فِي رَزْقه، فَلْيَصلْ رَحْمَهُ». (ك) عن ابنَ عِباس (صَح). [ضعيف: ٥٢٧٢] الألباني.

٨٣٢٥ – ٨٣٢٤ – ٨٣٢٤ – «مَنْ أَحَبَّ أَنَّ يُبِسَطَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ ». (ق د ن) عن أنس (حم خ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٥٩٥٦] الألباني .

٠١٤٠ - ٧٢٤٩ - «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». (ت ك) عن أنس (صح). [صحيح: ٥٠٨٤] الألباني.

١٩٥٥ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ (لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت؛ لأدركه رزقه كما يدركه الموت) لأن الله -تعالى- ضمنه له فقال: ﴿ وَمَا مِن دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللّه رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، ثم لم يكتف بالضمان حتى أقسم فقال: ﴿ وَفِي السَّماء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبّ السَّماء وَالأَرْضِ إِنَّهُ خَقِّ مَثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢، ٣٦]، ثم لم يكتف حتى أمر بالتوكل وأبلغ وأنذر فقال: ﴿ وَتَوكَلُ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]؛ فإن لم يطمئن بضمانه، ولم يقنع بقسمه، ولم يبال بأمره ووعده ووعيده، فهو من الهالكين. وقال الحسن: لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. وقال هرم بن حيان الله الكين أن أقيم؟ قال بيده: إلى الشام، قال: وكيف المعيشة فيها؟ قال: الهذه القلوب لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة (حل) من حديث المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط هد. والمسيب بن واضح قد سبق أن الدارقطني ضعفه، ويوسف بن أسباط اهه. والمسيب بن واضح قد سبق أن الدارقطني ضعفه، ويوسف بن أسباط وقد مر تضعيفه، ورواه البيهقي وأبو الشيخ والعسكري.

١٣٨ - ٨٢٠٠ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في الـبر والصلة، باب: صلة الرحم والقرابة. (خ).

١٣٩ - ١٣٩- انظر ما قبله. (خ).

٧٢٤٩ – ٧٢٤٩ (لعلك ترزق به) أصله أنه كان أخوان على عهد رسول الله ﷺ؛=

٨٤٤٧ – ٨٤٤٧ – «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ». (هـ) عن أنس (ض). [ضعيف: ٥٤٢٥] الألباني.

١٤٢ - ٩٧٩٦ - «لا تَسْتَبْطئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقَ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذُ الخَّلالِ، وَتَرْكُ الخَرَامِ». (ك هنَ) عن جَابِر، [صحيح: ٧٣٢٣] الألباني ·

\_\_\_\_\_

= فكان أحدهما يأتي النبي ﷺ، والآخر يحترف؛ أي: يكتسب ويتسبب، فشكا المحترف أخاه إلى النبي ﷺ فذكره (ت ك عن أنس) قال: كان أخوان... فساقه كما ذكر، قال الترمذي: صحيح غريب، وفي الرياض: أسانيده صحيحة.

الم ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف قوي، لأن كلاً ميسر لما خلق له، لزمه ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف قوي، لأن كلاً ميسر لما خلق له، ذكره الطيبي. وفي رواية: «من حضر له في شيء فليلزمه». قال الزمخسري: أي: من بورك له في نحو صناعة، أو حرفة، أو تجارة، فليقبل عليها. قال في الحكم: من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه، مع حصول النتائج.

(تنبيه) قال الراغب: فرق الله هم الناس للصناعات المتفاوتة، وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية مستعدة لها، فجعل لمن قيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوبًا صافية، وعقولاً بالمعارف لائقة، وأمزجة لطيفة، وأبدانًا لينة، ومن قيضه لمراعاة المهن الدنيوية؛ كالزراعة والبناء جعل لهم قلوبًا قاسية، وعقولاً كزة، وأمزجة غليظة، وأبدانًا خشنة، وكما أنه محال أن يصلح السمع للرؤية، والبصر للسمع فمحال أن يكون من خلق للمهنة يصلح للحكمة، وقد جعل الله كل جنس من الفريقين نوعين: رفيعًا ووضيعًا، فالرفيع من تحرى الحذق في صناعته، وأقبل على عمله، وطلب مرضاة ربه، بقدر وسعة، وأدى الأمانة بقدر جهده (ه) من حديث فروة بن يونس (عن أنس) قال الزمخشري: وفروة تكلم فيه الأزدي، وقبال غيره: نُسب إلى الضعف والوضع. انتهى. لكن رواه عنه البيهقى، وكذا القضاعى بلفظ: «من رُزق» بدل «من أصاب»، وهو يعضده.

١٤٢٥ - ٩٧٩٦ - (لا تستبطئوا الرزق) أي: حصوله (فإنه لم يكن عبد) من عباد الله (ليموت حتى يبلغه) أي: يصل إليه (آخر رزق هو له) في الدنيا (فاتقوا الله وأجملوا في=

من عَبْد مُسْلم؛ إلا لَهُ بَابَان في السَّمَاء: بَابُ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، وَبَابُ يَدْخُلُ فِيهِ عَمَلُهُ وَكَلَّامُهُ، فَإِذَا فَقَدَاهُ؛ بَكَيًا عَلَيْهِ». (ع حل) عن أنس (ض). [ضعيف: ١٩٧٥] الألباني.

١٤٤٥ - ٨٠٩١ - «مَا مِنْ مُؤْمِن إِلا وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ». (ت) عن أنس (ح). [ضعيف: ٢١٤] الألباني.

\_\_\_\_\_

= الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام) بدل مما قبله أو خبر مبتدأ محذوف (ك هق) وأبو الشيخ (عن جابر) بن عبد الله، قال الحاكم: على شرطهما، وأقرَّه الذهبي، ورواه أيضًا أبو نعيم وقال:غريب من حديث شعبة، تفرد به حبيش بن مبشر عن وهب بن جرير. ١٤٣ - ٥ - ٦٧ - ٨٠ من عبد مسلم إلا وله بابان في السماء: باب ينزل منه رزقه، وباب يدخل فيه عمله وكلامه، فإذا فقداه بكيا عليه) أي: لفراقه؛ لأنه انقطع خيره منهما بخلاف الكافر؛ فإنهما يتأذيان بشره، فلا يبكيان عليه، فذلك قوله -تعالى-: ﴿ فَمَا بَكُتْ عَلَيْهِمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩]، وهذا تعريض للمؤمنين ببكائهم عليه. قال في الكشاف: وذلك على سبيل التمشيل والتخييل؛ مبالغة في وجوب الجزع عليه اهـ. وأقول: لا مانع من الحمل على الحقيقة، فقد أخرج ابن سعد في ترجمة شيث بن ربعي عن الأعمش قال: شهدت جنازة شيث، فأقاموا العبيد على حدة، والجواري على حدة، والخيل على حدة، والبخت على حدة، والنوق على حدة - وذكر الأصناف - قال: ورأيتهم ينوحـون عليه ويلتزمون قـبره (ع حل عن أنس) بن مالك، قــال الهيثمي: فـيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ. وقال أبو نعيم: لا أعرف مرفوعًا إلا من حديث يزيد الرقاشي، وعنه موسى بن عبيدة، وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته: وتلا هذه الآية: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾ فذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عمالاً صالحًا يبكى عليهم، ولم يصغد لهم إلى السماء من كلامهم ولا عملهم، كلام طيب، ولا عمل صالح، فيفقدهم؛ فيبكي عليهم. اهـ. ١٤٤٥ - ٨٠٩١ - (ما من مؤمن إلا وله بابان:) في السماء (باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه؛ فإذا مات بكيا عليه) تمامه فذلك قـوله: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩] (ت) في تفسيره الدخان، وكذا أبو يعلى (عن أنس) بن مالك. = ٥١٤٥ - ٨٧٠٢ - «مَنْ رُزِقَ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْ لِهِ) عن أنس (ض). [ضعيف: ٥٩٨] الألباني.

٨٧٠٥ - ٥١٤٦ «مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسسِيسِ مِنَ الرِّزْقِ، رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيَسسِيسِ مِنَ الرِّزْقِ، رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ». (هب) عن علي (ض). [ضعيف: ٥٦٠١] الألباني.

= ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الترمذي خرجه وسلمه، والأمر بخلافه، بل ذكره مقرونًا ببيان علته؛ فإنه رواه من حديث موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس، وقال: غريب لا يعرف مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وموسى ويزيد ضعيفان. إلى هنا كلامه.

رديب على المنافر والمنافرة والمنافر

أبي سعيد يرفعه: «من سخط رقه، وبث شكواه؛ لم يصعد له إلى الله عمل، ولقي الله وهو عليه غيضبان». قال الحرالي: والرضا: هو إقرار ما ظهر عن إرادة (هب عن علي) أمير المؤمنين، وفيه إسحاق بن محمد الفروي، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال النسائي: ليس بشقة، ووهاه أبو داود، وتركه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لقن لذهاب بصره، وقال مرة: يضطرب، وقال الحافظ العراقي: رويناه في أمالي المحاملي بإسناد ضعيف من حديث عليّ، ومن طريق المحاملي رواه في مسند الفردوس.

١٤٧ - ٩٨٥٨ - «لاَ تُكثِرْ هَمَّكَ، مَا قُدِّرَ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْه يَأْتِكَ». (هب) عن مالك بن عبادة، البيهقي في القدر عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: ٢٢٦٤] الألباني.

١٤٨ ه - ٩٨٧٣ - «لاَ تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَـزْهَزَتْ رُءُوسُكُمًا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ

كونه (وما ترزقه يأتك) فالهم لا يرد عنك مقضيا، وعدم سكوتك عند جولان الموارد كونه (وما ترزقه يأتك) فالهم لا يرد عنك مقضيا، وعدم سكوتك عند جولان الموارد في صدرك، حتى يكثر غمك لا يغني عنك شيئا، وقد فرغ ربك من ثلاث، ومحصول ذلك يرجع إلى الحث على قوة الإيمان بالقدر، وأن المرء لا يصيبه إلا ما كتب له، والراحة والسكون ثقة بضمان الله ورضًا بقدره، قال الغزالي: هذا الحديث هو الكلام الجامع البالغ في قلة اللفظ وكثرة المعنى، ومن فوائده: الرضا بالقضاء، وفراغ القلب، وقلة الهم؛ فتوكل على الله، واترك التدبير في أمورك كلها إلى من يدبر السماء والأرض؛ فتريح نفسك من كل شيء لا يبلغه علمك ونظرك من أمر يكون غدًا، أو لا يكون، وتكف عن لعل ولو؛ إذ ليس فيه إلا شغل القلب، وتضييع الوقت، ولعله تكون أمور لم تخطر ببالك؛ فيكون ما سبق من فكرك وتدبيرك لغوًا بلا فائدة، بل خسرانًا مبيئًا تندم عليه، وتغبن فيه، ومن ثم قيل:

سيكون ما هـو كـائنٌ في وَقْـتِهِ وَأَخُـو الجَـهَالَةِ مُـتْعَبٌ محـزُونُ فلعـلَّ مـا ترجَــوهُ ليس يَـكُونُ وتقول لنفسك: يا نفس لن يصيبنا إلا مـا كتب الله لنا، هو مولانا، وهو حـسبنا

ونعم الوكيل (هب) وكذا الأصبهاني في ترغيبه (عن مالك بن عبادة) الغافقي، مصري له صحبة (البيهقي في القدر) وكذا في الشعب؛ وكأن المصنف ذهل عنه (عن ابن مسعود) قال العلائي: حديث غريب، فيه يحيى بن أيوب، احتجا به وفيه مقال لجمع. اه. ورواه أبو نعيم والديلمي عن ابن مسعود أيضًا.

ماه - ٩٨٧٣ - (لا تيـأسـا) الخطاب لاثنين شكيـا له الضـيق (من الرزق مـا تهـزهزت رءوسكما) أي: ما دمتما في قيد الحـياة، وقوله: «رءوسكما» هو كقولهم قطعت رءوس=

تَلَدُهُ أَمَّهُ أَحْمَر لاَ قَشْرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ». (حم هـ حب) والضياء عن حبة وسواء ابني خالد (ح). [ضعيف: ٦٢٨١] الألباني.

\* \* \*

= الكبشين، قال ابن مالك في شرح التسهيل: يختار في المضافين إلى متضمنها لفظ الإفراد على لفظ التشبه، ولفظ الجمع على لفظ الإفراد؛ لأنهم استثقلوا اثنتين في شيئين هما كشيء واحد لفظًا ومعنى، فعدلوا إلى غير لفظ التثنية، فكان الجمع أولى؛ لأنه شريكهما في الضم، وبذلك جاء القرآن نحو: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]. و﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨] وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه " وجاء لفظ الإفراد أيضًا في الكلام الفصيح، ومنه حديث: "ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما» ، ولم يجئ لفظ التثنية إلا في الشعر. اهـ. (فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قشر عليه، ثم يرزقه الله) قال ابن الأثير: المراد بالقشر: اللباس، ومنه خبر: «إن الملك يقول للصبي المنفوس: خرجت إلى الدنيا وليس عليك قشر». اهـ. وقد مر غير مرة أن الله ضمن الرزق لعباده فاليأس من ذلك الضمان من ضعف الاستيقان. قال الغزالي: البلية الكبرى لعامة هذا الخلق: أمر الرزق وتدبيره أتعبت نفوسهم، وأشغلت قلوبهم، وأكثرت غمومهم، وضاعفت همومهم، وضيعت أعمارهم، وأعظمت تبعتهم وأوزارهم، وعدلت بهم عن باب الله وخدمته إلى خدمة الدنيا، وخدمة المخلوقين، فعاشوا في غفلة وظلمة وتعب ونصب ومهانة وذل، وقدموا الآخرة مفاليس بين أيديهم الحساب والعذاب إن لم يرحمهم الله بفضله، وانظر كم من آية أنزل الله في ذلك، وكم من ذكر من وعده وضمانه وقسمه على ذلك، ولم تزل الأنبياء والعلماء يعظون الناس، ويبينون لهم الطريق، ويصنفون لهم الكتب، وبضربون لهم الأمثال، وهم مع ذلك لايهتدون، ولا يتقون، ولا يطهرون، بل هم في غمرة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأصل ذلك كله قلة التدبر لآيات الله، والتفكر في صنائعـه، وترك التـذكر لكلام الله وكـلام رسول الله، والـتأمل لأقـوال السلف، والإصغاء إلى كلام الجاهلين، والاغترار بعبادات الغافلين، حتى تمكن الشيطان منهم، ورسخت العادات في قلوبهم فأداهم ذلك إلى ضعف القلب، ورقة اليقين (حم هـ حب والضياء) المقدسي. (عن حبة) بموحدة تحتية (وسواء ابني خالد) الأسديين، ويقال: هما العامريان، أو الخزاعيان، صحابيان نزلا الكوفة، لهما حديث واحد.

# باب: فضائل السعي والكسب الحلل وأنواع المكاسب والمعاش المحمود والترغيب في الاحتراف والتجارة والحرث

(c) الحَرْثُوا فَإِنَّ الخَرْثُ مُبَارَكُ، وأَكْثَرُوا فِيهِ مِنَ الجَّمَاجِمِ». (د) في مراسيله عن علي بن الحسين مرسلاً. [ضعيف: ١٩٨] الألباني.

١٠٥٠ - ١١٠٩ - «اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الأَرْضِ». (ع طب هب) عن عائشة (ض). [ضعيف: ٩٠٥] الألباني.

\_\_\_\_\_

المراعة (فإن الحرث) أي: تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر فيها (مبارك) أي: كثير للزراعة (فإن الحرث) أي: تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر فيها (مبارك) أي: كثير الخير نافع للخلق، فإن كل عافيه تأكل منه صاحبه مأجور على ذلك؛ مبارك له فيما يصير إليه (وأكثروا فيه) أي: في الزرع إذا نبت (من الجماجم) بجيمين جمع جمجمة: البذر، أو العظام التي تعلق عليه؛ لدفع الطير أو العين، ويدل الثاني ما في خبر منقطع عند البيهقي أن المصطفى وينه أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع من أجل العين، وفيه ندب الاحتراف بالزرع، ولا يعارضه الخبر الآتي: «إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر...» إلى آخره؛ لأنه في زرع معه ترك الجهاد، والاشتغال عن وظائف الطاعات، وما هنا فيما ليس كذلك، وفي السير أن المصطفى والمركة على أهلها مصوبة (د وما منا فيما ليس كذلك، وفي السير أن المصطفى والبركة على أهلها مصوبة (د مارتيت قرشيًا أفضل منه في مراسيله عن علي بن الحسين) زين العابدين، قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه (مرسلاً) قال: إن المصطفى والحرثوا فإن الحرث. ..» إلى آخره.

• ١٠٥٠ – ١١٠٩ – (اطلبوا الرزق في خبايا الأرض) جمع خبيئة، كخطيئة وخطايا؛ أي: التمسوه في الحرث لنحو زرع وغرس، فإن الأرض تخرج ما فيها مخباً من النبات الذي به قوام الحيوان، وقيل: أراد استخراج الجواهر والمعادن من الأرض، وإنما أرشد لطلب=

١٤٩- ٢٥١- يأتي الحديث إن شماء الله -تعالى- في باب: فضل الحرث والزرع وسمقي الماء وإحمياء الموات. (خ).

١١٥٠ - ١١٠٩ - انظر ما قبله. (خ).

١٥١٥ - ١٢٩٠ - «أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ». (حم طب) عن أبي بردة بن نيار (ح). [صحيح: ١١٢٦] الألباني .

۱۳۰۲ – ۱۳۰۹ – «أَفْضَلُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَلَـدُهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». (طب) عن أبي بردة بن نيار (ض). [ضعيف: ١٠٤٩] الألباني .

طب ك) عن رافع بن خديج (طب) عن ابن عمر (صح). [صَحَيح: ٣٣] الألباني .

-----

= الرزق منها، لأنه أقرب الأشياء إلى التوكل، وأبعدها من الحول والقوة، فإن الزارع إذا كرب الأرض ونقاها وقام عليها ودفن فيها الحب تبرأ من حوله وقوته ونفدت حيلته؛ فلا يرى لنفسه حيلة في إنباته وخروجه، بل ينظر إلى القضاء والقدر، ويرجو ربه دون غيره في إرسال السماء ودفع الآفة؛ مما لا حيلة لمخلوق فيه، ولا يقدر عليه إلا الذي يخرج الخبء في السموات والأرض، ومن شعر ابن شهاب الزهري قوله في المعنى:

تَتَبَعْ خَبَايا الأرض وادع مليكها لعلك يَومًا أَنْ تُجَابَ وتُرْزَقا (ع طب) في الأوسط (هب عن عائشة) قال الهيشمي: فيه هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي، ضعفه ابن حبان. انتهى. وقال النسائي: ذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي: قال ابن طاهر: حديث لا أصل له، وإنما هو من كلام عروة، بل أشار مخرجه البيهقي إلى ضعفه بقوله: عقبة هذا إن صح؛ فإنما أراد الحرث، وإثارة الأرض للزرع. انتهى. وفي الميزان عن ابن حبان: مصعب بن الزبير ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام، لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد، ثم ساق له هذا الخبر.

ا ١ ١٥٠ - ١٢٩٠ - سبق الحديث مشروحًا في باب: ما جاء في الرزق والإجمال في طلبه .(خ) .

١٣٠٦ - ١٣٠٦ - انظر ما قبله (خ) .

1177 - 1177 - (أطيب الكسب) أي: أفضل طرق الاكتساب، قال ابن الأثيـر: الكسب: السعي في طلب الرزق والمعيشة (عمل الرجل بيده) في صناعته، أو زراعته، أو

١٥٤ - ١٢٣٨ - «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْكَسْبُ مِنَ الحَّلالِ». ابن لال عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٩٩٨] الألباني.

٥١٥٥ - ١٦٤٠ - «أُمِرَتِ الرُّسُلُ أَلَا تَأْكُلَ إِلَا طَيِّبًا وَلَا تَعْمَلَ إِلَا صَالحًا». (ك) عن أم عبد الله بنت أوس أخت شداد بن أوس (صح). [حسن: ١٣٦٧] الألباني.

\_\_\_\_\_

= نحو ذلك من الحرف الجائزة غير الدنيئة التي لا تليق به، وذكر اليد بعد العمل من قبيل قولهم: رأيت بعيني، وأخذت بيدي، والمقصود منه تحقيق العمل وتقريره، والتكسب بالعمل سنة الأنبياء؛ كان داود -عليه السلام- يعمل الزرد فيبيعه بقوته، وكان زكريا نجاراً (وكل بيع مبرور) أي: مقبول عند الله بأن يكون مناباً به، أو في الشرع بألا يكون فاسداً ولا غش فيه ولا خيانة؛ لما فيه من إيصال النفع إلى الناس بتهيئة ما يحتاجونه، ونبه بالبيع على بقية العقود المقصود بها التجارة؛ واعلم أن أصول المكاسب ثلاثة: زراعة وصناعة وتجارة، والحديث يقتضي تساوي الصناعة باليد والتجارة، وفضل أبو حنيفة التجارة، ومال الماوردي إلى أن الزراعة أطيب الكل، والأصح كما اختاره النووي أن العمل باليد أفضل، قال: فإن كان زارعاً بيده، فهو أطيب مطلقاً؛ لجمعه بين هذه الفضيلة، وفضيلة الزراعة. (حم طب) وكذا في الأوسط (ك) وكذا البزار (عن رافع المسعودي، وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. السعودي، وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. انتهى، وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمى: رجاله ثقات. انتهى، ومن ثم رمز المصنف لصحته.

المطلوبة شرعًا (الكسب من الحلال) أي: من أفضلها، والمراد أفضل الأعمال الكسبية المطلوبة شرعًا (الكسب من الحلال) اللائق لأن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما سيجيء في خبر، ويجيء في آخر: "إن الله يحب أن يرى عبده تعبًا في طلب الحلال" قال حجة الإسلام: إذا كان الرجل معيلاً محترفًا للقيام بحق العيال فكسب الحلال أفضل من العبادة البدنية، لكنه لا ينبغي أن يخلو وينفك عن ذكر الله -تعالى - (ابن لال) أحمد بن علي، وكذا الديلمي (عن أبي سعيد) الخدري، وفيه إسماعيل بن عمر، شيخ لا يعرف، وعطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفوه.

١٥٥ - ١٦٤٠ - (أمرت الرسل) الظاهر أن المراد به ما يشمل الأنبياء (ألا تأكل إلا =

١٥٦ه - ٢٦٦٩ - «إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدِه صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدِه صِغَارًا فَهُو َفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرِيْنِ، فَهُو َفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو يَسْعَى عَلَى نَفْسِه يُعَفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو

\_\_\_\_\_\_

= طيبًا) أي: حلالاً متيقن الحل، فلا تأكل حرامًا، ولا ما فيه شبهة وإن جاز الثاني لغيرهم؛ لأنهم لسمو مقامهم يشدد عليهم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا ناظر إلى قوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١] (ولا تعمل إلا صالحًا) فلا يفعلون غير صالح من كبيرة ولا صغيرة؛ عمدًا أو سهوًا؛ قبل النبوة أو بعدها لعصمتهم. قال حكيم لآخر: أوصني، قال: اعمل صالحًا وكل طيبًا (ك) في الأطعمة (عن أم عبد الله بنت أوس) الأنصاري (أخت شداد بن أوس) قالت: بعثت إلى النبي عَيِّهُ بقدح لبن عند فطره، فرد عليها الرسول عَيَّهُ: أني لك هذا؟ قالت: من شاة لي، قال: أنى لك شاة؟ قالت: اشتريتها من مالي فشرب... فذكره. قال الحاكم: صحيح، فرده الذهبي بأن أبا بكر بن أبي مريم راويه واه انتهى. ورواه أيضًا الطبراني باللفظ المزبور، وفيه أيضًا ابن أبي مريم.

أودهم (فهو) أي: الإنسان الخارج لذلك، أو الخروج، أو السعي (في سبيل الله) أي: أودهم (فهو) أي: الإنسان الخارج لذلك، أو الخروج، أو السعي (في سبيل الله) أي: في طريقه وهو مثاب مأجور، إذ الخروج فيه كالخروج في سبيل الله؛ أي: الجهاد، أو السعي كالسعي فيه (وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين) أي: أدركهما الكبر أي: الهرم عنده (فهو في سبيل الله) بالمعنى المقرر (وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها) أي: عن المسألة للناس أو عن أكل الحرام أو عن الوطء الحرام (فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى) لا لواجب أو مندوب بل (رياء ومفاخرة) بين الناس (فهو في سبيل الشيطان) إبليس أو المراد الجنس؛ أي: في طريقهم، أو على منهجهم (طب عن كعب بن عجرة) بفتح فسكون، قال: مر على النبي ويهم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. . . فذكره . قال الطبراني : لا يروى عن كعب إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن كثير . انتهى . قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح، وسبقه إليه المنذري .

٧٥١٥ - ٢٩٥٠ - «أَيُّمَا رَجُلِ كَسَبَ مَالاً منْ حَلاَل فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَكَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ -تَعَالَى - فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ، وَأَيُّمَا رَجُلِّ مُسْلَمٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَبْدكَ وَرَسُولكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِينَ فَلْيَقُلُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَبْدكَ وَرَسُولكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ، فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ (ع حب ك) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: ٢٢٣٩] الألباني.

١٥٨ - ١٨٧٣ - «إِنَّ اللَّهَ -تَعالَى - يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ». الحكيم (طب هب) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٤٠٧٤] الألباني.

١٥٥ - ١٩٥٠ - ٢٩٥٠ - (أيما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه وكساها) منه (فمن دونه من خلق الله) أي: وأطعم وكسا منه من دون نفسه من عياله وغيرهم (فإنها) يعني هذه الخصلة، وهي الإطعام (له زكاة) أي: نماء وبركة وطهرة (وأيما رجل مسلم لم تكن له صدقة) يعني لا مال له يتصدق منه (فليقل) ندبًا (في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها) أي: هذه الصلاة (له زكاة) فاستفدنا أن الصلاة عليه تقوم مقام الصدقة لذى العسرة، وأنها سبب لبلوغ المآرب، وإفاضة المطالب، وقضاء الحاجات في الحياة وبعد الممات، واقتصاره على الصلاة يؤذن بأنه لا يضم إليه السلام؛ فيعكر على من كره الإفراد، ونعمّا ذهب إليه البعض من تخصيص الكراهية بغير ما ورد فيه الإفراد بخصوصه كما هنا، فلا نزيد لبعض من تخصيص الكراهية بغير ما ورد فيه الإفراد بخصوصه كما هنا، فلا نزيد فيه، بل نقتصر على الوارد (ع حب ك عن أبي سعيد) الخدري، قال القسطلاني: وهو مختلف فيه، لكن إسناده حسن، وأقول: هو من رواية ابن لهيعة، وهو معلوم الحال مختلف فيه، لكن إسناده حسن، وأقول: هو من رواية ابن لهيعة، وهو معلوم الحال عن أبي الهيثم، وقد ضعفوه كما سبق.

المتعدد المعاش بنحو: صناعة، وزراعة، وتجارة، وذا لا ينافي التوكل. مر عمر حرضي طلب المعاش بنحو: صناعة، وزراعة، وتجارة، وذا لا ينافي التوكل. مر عمر حرضي الله عنه بقوم فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون، قال: لا بل أنتم متآكلون؛ إنما المتوكل من ألقى حبّ في الأرض وتوكل على ربه، فليس في طلب المعاش والمضي في الأسباب على تدبير الله ترك التفويض والتوكل بالقلب؛ إنما ترك التوكل إذا غفل عن الله، وكان قلبه محجوبًا؛ فإذا اشتغل بالمعاش، وطلبه بقلب غافل عن الله -تعالى =

١٥٨٥ - ١٨٨٢ - «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى - يُحِبُّ أَنْ يَرى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ طَلَبِ اللهُ عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْخَلال». (فر) عن علي (ض). [موضوع: ١٧١٦] الألباني .

= فصار فتنة عليه، وأخرج البيهقي عن ابن الزبير قال: أشر شيء في العالم البطالة، وذلك أن الإنسان إذا تعطل عن عمل باطنه بمباح يستعين به على دينه؛ كان ظاهره فارغًا، ولم يبق قلبه، بل يعشعش الشيطان ويبيض؛ فيتوالد فيه نسله توالدًا أسرع من توالد كل حيوان، ومن ثم قيل: الفراغ للرجل غفل، وللنساء غلمة، وفي الحديث ذم لمن يدعى التصوف، ويتعطل عن المكاسب، ولا يكون له علم يؤخذ عنه، ولا عمل في الدين يقتدي به، من لم ينفع الناس بحرفة يعملها يأخذ منافعهم، ويضيق عليهم معاشهم، فلا فائدة في حياته لهم؛ إلا أن يكدر الماء ويغلي الأسعار، ولهذا كان عمر -رضي الله تعالى عنه- إذا نظر إلى ذي سيما سأل: أله حرفة؟ فإذا قيل لا سقط من عينه، ومما يدل على قبح من هذا صنيعه؛ ذم من يأكل مال نفسه إسرافًا وبدارًا؛ فما حال من أكل مال غيره ولا ينيله عوضًا، ولا يرد عليه بـدلاً؟ قال العارف الـبرهان المتبولى: حكم الفقير الذي لا حرفة له؛ كالبومة الساكنة في الخراب؛ ليس فيها نفع لأحد، ولما ظهر المصطفى ﷺ بالرسالة لم يأمر أحدًا من أصحابه بتـرك الحرفة، وقال العارف الخواص -رضى الله عنه-: الكامل من يسلك الناس وهم في حرفهم؛ لأنه ما ثم سبب مشروع إلا وهو مقرب إلى حضرة الله -تعالى- وإنما يبعد الناس من الحضرة الإلهية؛ عدم إصلاح نيتهم في ذلك الأمر علمًا أو عملاً (الحكيم) الترمذي (طب هب) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- قال الهيثمي بعدما عزاه للطبرآني في الكبير والأوسط: فيه عاصم بن عبد الله، وهو ضعيف. اهـ. وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: تفرد به أبو الربيع عن عاصم وليسا بالقويين. انتهى. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال في الميزان: أبو الربيع السمان، قال أحمد: مضطرب الحديث، والنسائي: لا يكتب حديثه، والدارقطني: متروك، وقال هشيم: كان يكذب، ثم أورد له مما أنكر عليه هذا الحديث. انتهى. ونقل الزين العراقي والزركشي تضعيفه عن ابن عدي وأقرّه، وقال المصنف: في سنده متروك، قال السخاوي: لكن له شواهد.

١٥٩ - ١٨٨٢ - (إن الله-تعالى- يحب أن يسرى عبده تعببًا) بفتح فكسر، أي: عيبًا في (طلب) الكسب (الحلال) يعني أنه يرضى عنه ويضاعف له الثواب؛ أي: إن قصد=

١٦٠٥ - ٢٢٠٥ - ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». (تخ ت ن هـ) عن عائشة (صح). [صحيح: ١٥٦٦] الألباني .

= بعمله التقرب لتضمنه فوائد كثيرة؛ كإيصال النفع إلى الغير بإجراء الأجرة إن كان العمل نحو: إجارة، وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم، إن كان نحو: خياطة أو زرع، وكالسلامة من البطالة واللهو وكسر النفس؛ ليقل طغيانها، وكالتعفف عن ذل السؤال وإظهار الحاجة، لكن شرطه اعتقاد الرزق من الرزاق لا من الكسب، قال ابن الأثير: وفي حديث آخر: إني لأرى الرجل يعجبني فأقول له: هل لك حرفة؟ فإن قال لا سقط من عيني

(تنبيه) قال الراغب: الاحتراف في الدنيا وإن كان مباحًا من وجه، فهو واجب من وجه، لأنه لما لم يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة؛ إلا بإزالة ضروريات حياته فإزالتها واجبة؛ إذ كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم يكن له بد إلا بتعب من الناس فلابد أن يعوضهم تعبًا له، وإلا كان ظالمًا لهم، ومن تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية، بل من الحيوانية، وصار من جنس الموتى (فر عن علي) أمير المؤمنين. قال الحافظ العراقي: فيه محمد بن سهل العطار، قال الدارقطني: يضع الحديث. انتهى. فكان ينبغي للمصنف حذفه.

170- ٢٢٠٥- (إن أطيب ما أكلتم) أي: أحله وأهنأه (من كسبكم) يعني إن أطيب أكلكم مما كسبتموه بغير واسطة و لقربه للتوكل وتعدى نفعه، وكذا بواسطة أولادكم كما بينه بقوله: (وإن أولادكم من كسبكم) لأن ولد الرجل بعضه، وحكم بعضه حكم نفسه، ويسمى الولد كسبًا مجازًا وذلك لأن والده سعى في تحصيله، والكسب: الطلب والسعي في الرزق ونفقة الأصل الفقير واجبة على فرعه عند الشافعي -رضي الله عنه - وقوله: «من كسبكم» خبر إن، ومن: ابتدائية. يعني: إن أطيب أكلكم مبتدئًا بما كسبتموه بغير واسطة، أو بواسطة من كسب أولادكم. (تخ ت ن هـ) في البيع إلا الترمذي؛ في الأحكام (عن عائشة) لكن لفظ أبي داود وابن ماجه: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه». والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة، وأعلّه ابن القطان: بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه وهما لا يُعرفان.

<sup>-</sup> ٢٢٠٥ – ٢٢٠٥ يأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الصحبة والبر والصلة، باب: منة في بر الوالدين. (خ).

١٦١٥ - ١٠٣ - «اتَّخَذُوا الْغَنَمَ فَإِنَّهَا بَركَةٌ». (طب خط) عن أم هانئ، ورواه (هـ) بلفظ «اتَّخذي غَنَمًا فَإِنَّهَا بَركَةٌ» (ح). [صحيح: ٨٦] الألباني.

١٦٢ ٥ - ١٦٤ - « الْغَنَمُ بَرَكَةُ " . (ع) عن البراء (صحر -) . [صحيح : ١٨٠] الألباني .

\_\_\_\_\_\_

الفظها، الواحدة: شاة، اسم مؤنث للجنس يقع على الذكر والأنثى (فإنها بركة) أي: لفظها، الواحدة: شاة، اسم مؤنث للجنس يقع على الذكر والأنثى (فإنها بركة) أي: خير ونماء لسرعة نتاجها وكثرته، لأنها تنتج في المعام مرتين وتولد الواحد والاثنين، ويؤكل منها ما شاء الله ويمتلئ منها وجه الأرض، والسباع تلد ستًا وسبعا، ولا يرى منها إلا الواحد في الأطراف، ومن ثم ورد: ما من نبي إلا ورعي الغنم، زاد البخاري قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط؛ أي: كل شاة بدينار، وقيل: موضع بقرب مكة، وقد كان الشفاخر بالغنم بين أهل اللسان معروفًا من قديم الزمان؛ حسبما يشهد بذلك قصائد فحول قدماء الشعراء؛ كامرئ القيس.

(تنبيه) في فتاوى المؤلف عن مقتضى المذاهب الأربعة أن من عُير برعي الغنم فقال: كان النبي ﷺ يرعاها قبل النبوة أنه يعزر.

(فائدة) حكى في الوحيد أنه ورد في بعض الآثار: أن الخليل عَلَيْ كان له أربعة آلاف كلب في غنمه، في عنق كل كلب طوق من الذهب الأحمر زنته ألف مثقال، فقيل له في ذلك فقال: إغمّا فعلت ذلك لأن الدنيا جيفة، وطلابها كلاب؛ فدفعتها لطلابها. (طب خط عن أم هانئ) بنون مكسورة وهمزة: فاختة أو هند بنت أبي طالب أخت علي لها صحبة ورواية، أسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها هبيرة بن عمرو المخزومي إلى نجران، ورواه الإمام الرافعي عن عائشة باللفظ المزبور (ورواه هـ) عنها أيضًا، ووافقه ابن جرير والطبراني والبيهقي (بلفظ اتخذي) يا أم هانئ (غنمًا فإن فيها بركة) رمز المصنف لحسنه، وهو كما قال أو أعلى؛ فإن رواة ابن ماجه ثقات، ورواه أحمد، قال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد: وفيه موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة لم أعرفه.

۱٦٢٥ – ٥٨١٤ – الغنم بركة) أي: زيادة في النمو والخير، ومنافع الغنم ظاهرة لا تكاد تحصى (ع عن البراء) بن عازب، رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح سير عبد الله بن عبد الله الرزاز، وهو ثقة.

١٦٤ ٥- ٣٦٢٧- «الجمال فِي الإِبلِ، والـبركة فِي الغنمِ، والخيل فِي نواصِيها الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيهَاءَةِ». الشيرازي في الألقاب عـن أنس (ض). [ضعيف جدًا: ٢٦٥٦] الألباني .

١٦٥ - ٥٨١٥ - «الْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالإِبلُ عِزُّ لاَهْلهَا، وَالخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة، وَعَبْدُكَ أَخُوكَ فَأَحْسَنْ إِلَيْهِ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَغْلُوبًا فَأَعَنْهُ». النزار عن حذيفة (ح). [ضعيف جدًا: ٣٩٤٢] الألباني .

معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة) أي: لملاكها (والغنم بركة) يشمل المعز والضأن (والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة) أي: منوط بها ملازم لها، كأنه عقد فيها لإعانتها على جهاد أعداء الدين، وقمع شر الكافرين، وعدم قيام غيرها مقامها في الإجلاب، والفر والكر عليهم (هعن عروة) بضم العين (ابن الجعد) بفتح الجيم، وسكون المهملة، أو ابن أبى الجعد (البارقي) بموحدة وقاف، صحابي نزل الكوفة وكان أول من قضى بها.

والزيادة في الخير (في الغنم) يشمل الضأن والمعز (والخيل في نواصيها الخير) أي: معقود في والزيادة في الخير (في الغنم) يشمل الضأن والمعز (والخيل في نواصيها الخير) أي: معقود في نواصيها إلى يوم القيامة، وسيجيء بيانه (الشيرازي في) كتاب (الألقاب عن أنس) بن مالك. والصيها إلى عز الغنم بركة، والإبل عز لأهلها، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وعبدك أخوك) في الدين (فأحسن إليه) بالقول والفعل والقيام بحقه (وإن وجدته مغلوبًا فأعنه) على ما كلفته من العمل، ويحرم تكليفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام (البزار) في مسنده (عن حذيفة) بن اليمان، رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. اهد. وأورده في الميزان من حديث أبي هريرة باللفظ المزبور في ترجمة أرطأة بن الأشعث وقال: إنه هالك.

٥١٦٤ - ٣٦٢٧ - انظر ما قبله (خ).

٥١٦٥ - ٥٨١٥ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في باب: فضائل الحيوان، والحديث بهذا التمام ضعيف، وهو صحيح دون الجملتين الأخيرتين، أي: دون قوله: «... وعبدك أخوك....» إلخ الحديث. (خ).

١٦٦٥ - ٢٣٢٧ - «إِنَّ فِي الجُنَّةِ دَرَجَةً لا يَنَالُهَا إِلا أَصْحَابُ الْهُمُومِ». (فر) عن أبي هريرة . [ضعيف: ١٨٩٥] الألباني .

١٦٧ - ٢٤٦١ - ٧٤٦١ «إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لا يُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ، وَلا الصِّيامُ، وَلا الحَّيِّ وَلا الصِّيامُ، وَلا الحَجُّ، وَلا الْعُمْرَةُ، يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ». (حل) وابن عساكر عن أبي هريرة (ض). [موضوع: ١٩٩٤] الألباني .

١٦٦٦ - ٢٣٢٧ - (إن في الجنة درجة) أي: منزلة عالية (لا ينالها إلا أصحاب الهموم) يعني في طلب المعيشة، كذا في الفردوس، والهم بالفتح: الحزن والقلق، وأهمني الأمر بالألف: أقلقني، وهمني همًا: من باب قتل مثله، واهتم الرجل بالأمر: قام به، كذا في المصباح. قال الزمخشري: تقول -أي العرب- أهمه الأمر حتى أهرمه؛ أي: أذابه، ووقعت السوسة في الطعام فهمته همًا؛ أي: أكلت لبابه، واهتم به ونزل به مهم ومهمات (فرعن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا أبو نعيم، وعنه أورده الديلمي فلو عزاه المصنف إليه لكان أولى.

الصيام) كذلك (ولا الحج ولا العمرة) ولم يذكر الزكاة؛ لأن الذي يهتم بمعيشته لا مال الصيام) كذلك (ولا الحج ولا العمرة) ولم يذكر الزكاة؛ لأن الذي يهتم بمعيشته لا مال له غالبًا، قيل: وما يكفرها؟ قال (يكفرها الهموم) جمع هم، وهو القلق والاغتمام والحزن كما في الصحاح وغيره (في طلب المعيشة) أي: السعي في تحصيل ما يعيش به ويقوم بكفايته وعمونه. قال في المصباح وغيره: المعيشة مكسب الإنسان الذي يعيش به، وإنما صلح ذلك دون غيره لتكفيرها؛ لأن الشيء يكفر بضده؛ كما أن المرض يعالج بضده؛ فالمعاصي القلبية تكفر بالهموم القلبية، فيدخل الله الهم على القلب؛ ليكفر به ذلك الذنب، ومن ثم قيل: إن الهم الذي يدخل على القلب والعبد لا يعرفه؛ هو ظلمة الذنوب والهم بها، وشعور القلب بوقفة الحساب، وهول المطلع، لكن قال الغزالي: الهم إنما مظالم العباد، فلا يكفيه فيها إلا الخروج عنها (حل وابن عساكر) في تاريخه (عن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي في المغني: سنده ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط، والخطيب في تلخيص المشتبه من طريق يحيى بن بكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة، قال النهبي: حدّث عن يحيى واه، وقال الحافظ الهيثمي: فيه محمد بن سلام المصري، قال الذهبي: حدّث عن يحيى ابن بكير بحبر موضوع، قال: وهذا مما روي عن يحيى بن بكير.

٩٦٣٠ - ٩٦٣٠ - ٩٦٣٠ - «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهمْ». (د ك) عن عائشة (صح). [صحيح: ٧١١٩] الألباني.

9710-179- «الْولَدُ مِنْ كَسَبِ الْوالِدِ». (طس) عن ابن عـمـر (ض). [صحيح: ٧١٦٢] الألباني .

١٧٠ - ١١٢٣ - «أَطْيَبُ كَسْبِ الْمُسْلِمِ سَهْمهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٩١٩] الألباني .

٩٦٣٠ - ٩٦٣٠ - (ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه) إيضاح بعد إبهام للتأكيد، على وزن ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ﴾ [الجاثية: ٢٨] بنصب كل الثانية؛ أبدلت الثانية من الأولى لأن في الثانية زيادة ذكر الجثو، ولم يذكر ولد في المرة الثانية؛ إذ لو ظهر فقيل: ولعد الرجل أطيب كسبه؛ انقطع الثاني عن الأول بالكلية (فكلوا من أموالهم) أي: فكلوا أيها الأصول من أموال فروعكم إذا كنتم فقراء لوجوب نفقتكم عليهم حينئذ (د) من حديث عمارة بن عمير فقال مرة عن عمته ومرة عن أمه عن عائشة (ك) في الربا من حديث عمارة المذكور عن أبيه (عن عائشة) قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي، ونوزعا بأنه اختلف فيه عن عمارة، فمرة عن عمته وأخرى عن أبيه كما تقرر، وعمته وأمه لا يعرفان كما قاله ابن القطان.

9791-0179 (الولد من كسب الوالد) لحصوله بواسطة تزوجه وإحباله، فيجوز له أن يأكل من كسبه (طس عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمي: فيه محمد بن أبي بلال، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي، وسلب قتيل ونحوها؛ لأن ما حصل بسبب الحرص على نصرة دين الله، ونيل درجة الشهادة لا شيء أطيب منه، فهو أفضل من البيع وغيره مما مر؛ لأنه كسب المصطفى وَ وحرفته، ألا ترى إلى قوله: «جُعل رزقي تحت ظل رمحي»، فأفضل الكسب مطلقًا سهم الغازي لما ذكر، ثم ما حصل بالاحتراف من عمل اليد؛ لأنه كسب كثير من الأنبياء (الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس).

١٧١ه - ٤٠٢٧ - «خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ». (حم) عن أبي هريرة (ح). [حسن: ٣٢٨٣] الألباني.

١٧٧ ٥ - ١٩٥ - ٤١٩٥ - «درْهَمُ حَلالٌ، يُشْتَرَى بِهِ عَسَلٌ وَيُشْرَبُ بِمَاءِ اللَّطَرِ؛ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ». (فر) عن أنس (ض). [ضعيف: ٢٩٦٩] الألباني.

١٧٣ - ٢٤٢٢ - «رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا اكْتَسَبَ طَيَّبًا، وَأَنْفَقَ قَصْدًا، وَقَدَّمَ فَضْلاً لِيَوْمٍ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ». ابن النجار عن عائشة (ض). [ضعيف:٢١٠٤] الألباني.

-----

الاه- ٤٠٢٧ - (خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح) في عمله بأن عمل عمل إتقان وإحسان متجنبًا للغش، وافيًا بحق الصنعة؛ غير ملتفت إلى مقدار الأجر، وبذلك يحصل الخير والبركة، وبنقيضه الشر والوبال، وفيه أن عمل اليد بالاحتراف أفضل من التجارة والزراعة، وقد مر أنه الذي عليه النووي (حم) وكذا الديلمي، والبيهقي، وابن خزيمة وجمع كلهم (عن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي: إسناده حسن، وقال تلميذه الهيثمي: رجاله ثقات.

ويشرب بماء المطر شفاء من كل داء) من الأدواء التي تعرض للبدن أو من الأدواء القي تعرض للبدن أو من الأدواء القلبية، وإنما يكون ذلك مع صدق النية، وقوة الاستيقان، وكمال التصديق بما ورد عن الشارع، ونبه باشتراط الحل على أن ما كان من وجه حرام لا شفاء فيه، وإن زال الداء عند استعماله ظاهرًا، فعاقبته أردأ من ذلك الداء (فر عن أنس) ورواه عنه أبو نعيم ومن طريقه، وعنه أورده الديلمي، فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.

٣٠١٥- ٢٤٢٢ (رحم الله امرءاً اكتسب طيبًا) أي: حلالاً (وأنفق قصداً) أي: بتدبير واعتدال من غير إفراط ولاتفريط (وقدم فضلاً) أي: ما فضل من إنفاق نفسه ومموّنه بالمعروف؛ بأن تصدق به على المحتاج ليدخره (ليوم فقره وحاجته) وهو يوم القيامة، قدم ذكر الطيب إيماء إلى أنه لا ينفعه يوم الجزاء عند الله إلا ما أنفقه من الحيلال. قال الحرالي: ولذلك لم يأذن الله لأحد في أكله، حتى يتصف بالطيب للناس؛ الذين هم أدنى المخاطبين بانسلاخ أكثرهم من العقل والشكر والإيمان، ومحا السمه عن الذين آمنوا ﴿ كُلُوا مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] و[البقرة: ١٨٠] (ابن النجار) في تاريخ بغداد (عن عائشة).

١٧٤ - ٣٢٩٦ - ٣٢٩٦ (تسْعَـةُ أَعْشَـارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَـارَة، وَالْعُشْـرُ فِي الْمَاشِي». (ص) عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي، ويحيـي بن جابر الطائي مرسلاً (ح). [ضعيف: ٢٤٣٤] الألباني.

٥١٧٥ – ٤٠٨٦ – «خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُـورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ». (حم طب) عن سويد بن هبيرة (صحـ). [ضعيف: ٢٩٢٦] الألباني.

١٧٤ - ٣٢٩٦ - ٣٢٩٦ (تسعة أعشار الرزق في التجارة) قال ابن الأثير: جمع عشير وهي العشر كنصيب وأنصباء. اه (والعشر في المواشى) في رواية بدل: «المواشى»، «السائمات»، قال الزمخشري: وهي النتاج فمرجعها واحد، قال [الماوردي] (\*) وإنما كان كذلك لأن التجارة فرع لمادتي النتاج والزرع، وهي نوعان: تقليب في الحضر من غير نقلة ولا سفر والثاني: تقليب في المال بالأسفار، ونقله إلى الأمصار مما يحتاجه الخاص والعام؛ إذ هي مادة أصل الحـضر، وسكان الأمصار والمدن، والاستمداد بـها أعم نفعًا وأكثر ربحًا، ولا يستغنى عنه أحد من الأنام، وأما المواشى؛ فإنما هي مادة أهل الفلوات وسكان الخيام؛ لأنهم لما لم يستقر بهم دار، ولم يضمهم أمصار، افتقروا إلى الأموال المنتقلة؛ فاتخذوا الحيوان ليستقل في النقلة بنفسه، ويستغني في العلوفة برأيه، فمعظم نفعمه إنما هو لأولئك. اهـ. وهذا لا يقتضي أفضلية التجارة على الصناعـة والزراعة، لأنه إنما يدل على أن الرزق في التجارة أكثر، ولا تعارض بين الأكثرية والأفضلية (ص عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي) مقبول من الطبقة الثانية (ويحيى بن جابر الطائي مرسلاً) هو قاضي حمص، قال في الكشاف: صدوق، وفي التقريب: ثقة يرسل كثيرًا، ورواه أيضًا إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن نعيم المذكور، قال الحافظ العراقي: ورجاله ثقات، ونعيم هذا قال فيه ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصح، وقال أبو حاتم الرازي وابن جبان: تابعي، فعلى هذا الحديث من طريقه مرسل.

010- 2007- 2007- (خير مال المرء مهرة مأمورة) أي: كثيرة النتاج، يقال أمرهم الله فأمروا؛ أي: كثروا، وبه استدل على أنه لو حلف لا مال له، وله خيل حنث، وقال أبو حنيفة: لا. (أو سكة مأبورة) أي: طريقة مصطفة من النخل مؤبرة، ومنه قيل للزقاق: سكة، والتأبير: تلقيح النخل (حم طب عن سويد بن هبيرة) بن عبد الحارث الديلمي نزيل البصرة قال أبو حاتم: له صحبة، قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات.

<sup>(\*)</sup> في بعض النسخ المطبوعة [المارودي] وهو خطأ والصواب [الماوردي]. (خ)

وَالسَّلْمُ». ابن قتيبة في غريب الحديث عن ابن عباس (ض).[ضعيف:٢٨٩٦] الألباني .

١٧٧ - ٥١٧١ - «طَلَبُ الحَّلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ». (طب) عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: ٣٦٢٠] الألباني .

١٧٨ - ٢٧٢ - «طَلَبُ الحَلالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». (فر) عن أنس (ح). [ضعيف: ٣٦٢٢] الألباني .

----

١٧٦٥ - ٤٠٣٠ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في كـتاب الطب، باب منافع الماء (خ) .

"طلب كسب الحلال" (فريضة بعد الفريضة) أي: بعد المكتوبات الخمس، كما أشار إليه "طلب كسب الحلال" (فريضة بعد الفريضة) أي: بعد المكتوبات الخمس، كما أشار إليه الغزالي، أو بعد أركان الإسلام الخمسة المعروفة عند أهل الشرع، أو المراد: فريضته متعاقبة يتلو بعضها لبعض؛ أي: لا غاية لها ولا نهاية؛ لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى، وروى النووي في بستانه عن خلف بن تميم قال: رأيت إبراهيم بن أدهم بالشام قلت: ما أقدمك؟ قال: لم أقهر لجهاد ولا لرباط، بل لأشبع من خبز حلال(طب) وكذا الديلمي(عن ابن مسعود) قال الهيشمي: فيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك، وقال البيهقي عقب روايته: تفرد به عباد، وهو ضعيف، وفي الميزان عن أبي زرعة وغيره: ضعيف، وعن الحاكم: روى عن الثوري أحاديث موضوعة، وهو صاحب حديث: "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة". إلى هنا كلامه.

٥١٧٨ - ٥٢٧٢ - (طلب الحلال واجب على كل مسلم) يحتمل أن المراد: طلب معرفة الحلال من الحرام، والتمييز بينهما في الأحكام، وهو علم الفقه، ويحتمل أن المراد: طلب الكسب الحلال للقيام بمؤنة من تلزمه مؤنته، والاجتهاد في المباعدة عن الحرام والقنع بالحلال؛ فإنه ممكن، بل سهل، فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم بخبز الخشكار، وتركت التلذذ بأطايب الأدم؛ لم يعوزك من الحلال ما يكفيك؛ فالحلال كثير وليس عليك أن تتيقن باطن الأمور، بل أن تحترز مما تعلم أنه حرام، وتظن أنه حرام ظنًا=

١٧٩ - ٥٢٧٣ - «طَلَبُ الحَلالِ جِهَادُّ». القضاعي عن ابن عباس (حل) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٣٦١٩] الألباني .

٠١٨٠ - ٥٤٨٦ - ٥٤٨٦ «عَلَيْكَ بِالْبَرِّ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْبَرِّ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ بِخَيْرٍ وَفِي خِصْبِ». (خط) عن أبي هريرة. [ضعيف: ٣٧٤٠] الألباني .

= مع ما حصل من علامة ناجزة مقرونًا بالمال، ذكره الغزالي (فرعن أنس) بن مالك، وفيه بقية، وقد مر غير مرة، وجرير بن حازم أورده الذهبي في الضعفاء وقال: تغير قبل موته، والزبير بن خريق قال الدارقطني: غير قوي، ورواه عنه أيضًا الطبراني في الأوسط باللفظ المزبور، قال الهيثمي: وإسناده حسن.

منزلة الجهاد في حصول الثواب عليه؛ لأنه جاهد نفسه في تحري الحلال مع عزته، وترك الجهاد في حصول الثواب عليه؛ لأنه جاهد نفسه في تحري الحلال مع عزته، وترك الحرام مع كثرته ومكابدته، دقيق النظر في التخلي عن الشبهات، والكف عن كثير من المباح بالورع؛ خوفًا من الجناح، وهو الجهاد الأكبر، كما قال النبي على في الحديث الآخر: "إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا الهم في طلب الحلال» (القضاعي) في مسند الشهاب (عن ابن عباس حل عن ابن عمر) بن الخطاب، ورواه عنه أيضًا الديلمي، وفيه محمد بن مروان السدي الصغير، قال في الميزان: تركوه، واتهم بالكذب، ثم أورد له أخبارًا منها حديث ابن عمر هذا، وقال: قال ابن عدي: الضعف على روايته بين.

واستشكاله بتعديته بنفسه في ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، دفعه الرضا بأن أسماء واستشكاله بتعديته بنفسه في ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، دفعه الرضا بأن أسماء الأفعال وإن كان حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها، لكن كثيراً ما تزاد الباء في مفعولها نحو: عليك به؛ لضعفها في العمل، والبزّ بالفتح نوع من الثياب (فإن صاحب البزّ) أي: الذي هو تجارته (١) (يعجبه أن يكون الناس بغير وفي خصب) كحمل ونماء وبركة وكثرة عشب وكلاً؛ فإنهم إذا كانوا كذلك تيسر بأيديهم ما يشترون به البز لكسوة عيالهم وأهاليهم؛ بخلاف الذي يتجر في الأقوات؛ فإنه يعجبه أن يكون=

<sup>(</sup>١) وقيل لثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز والحرفة البزازة بالكسر. أي: اتجر فيه.

١٨١٥ - ٥٦١٥ - «عَمَلُ الأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ الأَبْرَارِ مِنَ النِّسَاءِ المُغْزَلُ». تمام (خط) وابن لال وابن عساكر عن سهل بن سعد (ض). [ضعيف: ٣٨٠٨] الأَلباني.

= الناس في الجدب ليبيع ما عنده بأغلى (خط عن أبي هريرة) قال: سأل رجل النبي على الله عن أبي هريرة) قال: سأل رجل النبي عَلَيْكُ : فيم نتجر؟ فذكره.

١٨١٥ - ٥٦١٥ - (عسمل الأبرار) جسمع بار وهسو المطيع (من الرجسال) لفظ رواية الخطيب: «من أمتى» (الخياطة) أي: خياطة الشياب (وعمل الأبرار من النساء المغزل) أي: الغزل بالمغزل. قال في الميزان: لازم ذلك الحياكة؛ إذ لا يتأتى خياطة ولا غزل إلا بحياكة، فقبح الله من وضعه. اهـ بلفظه. وقد ورد في فضل المغزل أخبار منها ما رواه ابن عساكر عن زياد القرشي قال: دخلت على هند بنت المهلب، وهي امرأة الحجاج، فرأيت في يدها مغزلاً تغزل به فقلت: أتغزلين وأنت امرأة أمير؟ قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: «أطولكن طاقة أعظمكن أجرًا، وهو يطرد الشيطان، ويذهب بحديث النفس» وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس مرفوعًا «زينوا مـجالس نسائكم بالمغزل». وهما حديثان واهيان (تمام) في فوائده عن عبد السلام بن أحمد القرشي عن محمد بن إسماعيل التميمي عن محمد بن عبد الله الخراساني عن موسى بن إبراهيم المروزي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال المؤلف في مختصر الموضوعات: وموسى متروك (خط) في ترجمة أبى داود النخعى من حديث أبي حازم عن سهل (وابن لال) في المكارم (وابن عساكر) في التاريخ، وكذا أبو نعيم والديلمي كلهم (عن سهل بن سعد) الساعدي، وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وأقره، والأمر بخلافه، بل قدح في سنده فعقبه بأن أبا داود النخعي أحـد رواته: كذاب وضّاع دجـال، وبسط ذلك بما منه: أن يجيء ذكر أنه أكذب الناس، وجرم الذهبي في الضعفاء بأنه كذاب دجال، وفي الميزان عن أحمد: كان يضع الحديث، وعن يحيى: كان أكذب الناس، ثم سرد له أحاديث هذا منها، ووافقه في اللسان، وحكم ابن الجوزي بوضعه، ولم يتعقبه المؤلف إلا بإيراد حديث تمام؛ وقال ابن موسى: متروك ولم يزد على ذلك.

١٨٢ ٥- ٩٦٢٨ - «عِنْدَ اتَّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ [هَلاكُ الْفُقَرَاءِ؟] وَيَأْذَنُ اللَّهُ - تَعَالَى- بِهَلاكُ الْقُرى». (هـ) عن أبي هريرة[موضوع: ٣٨١٦] الألباني .

١٨٣ - ٧٤٢٣ - ٧٤٢٣ «لَوْ أَذِنَ اللَّهُ -تَعَـالَى- فِي التِّجَارَةِ لأَهْلِ الجَنَّةِ لاَتَّجَرُوا فِي الْبَرِّ وَالْعطر». (طب) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٤٧٩١] الالباني .

\_\_\_\_\_

بهلاك القرى) أي: يكون ذلك علامة على هلاكها، وما ذكر من أن لفظ الحديث هكذا هو ما في نسخ الكتاب، لكن في الفردوس وغيره ما نصه: «عند اتخاذ الأغنياء الدجاج هلاك الفقراء، ويأذن الله عز وجل بهلاك القرى» .اه. فسقط من قلم المؤلف لقظ [هلاك] (\*) الفقراء (ه عن أبي هريرة) قال: أمر رسول الله ﷺ الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج ... ثم ذكره. قال السخاوي: وهو ضعيف، وقال المؤلف في الميزان تبعًا للدميري: إنه واه، ولابن حبان في الضعفاء عن ابن عمر مرفوعًا: الدجاج غنم فقراء أمّتي والجمعة حج فقرائها.

وزاي معجمة نوع من الثياب أو الثياب من أمتعة البيت وأمتعة التاجر (والعطر) أي: وزاي معجمة نوع من الثياب أو الثياب من أمتعة البيت وأمتعة التاجر (والعطر) أي: الطيب، قال ابن الجوزي: فيه أن ذلك أقضل ما يتجر فيه (طب) كذا في أكثر النسخ، والذي رأيته في كلام بعض الحفاظ عازيًا للطبراني إنما هو في الصغير لا الكبير فليحرر (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيشمي: وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني الحمصي، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث وليس له إسناد يصح، وليس بمحفوظ، وقال ابن الجوزي: فيه العطاف بن خالد، قال ابن حبان: يروى عنه الثقات ما ليس من حديثهم، وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن السكوني عن العطاف عن نافع عن ابن عمر وقال: لا يجوز أن يحتج به.

<sup>(\*)</sup> في بعض النسخ [هكلا] وهو خطأ، والصواب [هلاك] وقد سقط من متن الحديث ما بين المعقوفين فاستدركناه من «الفردوس». [٤١٢٣] تبعًا لاستدراك المناوي له. (خ).

١٨٤٥ - ١٨١٥ - «الْغَنَمُ أَمْوَالُ الأَنْبِياءِ». (فر) عن أبي هريرة. [ضعيف جداً: ٢٩٤١] الألباني .

٥١٨٥ - ٧٢٤٨ - «لَعَثْرَةٌ فِي كَدِّ حَلال عَلَى عَيِّل مَحْجُوب، أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ضَرْبِ بِسَيْف حَوْلاً كَامِلاً، لايَجِفُّ دَمًّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ». ابن عساكر عن عثمان (ض). [ضعيف جدًا: ٤٦٧٩] الألباني.

٥١٨٦ - ٥٦٥٤ - «الْعَافِيةُ عَشْرَةُ أَجْزَاء: تِسْعَةٌ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الأَشْيَاءِ». (فر) عن أنس (ض). [ضعيف: ٣٨٣٥] الألباني.

٥١٨٤ – ٥٨١٧ – (الغنم أموال الأنبياء) أراد به أنها معظم أموال الأنبياء، فنحو يحيى وعيسى الظاهر من قصصهما أنه لم يكن لهما أموال لا غنم ولا غيره (فر عن أبي هريرة) وفيه موسى بن مطير، قال الذهبي: قال غير واحد: متروك الحديث.

الكسب الحلال لأجل نفقة العيال، قال في الصحاح: الكد الشدة في الجمهد في طلب الكسب الحلال لأجل نفقة العيال، قال في الصحاح: الكد الشدة في العمل وفي طلب الكسب (على عيل) وزان جيد بفتح وتشديد (محجوب) أى ممنوع من البروز والتصرف؛ كالنساء والأطفال (أفضل عند الله من ضرب بسيف) في الجهاد (حولاً) أي: عامًا وزاد قوله: (كاملاً) لأن الحول اسم للعام وإن لم يمض؛ لأنه سيكون حولاً تسمية بالمصدر، وأصله حال يحول حولاً إذا مضى (لايجف دمًا مع إمام عادل) مقصود الحديث الحث على القيام بأمر العيال، والتحذير من إضاعتهن، وأن القيام بذلك أفضل من الجهاد في سبيل الله عامًا كاملاً، والكلام فيمن له عيال متى أهملهن ضاعوا؛ لكونهن لا منفق لهن إلا هو، والجهاد ليس بفرض عين عليه (ابن عساكر) في التاريخ (عن عثمان) بن عفان، ورواه عنه أيضًا الديلمي باللفظ المزبور.

0707- 0704- العافية عشرة أجزاء: تسعة في طلب المعيشة) أي: الكسب الحلال الذي يعيش به الإنسان (وجزء في سائر الأشياء) لأن المكتسب قائم بفرض ممتثل أمر الشارع بالاستغناء عن الناس، وهو محبوب لله -تعالى-؛ ففي الخبر المارّ: "إن الله يحب أن يرى عبده تعبًا في طلب الحلال» وفي رواية الديلمي أيضًا: "العبادة عشرة أجزاء: تسعة=

١٨٧- - ٨٥٢٢ - «مَنْ أَكَلَ طِيبًا، وَعَـمِلَ فِي سُنَّةً، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَـهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». (ت ك) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٢٧٦٥] الألباني.

١٨٨٥ - ٧٨٣٣ - «مَا أَكَلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». (حم خ) عن المقدام (صح). [صحيح: ٥٤٥] الألباني ٠

= منها في الصمت، والعاشر كسب اليد من الحلال». اهـ. فينبغي للعاقل أن يختار العافية، فهي بالأغراض الدينية والدنيوية وافية، فمن عجز واضطر إلى الخلطة، فليلزم الصمت، وما أحسن العزلة، فهي للعبد ولاية لا يرى معها عزلة (فرعن أنس) بن مالك.

عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه (وأمن الناس بوائقه) أي: دواهيه، جمع بائقة، عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه (وأمن الناس بوائقه) أي: دواهيه، جمع بائقة، وهي الداهية، والمراد: الشرور؛ كالظلم والغش والإيذاء، كذا قرره التوربشتي، قال الطيبي: وأراد أن سنة نكرة وضعت موضع المعرفة؛ لإرادة استغراق الجنس بحسب أفراده، وفائدته أن كل عمل وردت فيه سنة ينبغي رعايتها حتى قضاء الحاجة وإماطة الأذى (دخل الجنة) أي: من اتصف بهذه الخصلة استحق دخولها مع الفائزين الأولين، أو بدون عذاب، وإلا فمن لا يعمل بالسنة وكان شريرًا خبيئًا، ومات على الإسلام يدخلها بعد العذاب أو العفو، وهذا الحديث له عند مخرجه الترمذي تتمة وهي: قال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال: «وسيكون في قرون بعدي». اه بنصه رت أبي سعيد) الخدري، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سألت محمدًا حيني البخاري- عنه فلم يعرف اسم أبي بشير أحد رواته، وعرفه من وجه أخر، وضعفه. اه. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث.

۱۸۸ه- ۷۸۳۳ (ما أكل أحد) زاد الإسماعيلي: «من بني آدم» (طعاماً قبط خيراً) بالنصب؛ صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلا خيراً، كذا في المصابيح، وفي رواية: «خير» بالرفع؛ أي: هو خير (من أن يأكل من عمل يده) فيكون أكله من طعام ليس من كسب يده منفي التفضيل على أكله من كسب يده، ويحتمل كونه صفة لـ «طعاماً» فيحتاج لتأويل أيضاً؛ إذ الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل الإنسان من =

١٨٩ - ٧٨٨٧ - «مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلا أَمْرَنِي بِهَاتَيْنِ الدَّعْوتَيْنِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي طَيِّبًا، واَسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا». الحَكيم عن حنظلة. [ضعيف: ٩٠٤٩] الألباني.

• ١٩٠ ٥ - ٨٠٨٠ (مَا مِنْ عَبْد اسْتَحْيا مِنَ الحَّلالِ؛ إِلَا ابْتَلاهُ اللَّهُ بِالحَّرَامِ». ابن عساكر عن أنس (ض). [ضعيف: ٥٩٥] الألباني .

= عمل يده بحسب الظاهر، وليس مرادًا، فيقال في تأويله: الحرف المصدري، وصلته بمعنى مصدر من أراد المفعول؛ أي: من مأكوله من عمل يده، وقوله: «يده» بالإفراد، وفي رواية: بالتثنية، ووجه الخيرية ما فيه من إيصال النفع إلى الكاسب وغيره، والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس به، والتعفف عن ذل السؤال، وفيه تحريض على الكسب الحلال، وهو متضمن لفوائد كثيرة منها: إيصال النفع لآخذ الأجرة إن كان العمل لغيره، وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم من نحو زرع، وغرس، وخياطة وغير ذلك، ومنها أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو، ومنها كسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها، ومنها التعفف عن ذل السؤال، والاحتياج إلى الغير، وشرط المكتسب ألا يعتقد الرزق من الكسب، بل من الرزاق ذي القوة، ثم أكد ذلك وحرض عليه وزاده تقريرًا بقوله: (وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) في الدروع من الحديد، ويبيعه لقوته، وخص داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم يكن لحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض، بل أراد الأفضل، وفيه أن الكسب لا ينافي التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس، وجواز الإجارة؛ إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو نفسه (حمخ) في البيع (عن المقدام) بن معد يكرب ولم يخرجه مسلم. ١٨٩ - ٧٨٨٧ - (ما جاءني جبريل إلا أمرني بهاتين الدعوتين) أي: أن أدعو الله بهما وهما (اللهم ارزقني طيبًا واستعملني صالحًا) لأن ذلك عيش أهل الجنان: رزقهم طيب وأعمالهم صالحة لا فساد فيها، فالرزق الطيب هو الحلال مع القبول منه؛ فإذا استعمله

وهما (اللهم ارزقني طيبًا واستعملني صالحًا) لأن ذلك عيش أهل الجنان: رزقهم طيب وأعمالهم صالحة لا فساد فيها، فالرزق الطيب هو الحلال مع القبول منه؛ فإذا استعمله فقد فاز، فإن العباد منهم من وضع العمل بين يديه فقيل له: اعمل هذا ودع هذا، ومنهم من جاوز هذه الخطة، فطهر قلبه وأركانه، فاستعمله ربه في الشريعة مصلحًا لها قائمًا عليها؛ لما علم أن صلاحه في ذلك، والأول بين له الشريعة، ثم قال له: سر فيها مستقيمًا وخذ الحق وتجنب الباطل، فكثيرًا ما يقع في التحليط بخلاف الثاني. فها مالترمذي (عن حنظلة) حنظلة في الصحب والتابعين كثير، فكان ينبغي تمييزه.

٠٩١٩٠ - ٨٠٨٠ - (ما من عبد استحيا من الحلال) أي: من فعله أو إظهاره (إلا ابتلاه الله بالحرام) أي: بفعله، أو بإظهاره جزاءً وفاقًا (ابن عساكر) في التاريخ (عن أنس) بن مالك.

١٩١٥ - ٨٥٣٢ - «مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ». (طس) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٥٤٨٥] الألباني.

١٩٢ - - ٨٥٤٦ - «مَنْ بَاتَ كَالاً مِنْ طَلَبِ الحَّلالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ». ابن عساكر عن أنس (صح). [ضعيف: ٥٤٩٨] الألباني.

## فصل: في ذم الحرام

٣٨١٥ - ٣٨١٤ - «الحَرِيصُ الَّذِي يَطْلُبُ المُكْسَبَةَ مِنْ غَيْـرِ حِلِّهَا». (طب) عن واثلة (ض). [ضعيف: ٢٧٧٨] الألباني.

داود لا يأكل إلا من عمل يده، والأحاديث الدالة على طلب الكسب كثيرة، وورد أنه داود لا يأكل إلا من عمل يده، والأحاديث الدالة على طلب الكسب كثيرة، وورد أنه كان أخوان في زمن المصطفى على أحدهما يحترف والآخر لا يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى رسول الله على أفقال له: «لعلك ترزق به»؛ وفيه أن الكسب لا ينافي التوكل؛ أي: حيث أيقن بالله، ووثق بقضائه، وقد ظاهر المصطفى على في الحرب بين درعين، ولبس المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وهاجر، وأمر بالهجرة، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليهم من السماء وقال: «اعقل وتوكل» (طس) وكذا ابن عساكر (عن ابن عباس) قال الحافظ الزين العراقي: سنده ضعيف، وقال تلميذه الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.

۱۹۲ه- ۱۹۲ه- ۱۰ من بات كالأمن طلب) الكسب (الحلال بات مغفوراً له) لأن طلب كسب الحلال من أصول الورع وأساس التقوى (ابن عساكر عن أنس) بن مالك. هو (الذي يطلب المكسبة من غير حلها) فمن طلبها من وجه

حل لا يسمى حريصًا، بل حازمًا عاقلاً؛ فإن الله خص الإنسان بالقوى الثلاث ليسعى في المكاسب، فإن فضيلة القوة الشهوية تطالبه بالمكاسب التي تنميه، وفضيلة القوة الغضبية تطالبه بالمجاهدات التي تحميه، وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديه، فحقه أن يتأمل قوته فيسعى بحسبها، فإذا كانت قوته لاكتساب المال، واكتسبه من وجه حل، لا يسمى حريصًا، بل هو محمود على ذلك، إذ الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، وكل يسمى حريصًا، بل هو محمود على ذلك، إذ الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، وكل

١٩٤٥ - ١٩٤٥ - «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ ودَ، إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا». (حم ق٤) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ) عن عمر (صح). [صحيح: ٢٩١] الألباني .

= هيئة، بل كل عضو تُرك استعماله يبطل؛ كالعين إذا غمضت، واليد إذا عطلت؛ ولذلك وضعت الرياضة في كل شيء، ولما جعل الله للإنسان قوة التحريك، لم يجعل

له رزقًا إلا بسعي منه، لئلا تتعطل فائدة ما جعل له من قوة التحرك، وقد أفاد هذا الخبر أن الاعتبار في تناول الدنيا والاستكثار منها، والاستقلال والزهد فيها والرغبة ليس

بتناول القليل والكثير، بل بتناولها من حيث ما يجب، ووضعها كما يجب، قال عليَّ - كرم الله وجهـه- لو أخذ رجل جميع ما في الأرض، وأراد به وجه الله سمي زاهدًا،

ولو ترك جميع ما فيها، ولم يرد بتركه وجه الله لم يسم زاهدًا، ولا كان لله في ذلك

عابدًا، فليكن أخذك ما تأخذه وتركك ما تتركه لله لا لغيره (طب عن واثلة بن الأسقع).

وفي رواية: «لعن» (الله اليسهود) عاداهم أو لعنهم أو الملكهم، فأخرج في صورة المغالبة، أو عبر عنه بما هو سبب عنه؛ فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله -تعالى- ومقاتلته، ومن قاتله قتله، ذكره الطيبي كالقاضي (إن الله -عز وجل لما حرم عليهم الشحوم) أي: أكلها في زعمهم؛ إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة في إذابتها المذكورة بقوله: (جملوها) بجيم: أذابوها قائلين: الله حرم علينا الشحم، وهذا ودك (ثم باعوها) مذابة (فأكلوا أثمانها) والمنهي عنه الإذابة للبيع للاستصباح، فإنه جائز، فالدعاء عليهم مرتب على المجموع لا على الجميع، وفي رواية: «باعوه فأكلوا ثمنه»، قال الطيبي كالكرماني: الضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور، أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم، وفيه تحريم بيع الخمر، واستعمال القياس، وإبطال الحيل بفعل المحرم.

(تنبیه): قال عیاض: أكثر اعتراض ملاعین الیهود والزنادقة علی هذا الحدیث؛ بأن موطوءة الأب بالملك لولده بیعها دون وطئها وهو ساقط، لأن قضیة موطوءة الأب لم یحرم علی الابن منها إلا وطؤها فقط، فتدخل منتفعاتها حلال لغیره، وشحم المیتة المقصود منه الأكل، وهو حرام من كل وجه، وحرمته عامة علی كل الیهود فافترقا. (حم ق ع عن جابر) بن عبد الله (ق عن أبي هریرة حم ق ن ه عن عمر) بن الخطاب، وسببه كما في أبي داود عن ابن عباس كان النبي سلي قاعداً خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة، ثم ضحك ثم ذكره.

١٩٥ – ٦٢٩٦ – «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ». (طب حل) عن أبي بكر. [صحيح: ٤٥١٩] الألباني

٧٢١٢ - ٧٢١٢ - «لأَنْ يَجْعَلَ أَحَـدُكُمْ فِي فِيهِ تُرَابًا، خَيْـرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ تُرَابًا، خَيْـرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ». (هب) عن أبي هريرة. [صحيح: ٤٦٤٤] الألباني.

0190-7797- (كل جسد) وفي رواية: ضعيفة: «كل لحم» (نبت من سحت فالنار أولى به) هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر، قال الذهبي: يدخل فيه المكاس، وقاطع الطريق، والسارق، والخائن، والزغلبي، ومن استعاد شيئًا فجحده، ومن طفف في وزن أو كيل، ومن التقط مالاً فلم يعرفه وأكله، ولم يتملكه، ومن باع شيئًا فيه عيب فغطاه، والمقامر، ومخبر المشتري بالزائد، هكذا عد هذه المذكورات من الكبائر مستدلاً عليها بهذا الحديث ونحوه، ولا يخلو بعضها من نزاع.

(تنبيه) هذا الحديث مما تمسك به المعتزلة على ذهابهم إلى أنه لا شفاعة لصاحب الكبيرة، وقالوا: هو نص صريح (هب حل) من حديث زيد بن أرقم (عن أبي بكر) الصديق. قال زيد: كان لأبي بكر مملوك يغل عليه، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، ثم قال: من أين جئت به؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فأعطوني. قال: أف لك كدت أن تهلكني، فأدخل يده في حلقه، فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، فقيل له لا تخرج إلا بالماء، فجعل يشرب الماء ويتقيأ حتى رمي بها فقيل له: كل هذا من أجل لقمة قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله عليه يقول: فذكره. وفيه عبد الواحد بن واصل، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال ضعفه الأزدي. وعبد الواحد ابن زيد، قال البخاري والنسائى: متروك. قال أبو نعيم: وفي الباب عن عائشة وجابر.

2717-(لأن يجعل أحدكم في فيه ترابًا) فيأكله (خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله) كالخمر وكل مسكر والمغصوب وكل ما اكتسب من غير حله، ومقصود الحديث الأمر بتحري أكل الحلال، ولو كان خبزًا من شعير بغير إدام، وذكر التراب مبالغة فإنه لا يؤكل، وأما أكل الحرام فيظلم القلب ويغضب الرب (هب عن أبي هريرة) وفيه إبراهيم بن سعد المدني، قال الذهبي: مجهول منكر الحديث، ورواه عنه أيضًا أحمد، وابن منيع، والديلمي.

٧٩٧ - ٧٥٣٠ - ﴿لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ؟ أَمِنْ حَلاَل، أَمْ مِنْ حَرَام؟» . (حم خ) عن أبي هريرة . [صحيح : ٣٤٤] الألباني .

٨٩١٥ - ٨٦٠٢ - «مَنْ تَقَحَّمَ فِي الدُّنْيَا فَهُو يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ». (هب) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٥٥٣١ الألباني.

٨٦٢٥ – ٥١٩٩ – «مَنْ حَاوَلَ أَمْرًا بِمَعْصِية، كَانَ أَبْعَدَ لَمَا رَجَا، وَأَقْرَبَ لَمِعِيءِ
 مَا اتَّقَى». (حل) عن أنس (صح). [ضعيف: ٥٥٥٠] الألباني.

٧٩١٥- ٧٥٣٠- (ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ من المال؟) بإثبات الف ما الاستفهامية، الداخل عليها حرف الجر، والقياس حذفها، لكن وجد في كلام العرب على ندور، وأخبر بهذا تحرزاً من فتنة المال (أمن حلال) يأخذ (أم من حرام) وجه الذم من جهة هذه التسوية بين الأمرين؛ وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو، وهذا من معجزاته؛ فإنه إخبار عن أمر غيبي، وقد وقع على وفق ما أخبر (حمخ) في باب قوله - تعالى -: ﴿لا تَأْكُلُوا الرّبا ﴾ [آل عمران: ١٣٠] (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا الدارمي، ولم يخرجه مسلم.

١٩٨٥ - ٢٠٢٨ - (من تقحم في الدنيا) أي: رمى نفسه وتهافت في تحصيلها ولم يحترز عن الحرام والشبه (فهو يتقحم في النار) أي: نار جهنم، يقال: قحم في الأمر: رمى بنفسه فيه بغير روية (هب عن أبي هريرة) قضية كلام المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسلمه، والأمر بخلافه؛ فإنه تعقبه بما نصه «قال أبو حازم: تفرد به حفص بن عمر المهرقاني عن يحيى بن سعيد» اهـ.

والم المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الله المراكب الله المراكب الله المراكب ا

٠٠٠٠ - ٨٤٤٣ - «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً، وَهُو َيَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا». (ك هق) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ٥٤٢١] الألباني

١٠٢٥- ١٤٤٤ - «مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَة دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمُ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ». (حم) عن ابن عمر (ض) . [ضعيف: ٥٤٢٠] الألباني .

\_\_\_\_\_

والحال أنه (يعلم أنها سرقة، فقد شرك في عارها وإثمها) وفي دواية للطبراني: «من والحال أنه (يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها) وفي دواية للطبراني: «من أكلها وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في إثم سرقتها» (ك هق) في البيع من حديث الزنجي عن مصعب عن شرحبيل مولى الأنصار (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح، وردّه الذهبي: بأن الزنجي وشرحبيل؛ ضعيفان.

له صلاة) قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال منه الكن المعنى: لم يكتب له صلاة له صلاة) قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال منه الكن المعنى: لم يكتب له صلاة مقبولة ، مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء؛ كالصلاة بمحل مغصوب (ما دام عليه) ذاد في رواية: «منه شيء»، وذلك لقبح ما هو ملتبس به الأنه ليس أهلاً لها حينئذ، فهو استبعاد للقبول لاتصافه بقبيح المخالفة، وليس إحالة؛ لإمكانه مع ذلك تفضلاً وإنعامًا، وأخذ أحمد بظاهره؛ فلهب إلى أن الصلاة لا تصح في المغصوب، وفيه إشارة إلى أن ملابسة الحرام لبسًا أو غيره كأكل ، مانعة لإجابة الدعاء؛ لأن مبدأ إرادة الدعاء القلب، ثم يفيض تلك الإرادة على اللسان، فينطق به وملابسة الحرام مفسدة للقلب بدلالة الوجدان، فيحرم الرقة والإخلاص، وتصير أعماله أشباحًا بلا أرواح، وبفساده يفسد البدن كله؛ فيفسد الدعاء لأنه نتيجة فاسدة (حم) من حديث هشام (عن المناه من عمر) بن الخطاب، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتًا إن لم أكن سمعت رسول الله على يقوله. قال الذهبي: وهاشم لا يدري من هو، وقال الجافظ العراقي: ما عرفه ، وبقية رجانه وثقوا على أن بقية مدلس، وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في أعرفه، وبقية رجانه وثقوا على أن بقية مدلس، وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في المسند، وضعفه في العلل.

١٠٢٥ - ٨٤٤٦ - «مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ نَهَاوُش، أَذْهَبَهُ اللهُ فِي نَهَابِرٍ». ابن النجار عن أبي سلمة الحمصي (ض). [ضعيف: ٥٤٢٤] الألباني.

\* \* \*

## باب: ما لا يجوز بيعه، وفيه: أنواع الكسب المحظور

٣١٨٧ – ٣١٨٧ – «بِئْسَ الْكَسْبُ أَجْرُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ». أبو بكر بن مقسم في جزئه عن أبي هريرة (ض). [موضوع: ٢٣٥٦] الألباني.

وبالميم من الاختلاط، وبالتاء، وبالياء، وكسر الواو: جمع نهواش، أو مهواش من وبالميم من الاختلاط، وبالتاء، وبالياء، وكسر الواو: جمع نهواش، أو مهواش من الهوش: الجمع، وهو كل مال أصيب من غير حله، والهواش بالضم: ما جمع من مال حرام (أذهبه الله في نهابر) بنون أوله؛ أي: مهالك، وأمور مبددة، جمع نهبر، وأصل النهابر مواضع الرمل إذا وقعت بها رجل بعير لا تكاد تخلص، والمراد: أن من أخذ شيئًا من غير حله كنهب؛ أذهبه الله في غير حله (ابن النجار) في تاريخ بغداد (عن أبي سلمة الحمصي) تابع روى عن بلال قاله في التقريب كأصله: مجهول، وفيه عمرو ابن الحصين، أورده في الميزان وقال: متروك، وذكر نحوه السخاوي ولم يطلع علم السبكي؛ فإنه سئل عنه فقال: لا يصح، ولا هو وارد في الكتب، ومن أورده من العوام حديثًا؛ فإن علم عدم وروده أثم، وإن اعتقد وروده لم يأثم وعُذر بجهله.

\*\*\*

في الفردوس، والنهاية، والقاموس، وغيرها، فهو نهي عن كسب المغنية، وقيل: في الفردوس، والنهاية، والقاموس، وغيرها، فهو نهي عن كسب المغنية، وقيل: بتقديم الراء على الزاي: من الرمز: الإشارة بنحو حاجب أو عين، والزواني تفعلنه. قال ثعلب: الزمّارة: البغي الحسناء (وثمن الكلب) ولو معلمًا؛ فإن أكله من أكل أموال الناس بالباطل لعدم صحة بيعه (أبو بكر بن مقسم في جزئه عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا الديلمي.

<sup>(</sup>١) النهاوش بكسر الواو : المظالم، والنهابر بكسر الباء: المهالك. اهـ القاموس.

٣٠٢٥ - ٣٤٨٥ - ٣٤٨٥ - «ثَلَاثٌ لاَ يُمْنَعْنَ: اللَّاءُ، وَالْكَلْأُ، وَالنَّارُ». (هـ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٠٤٨] الألباني .

٥٢٠٥ - ٩٦٣٨ - هُوَهَبَتْ خَالَتِي فَاخِتَةَ بِنْتُ عَمْرِو غُلاَمًا، وَأَمَرَتْهَا أَنْ لاَ تَجْعَلَهُ جَازِرًا، وَلاَ صَائِغًا، وَلاَ حَجَّامًا». (طب) عن جابر (ح). [ضعيف: ٦١٣٤] الألباني .

المحفورة في موات فماؤها مشترك بين الناس، والحافر كأحدهم؛ فإن حفرها بملك أو موات للتمليك ملكه، أو للارتفاق فهو أولى به حتى يرتحل، وفي جميع الحالات موات للتمليك ملكه، أو للارتفاق فهو أولى به حتى يرتحل، وفي جميع الحالات يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته للمحتاج (والكلأ) بالهمز والقصر: النبات، أي: المباح، وهو النابت في موات، فلا يحل منع أهل الماشية من رعيه، لأنه مجرد ظلم، أما كلأ نبت بأرض ملكها بالإحياء، فمذهب الشافعية حل بيعه (والنار) يعني: الأحجار التي توري النار، فلا يمنع أحد من الأخذ منها أما نار يوقدها الإنسان؛ فله منع من أخذ جذوة منها؛ لا أن يأخذ منها مصباحًا، أو يدني منها ضغاً؛ إذ لا ينقصها، كذا وذكره جمع. وقال صاحب العدة: لو أضرم نارًا بحطب مباح بصحراء، لم يمنع من ينتفع بها، فلو جمع الحطب ملكه؛ فإن أضرمه نارًا فله منع غيره منها. (هعن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي – رضي الله عنه –: سنده صحيح.

٥٠٠٥ - ٩٦٣٨ - (وهبت خالتي فاختة بنت عمرو) الزهرية (غلامًا) في رواية أبي داود: «وأنا أرجو أن يبارك لها فيه» (وأمرتها أن لا تجعله جازراً ولا صائعًا ولا حجامًا) لأن الجازر والحجام يخامران النجاسة ويباشرانها، والصائغ في صنعته الغش، وفيه كراهة [الاحتراف] (\*) بهذه الصنائع الثلاثة لما ذكر (طب عن جابر) بن عبد الله، رمز لحسنه، ورواه الدارقطني عن عمر، قال الهيثمي: فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي؛ متروك ا هد. فرمز المؤلف لحسنه، ولا يحسن، وقال عبد الحق: لا يصح؛ لأن فيه أبا ماجدة، وقال ابن القطان: أبو ماجدة لا يُعرف، وغيره: هذا منكر.

٣٠٢٥ - ٣٥٦٣ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَّجَّامِ خَبِيثٌ». (حم م د ت) عن رافع بن خديج (صح) . [صحيح: ٣٠٧٧] الألباني.

ُ ٧٠٧٥ - ٣٥٦٤ - «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَهُو َأَخْبَثُ مِنْهُ». (ك) عن ابن عباس (ح). [ضعيف جدًا: ٢٦١٨] الألباني.

-----

٣٠٦٠ – ٣٥٦٣ (ثمن الكلب خبيث) فيبطل بيعه عند الشافعي، وأخذ ثمنه أكل له بالباطل، أو رديء دنيء، فيصح بيعه عند الحنفية، قالوا: الخبيث كما يستعمل في الحرام يستعمل في الردىء الدنىء (ومهر البغي) أجرة الزانية، فعيل من البغاء، وهو صفة لمؤنث، ولذلك سقطت التاء. (خبيث) أي: حرام إجماعًا؛ لأن بذل العوض في الزنا ذريعة إلى التوصل إليه، فيكون في التحريم مثله (وكسب الحجام خبيث) أي: مكروه لدناءته ولا يحرم؛ لأن النبي ﷺ أعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى بالأغراض والمقاصد. قال القاضي: الخبيث في الأصل: ما يكره لرداءته وخسته، ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واسترداه، كما يستعمل الطيب للحلال قال - تعالى -: ﴿ وَلا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ [النساء: ٢] أي: الحرام بالحلال، والرديء من المال، قال سبحانه - وتعالى -: ﴿ وَلا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مَنْهُ تُنفقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي: الدنيء من المال، ولما كان مهر الزانية، وهو ما تأخذه عموضًا عن الزنا حرامًا، كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام، وكسب الحجام لما لم يكن حرامًا؛ لأنه عَلَيْ احتجم، وأعطى الحجام أجرته، كان المراد من المسند إليه المعنى الثاني، وأما الأول: فمبني على صحة بيع الكلب، فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام، قال عياض: وليس المراد بالحجام المزين، بل من يخرج الدم (حم م د ت) كلهم في البيع (عن رافع بن خديج) ولم يخرجه البخاري.

٥٢٠٧ - ٣٥٦٤ - ٣٥٦٤ (ثمن الكلب خبيث وهو) أي: الكلب (أخبث منه) أي: أشد خبثًا لنجاسة عينه، أو رداءته على ما تقرر عن المذهبين (ك) من حديث يوسف بن خالد السمتي عن الضحاك عن عكرمة (عن ابن عباس) قال - أعني الحاكم -: ويوسف واه، خرجته لشدة الحاجة إليه اه. فعزو المصنف الحديث لمخرجه وسكوته عما عقبه به من بيان علته، من سوء الصنيع، ورواه عنه البيهقي في سننه، وقال: يوسف غيره أوثق منه، فقال الذهبي عليه: بل هو واه جداً.

٥٢٠٨ – ٣٥٦١ – «ثَمَنُ الخَّمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَ وَأَمْنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَ وَأَمْنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَ إِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَبِسُ ثَمِنَهُ فَامْلاً يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالخَّمْرُ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». (حم) عن ابن عباس (صح) . [صحيح: ٣٠٧٦] الألباني .

٩٠٢٥ - ٣٥٦٢ - «ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُحْتٌ، وَغِنَاؤُهَا حَرَامٌ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا حَرَامٌ،

٢٠٨٥- ٣٥٦١ (ثمن الخمر حرام) فلا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه. قال البغوي: فلو أراق خمر ذمي، أو قتل خنزيره، فـلا غرامة عليه؛ لأنه لا ثمن لهما في حق الدين، وفي تحريم بيعـه دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة، وإن انتفع بها في الضرورة كالزبل (ومهر البغى حرام) أي: ما تُعطاه الزانية على الزنا بها حرام لا يحل لها تناوله، وإن كان الزاني إنما أعطاه عن طيب قلب (وثمن الكلب حرام) لنجاسة عينه، وعدم صحة بيعه ولو معلمًا عند الشافعية، وخص الحنفية المنع بغيره، وعن مالك فيه روايتان (والكوبة حرام) بضم فسكون: طبل ضيق الوسط واسع الطرفين، وبيعه باطل عند الشافعي، وأخذ ثمنه أكل له بالباطل، ونبه به على تحريم بيع جميع آلات اللهو كطنبور ومزمار، لكن إذا غيرت عن حالتها جاز بيعها. (وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابًا) كناية عن منعه ورده خائبًا (والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام) قال الحكيم: اعلم أن الخمر اسم لازم لجميع أنواع الأشربة، ولو لم يكن كذلك لم يقل كل، ثم بيّن أن علامة الخمر كل شيء أسكر، والمسكر هو مفعل للسكر، والسكر: سد العقل، ومنه يقال لسد النهر: سكرًا، ومنه قوله: ﴿ إِنَّمَا سُكِّرُتُ أَبْصًارُنَا ﴾ [الحجر: ١٥] أي: سُدَّت، فالخمر اسم فيه صفة الفعل الذي يظهر منه الفساد لأنه يخمر الفؤاد؛ أي: يغطيه ويحول بينه وبين شعاع العقل، فكل شراب فيه هذه الصفة فقد لزمه اسم التحريم (حم عن ابن عباس) ورواه أيضًا الطيالسي والديلمي وغيرهما، ورواه عنه الدارقطني، وقال الغرياني في مختصره: وفيه يزيد بن محمد عن أبيه، لم أجدهما.

٥٢٠٩ (ثمن القينة) الأمة غنت أولاً كما في الصحاح من التقيين، وهو التزيين؛ سميت به لأنها تزين البيت، قال البيضاوي: وهنا أريد بها المغنية؛ إذ لا =

وَنَمَنُهَا مِثْلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتُ، وَمَنْ نَبَتَ لَخَمُهُ عَلَى السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ». (طب) عن عمر (ض). [ضعيف: ٢٦١٧] الألباني.

٣٧٠٠ - ٣٧٠٣ - «حَرِمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَّمْرِ» (خ د) عن عائشة (صح). [صحيح: ٣١٣] الألباني.

1110 - ٣٩١٩ - «خَصْلَتَانِ لاَ يَحِلُّ مَنْعَهُمَا: اللَّاءُ، وَالنَّارُ». البزار (طص) عن أنس (ض). [ضعيف: ٢٨٣٤] الألباني.

------

= وجه لحرمة ثمن غيرها (سحت) بضم فسكون؛ أي: حرام؛ سمى به لأنه يسحت البركة؛ أي: يُـذهبها (وغناؤها حرام) أي: استماعه(١) (والنظر إليها حرام وثمنها ثمن الكلب) قال البيضاوي: التحريم مقصور على البيع والشراء لأجل التفخم، وحرمة ثمنها يدل على فساد بيعها، لكن الجمهور صححوه وأوَّلوا الحديث بأن أخذ الثمن عليهن حرام؟ كأخذ ثمن العنب من الخمار؛ لأنه إعانة وتوسل لمحرم لا لأن البيع باطل (وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت) بتناوله أثمان شيء من هؤلاء أو غيرها. قال في النهاية: السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة؛ أي: يذهبها، والسحت: الرشوة في الحكم (فالنار) أي: نار جهنم أولى به؛ لأن الخبيث للخبيث فأسند ما ذكر إلى اللحم لا إلى صاحب إشعارًا بالغلبة، وأنه حيث لا يصلح لدار الطيبين التي هي الجنة، بل لدار الخبيثين التي هي النار، هذا على ظاهر الاستحقاق، أما إذا تاب الله عليه، أو غفر له بغير توبة، أو أرضى خصمه، أو نالته شفاعة شفيع، فهو خارج من هذا الوعيد (طب عن عمر) بن الخطاب، ورواه عنه الديلمي أيضًا، قال الذهبي: والخبر منكر. ٥٢١٠ - ٣٧٠٣ - (حرمت التجارة في الخمر) أي: بيعها وشراؤها لا يصح لنجاستها؛ ولكونه إعانة على معصية (خ دعن عائشة) قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ فقرأهن علينا فقال: «حرمت. . . » إلخ فذكره. ٣٩١٩-٥٢١١ (خصلتان لا يحل منعهما: الماء، والنار) وذكر في رواية الطبراني معهما: «الملح»، وعلل ذلك في رواية للطبراني أيضًا؛ فإن الله - تعالى - جعلهما =

<sup>(</sup>١) حيث خيف منه فـتنة، وفي شرح البهجة لشميخ الإسلام زكريا وفي شرائه مغنيـة - بالغين - تساوي ألفًا بلا غناء وجوه: ثالثها إن قصد الغناء بطل، وإلا فلا، والأصح في الروضة صحته مطلقًا، واعتمده الرملي.

١٢٥- ٤٨٧٤ - «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْجَبَّامِ». (حم م ن) عن رافع بن خديج (صح). [صحيح: ٣٧٠٧] الألباني.

٣٢١٥ - ٦٢٣٠ - «كَسُبُ الْإِمَاءِ حَرَامٌ». الضياء عن أنس (صح) . [ضعيف: [ الألباني .

عمران. [ضعيف: ٥٢٠٠] الألباني.

٥٢١٥ - ٨٥٥٢ - «مَنْ بَاعَ الخَّمْرَ فَلْيُسشْقِصِ الخَّنَازِيرَ». (حم د) عن المغيرة (صح). [ضعيف: ٥٤٩٩] الألباني.

= متاعًا للمقوين، وقـوّة للمستضعفين (البزار) في مسنده (طص) كلاهما (عن أنس) قال أبو حـاتم: هذا حديث منكر، وأقـره عليه الذهبي، والحـافظ ابن حجـر، وقال الهيثمي: فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وفيه توثيق لين.

توسعًا، وثمن الكلب غير المعلم عند الحنفية، وكذا المعلم عند الشافعية، واختلف فيه توسعًا، وثمن الكلب غير المعلم عند الحنفية، وكذا المعلم عند الشافعية، واختلف فيه قول مالك (وكسب الحجام) حرًا أو عبدًا؛ فالأولان حرامان، والشالث مكروه. قال القرطبي: لفظ: «شر» من باب تعميم المشترك في مسمياته، أو من استعمالها في القدر المشترك بين الحرام والمكروه (حم م ن عن رافع بن خديج).

٣٠١٥- ٦٢٣٠ - ٦٢٣٠ (كسب الإماء حرام) أي: بالزنا، أو الغناء كما يفسره خبر أبي يعلى والديلمي: «كسب المغنيات والنواحات حرام» (الضياء) المقدسي في المختارة (عن أنس) بن مالك، قال ابن حجر: وصححه ابن حبان، وفي الباب غيره.

قديمًا، والطارف ضده (إلا سلط الله عليه تالفًا) قال العسكري: «باع» (تالدًا) أي: مالأ قديمًا، والطارف ضده (إلا سلط الله عليه تالفًا) قال العسكري: التالد: ما ورثه عن آبائه، والتالف: ما يتلف ثمنه، وفي رواية لأحمد: «من باع عقرة مال سلط الله عليه تالفًا يتلفها» (طب عن عمران) بن الحصين. قال الهيثمي: فيه بشير بن شريح، وهو ضعيف، ورواه عنه أيضًا الديلمي.

٥٢١٥- ٢٥٥٨- (من باع الخمر فليشقص الخنازير) أي: يذبحها بالمشقص، وهو نصل=

٩٠٥٦ - ٩٠٥٣ - «مَنْ مَنَعَ فَـضْلَ مَاء أَوْ كَـلاً مَنَعَـهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِـيَامَـةِ». (حم) عن ابن عمرو (صحـ) [صحيح: ٦٥٦٠] الألباني .

٧١٧ ٥- ٩٢١٢ - ٩٢١٢ «الْمُسْلِمُسُونَ شُسرَكَاءُ فِي ثَلاَثِ: فِي الْكَلاِ، وَاللَّاءِ، وَالنَّارِ». (حم د) عن رجل (ح). [صحيح: ٦٧١٣] الألباني.

= عريض؛ يعني: من استحل بيعها استحل أكلها، ولم يأمره بذبحها، لكنه تحذير وتعظيم لإثم بائع الخمر، كذا قرره قوم. قال ابن العربي: وهذا حديث بديع، لم يفهمه من زعم أن معناه ذلك، بل يربأ المرء بنفسه عن أن يضيفه إلى الرسول عَلَيْهُ؛ لما فيه من تكلف القول، وضعف الاستعارة والتغلغل على مبادئ الفصاحة، وإنما معناه: فليبعضه، وليجعله أشقاصًا فيقول: منه حلال، ومنه حرام، وذلك لأنه -تعالى - حرم شرب الخمر، فمن أراد أن يبعض حالها، فيجعل الشرب وحده حرامًا ويجيز البيع، فليفعل، كذلك في الحنزير، فإنه لا فرق بين الحالين والذاتين والحكمين، وأخاف أن يدخل فيه من قال: إن شقصًا منه، وهو الشعر حلال، وهذا مما وهم فيه من رأيته يعرض لتأويله، وهذا الباب الحق (حم دعن المغيرة) بن شعبة، رمز المصنف لصحته.

اللارتفاق، فهو أحق بمائها، وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل، وعلى كل حالة يجب للارتفاق، فهو أحق بمائها، وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل، وعلى كل حالة يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته للمحتاج، فإن لم يفعل وفي رواية لأحمد: "من منع فضل مائه، أو فضل كلئه"، واتفقت الروايات على أن الجواب قوله: (منعه الله فضله يوم القيامة) لتعديه بمنع ما ليس له، قال الرافعي: وله المنع من سقي الزرع به. قال جمع: والنهي عن بيع فضل الماء للتحريم، وحمله على التنزيه يحتاج لدليل (حم عن ابن عمرو) بن العاص، قال الهيثمي: فيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم، قال ابن حجر: هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي سنده ليث بن سليم، ورواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو وغيره، ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر، وإسناده ضعيف. إلى هنا كلامه.

٧١٧ - ٩٢١٢ - (المسلمون شركاء في ثلاث) من الخصال. قال البيضاوي: لما كان=

٩٠٥٣ - ٥٢١٦ عاتي الحديث إن شاء الله – تعالى – في باب: فضل الزرع وسقي الماء وإحياء الموات (خ).

٥٢١٧ - ٩٢١٢ - يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في باب: فضل الزرع وسقي الماء وإحياء الموات (خ).

٩٣٤٨ - ٩٣٤٨ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِراَبِ الجَّمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ». (حم م ن) عن جابر (صح). [صحيح: ٦٩٤١] الألباني:

٩٢١٩ - ٩٣٤٩ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ فَكُلُ الْمَاءِ». (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبيد (صح). [صحيح: ٦٩٤٢] الألباني .

= الأسماء الثلاثة في معني الجمع انتهى بهذا الاعتبار فقال: في ثلاث (في الكلإ) الذي ينبت في الموات فلا يختص به أحد (والماء) أي: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها (والنار) يعني: الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح في وقدونه، أو الحجارة التي تورى النار ويقدح بها إذا كانت في موات، أو هو على ظاهره. قال البيضاوي: المراد من الاشتراك في النار: أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، لكن للموقد أن يمنع أخذ جذوة منها؛ لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها. (حم د) في البيع من حديث أبي خراش (عن رجل) من المهاجرين قال: غزوت مع النبي عليه المسمعه يقول بلفظه فذكره، رمز لحسنه، ولم يسم الرجل ولا يضر، فإنه صحابي وهم عدول ذكره المناوي، لكن قال ابن حجر: قد سماه أبو داود حبان بن زيد، وهو تابعي معروف؛ أي: فالحديث مرسل.

٩٣٤٨ - ٩٣٤٨ - (نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه؛ أي: أجرة ضرابه، وهو عسب الفحل؛ فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة. للضرر والجهالة، وأجازه مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة؛ أي: بشرط ألا يكون ثم ما يستقى منه، وأن تدعو الحاجة له بسقي ماشية لا زرع، وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع، والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضًا، وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقًا، ومما يخرج منها. منعه مالك، وأجازه الشافعي (م ت) في البيوع المنهية (عن جابر) ولم يخرجه البخاري.

9719 – 9789 – (نهى عن بيع فضل الماء) أي: عن بيع ما فضل عن حاجته من ذي حاجة لا ثمن له، وإن كان له ثمن فالأولى إعطاؤه بلا ثمن، فالنهي في الأولى للتحريم، وفي الثاني للتنزيه، ذكره الشافعية، وقال بعض المالكية: ليس له منعه، وله طلب القيمة كإطعام المضطر، وردّ بأن الطعام منقطع المادة غير مستخلف، والماء =

• ٣٤٧ - ٩٣٤٧ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَعَن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها، وَعَن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو ﴾. (خ) عن أنس (صح). [صحيح: ٦٩٢٨] الألباني. ﴿

٩٣٥١ - ٩٣٥٧ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ». (حم) عن عائشة. [صحيح: ٦٩٢٤] الألباني.

٩٤٦٨ – ٩٤٦٨ – ٩٤٦٨ هنهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ». (حم ق) عن جابر (صح). [صحيح: ٦٩٢٧] الألباني.

= مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمعه في نحو حوض أو إناء، فله منعه كالطعام، وتأويل بعضهم الخبر بأن المراد: ماء الفحل في النزو غير قويم؛ لعطفه عليه في رواية أخرى، فيكون تكراراً (من هعن جابر حم ٤ عن إياس بن عبد) بغير إضافة. يكنى أبا عوف، له صحبة يعد في الحجازيين، وشهد فتح مصر، وصححه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما ولم يخرجه البخاري.

على الصفة المطلوبة منه، وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل على الصفة المطلوبة منه، وبيعه قبل ذلك لا يصح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو (\*) بفتح التاء وبالواو، وفي رواية: «تزهي» أي: تحمر، وصوب الخطابي: «تزهي» دون «تزهو» قال ابن الأثير: منهم من أنكر: «تزهى» كما أن منهم من أنكر: «تزهو» والصواب الروايات على اللغتين: زهت تزهو، وأزهت تزهى؛ أي: تحمر، وأفهم قوله: حتى يبدو صلاحها، أنه لا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لابد من حصوله بالفعل في الكل، أو البعض (خ عن أنس) بن مالك.

٩٣٥٠ - ٩٣٥٠ - (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أي: يظهر، وهو بلا همز، وأخطأ من همزه (صلاحها). وفي رواية: «حتى تزهو» وهو بمعناه ويكفي بدو صلاح بعض ثمر البستان (وتأمن العاهة . حم عن عائشة) .

۹۲۲۰ – ۹۶۶۸ (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية: «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» . (حم ق عن جابر) بن عبد الله .

<sup>(\*)</sup> هكذا هي في الشـرح [بالتاء]، وكذا شـرحها المناوي، والذي وقـفت عليه في البـخاري كمـا في المتن أعلاه [بالياء]. (خ).

٣٢٧٥ - ٩٤٧٥ - ٩٤٧٥ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو، وَعَن السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ». (م د ت) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٦٩٣٨] الألباني،

٩٣٥٢ - ٩٣٥٢ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ». (طب هق) عن عـمـران (ض). [ضعيف: ٦٠٥٩] الألباني.

9770 - 9708 - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ». (ك هن عن سمرة (صح) السَّاةِ بِاللَّحْمِ». (ك هن عن سمرة (صح) المنابي . [حسن: ٦٩٣٣] الألباني .

-----

ويحمر، أو يصفر، لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث، وحتى غاية النهي يصفر، لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث، وحتى غاية النهي المخصوص، ذكره الطيبي. وقال الزمخشري: يقال زهى الثمر وأزهى: إذا احمر واصفر، وأبى الأصمعي الإزهاء، ولم يعرف أزهى، وفي كتاب العين: «يزهو» خطأ؛ إنما هو: «يزهي» اهد. (وعن السنبل) أي: بيعه (حتى يبيض) أي: يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي: الآفة التي تضيب الزرع. قال الحرالي: السنبل: مجتمع الحب في أكمامه؛ لأنه آية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم، وقصر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الشريا، قيل: وفيه نظر؛ لأن طلوعها وإن كان في وقت واحد من العام، لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد، وإنما اكتفى به في الشمار بأول الطيب، ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه، لأن الثمر يؤكل غالبًا أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبًا إلا بعده، ذكره الأبي (م دت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب.

2776 – 9707 (نهى عن بيع السلاح) وهو كل نافع في الحرب (في الفتنة) أي: لأهل الحرب (طب هق عن عمران) بن الحصين، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كثير السقاء، وهو متروك اهر ورواه عنه أيضًا البزار وابن عدي، قال ابن حجر: وهو ضعيف، والصواب وقفه كما قاله ابن عدي وعلقه البخاري.

0770- 9704- (نهى عن بيع الشاة باللحم) فيه أنه لا يباع حيوان، أي: ولو سمكًا وجرادًا بلحم، ولو من سمك وجراد؛ فيستوي فيه الجنس وغيره، والمأكولات وغيرها (ك هق) من رواية الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال البيه قي: وفي سماعه منه خلاف، فمن أثبته عدّه موصولاً.

٩٣٦ - ٥٢٢٦ - ٩٣٥ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ المُضَامِينِ، وَالْمُلاقِيحَ، وَحَبَلَ الحَبَلَةِ». (طب) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٦٩٣٧] الألباني.

٩٣٥٨ - ٩٣٥٨ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُجْرَى فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيكُونَ لِصَاحِبِهِ الرَّيَّادَةُ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ». البزار عن أبي هريرة (صح). [حسن: ٦٩٣٥] الألباني.

٩٣٦٥ - ٩٣٥٩ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُحْفِّلاتِ». البزار عن أنس (صح). [ضعيف: [٢٠٦٢] الألباني.

وحبل الحبلة) بفتح الباء فيهما، لكن الأول مصدر حبلت المرأة بكسر الباء، والثاني وحبل الحبلة) بفتح الباء فيهما، لكن الأول مصدر حبلت المرأة بكسر الباء، والثاني اسم جمع حابل؛ كظالم وظلمة. وقال الأخفش: وهو جمع حابلة. قال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة (طب)، وكذا البزار (عن ابن عباس) ورواه البزار عن ابن عمر. قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة، وثقه أحمد وضعفه جمهور الأثمة، وأخرجه عبد الرزاق، قال ابن حجر: وسنده قوي اهد. ومن ثم رمز المصنف لصحته.

١٩٣٥ - ٩٣٥٨ - (نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) صاع البائع، وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا العقار، وخص مالك المنع بالطعام أخذاً بفهوم هذا الخبر (البزار) من طريق محمد الحموي عن مخلد بن حسين عن هشام بن محمد (عن أبي هريرة) وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه. قال الهيثمي: فيه مسلم بن أبي مسلم الحرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال ابن حجر: وفي الباب أنس وابن عباس عند ابن عدي بسندين ضعيفين جداً، وقال: روي من أوجه إذا ضم بعضها لبعض قوي، مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.

٩٣٥٨ – ٩٣٥٩ – (نهى عن بيع المحفلات) بفتح الفاء: جمع محفلة، من الحفل: الجمع. ومنه محفل؛ للموضوع الذي يجتمع فيه الناس، والمراد المصراة، وهي شاة، أو بقرة، أو ناقة؛ يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس، ومذهب الشافعي=

٩٢٢٩ – ٩٣٦٣ – «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ». (حم ٤، ك) عن جابر (صح). [صحيح: ٦٩٥٠] الألباني .

٩٣٦٥ - ٩٣٦٤ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلاَ الْكَلْبَ الْعَلَّمَ». (حم ن) عن جابر (صد). [حسن: ٦٩٤٧] الألباني .

٩٣٦٥ – ٩٣٦٥ – ٩٣٦٥ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلا كَلْبَ الصَّيْدِ». (ت) عن أبي هريرة (ض). [حسن: ٦٩٤٦] الْألباني .

= صحة البيع، وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله، وليس كذلك، بل بقيته عند مخرجه البزار وقال: «من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن» (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك، رمز المصنف لصحته، وليس بصحيح، فقد قال الهيشمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

9779 – 9779 – (نهى عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور) الذي لا نفع فيه، أو المتوحش الذي لا يمكن تسليمه، أو النهي للتنزيه، ولا بعد في جمع الكلام الواحد نهيًا تحريًا، وآخر تنزيهًا (حم ٤ ك عن جابر) قضية صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين، وهو ذهول؛ فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.

• ٣٦٢ - ٣٢٠ - ٩٣٦٤ - (نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية، والنهي عن اتخاذه عند المالكية، وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم؟ قولان: قال ابن العربي: والصحيح دليلاً جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة (حم ن عن جابر) قال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس في محله: فقد قال ابن الجوزي: فيه الحسين بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء، وضعفه أحمد، وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له.

9٣٦٥ – ٩٣٦٥ – ٩٣٦٥ (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإنه يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه، وفيه لمالك قولان (ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبى المهزم عنه، وهو ضعيف.

٣٣٦٥ - ٣٣٦٦ - «نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ». (خ) عن أبي جحيفة (صح). [صحيح: ٦٩٤٩] الألباني.

٣٣٣ - ٩٤٢٠ - «نَهَى عَنِ اللَّجْرِ». (هق) عن ابن عـمـرو (ض). [ضـعـيف: ٦٠٥٣] الألباني.

١٣٤٥ - ٩٤٢١ - ٩٤٢١ - «نَهَى عَنِ اللَّحَاقَلَة، وَاللُّخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ». (خ) عن أنس[صحيح: ٦٩٠٠] الألباني.

المحرم بيع الدم وأخذ ثمنه، والمراد: أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر فيحرم بيع الدم وأخذ ثمنه، والمراد: أجرة الحجامة (وكسب البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة، وشد الياء: الزانية. أي: كسبها بالزنا؛ أي: ما تأخذه عليه (خ) منفردًا به في باب ثمن الكلب (عن أبي جمعيفة) ولم يخرجه بجملته غيره من الستة، قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.

الأصول الصحيحة: «نهى عن المجر) كذا في ما وقفت عليه من نسخ الكتاب، والثابت في الأصول الصحيحة: «نهى عن بيع المجر» وهو بفتح الميم، وسكون الجيم، آخره راء مهملة: ما في بطن الحيوان، أي: عن بيعه وشرائه والشراء به، قال الزمخشري: ويجوز تسمية بيع المجر مجرًا اتساعًا ومجازًا؛ ولا يقال لما بالبطن مجرًا إلا إذا ثقلت الحامل؛ وأما المجر محركًا فداء في الشاة انتهى كلامه (هق عن ابن عمر) بن الخطاب، بسند فيه موسى ابن عبيد الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضعف بسببه، ووافقه على ذلك الذهبى.

لعدم التماثل (و) نهى عن بيع (المخاضرة) بخاء فضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة، لعدم التماثل (و) نهى عن بيع (المخاضرة) بخاء فضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة، لأن البيع وقع على شيء أخضر، وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. (والملامسة) بأن يلمس ثوبًا مطويًا، أو في ظلمة، ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بأن يجعلا النبذ بيعًا (والمزابنة) مفاعلة من الزبن: الدفع الشديد؛ لأن كلاً من المتبايعين يزبن الآخر؛ أي: يدفعه عن حقه بما يزاد منه، فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا، فيحرص أحدهما على فسخ البيع، والآخر على إمضائه، ومنه الزبانية، لأنهم يزبون الكفرة في النار، وهي بيع تمر يابس برطب، وبيع زبيب بعنب كيلاً. (خ عن أنس) بن مالك.

١٩٢٥ - ١٤٢٤ - «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ». (ق ن هـ) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ١٩٠٢] الألباني .

٣٣٦ ٥- ٩٤٢٥ - ٩٤٢٥ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ». (ق) عن أبي سعيد (صح). [صحيح: ٣٩٠٣] الألباني .

٧٣٧ - ٩٤٢٩ - «نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَعَنِ الْمُلامَسَةِ». (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد (صح). [صحيح: ٦٩٠٦] الألباني .

٩٤٥٨ - ٩٤٥٤ - «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهَا». (ت هـ ك) عن جابر (صح). [ضعيف: ٦٠٣٣] الألباني .

٥٣٣٥ - ٩٤٢٤ - (نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلاً من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن، أراد دفع البيع عن نفسه، وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة؛ بإمضاء البيع فيتزابنان.

(تنبيه) هذا الحديث رواه أحمد بلفظ: «نهى عن المزابنة التمر بالتمر»، قال أبو البقاء: يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار: أعني، والرفع على إضمار: هي بيع التمر بالتمر، (ق ن هـ) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب.

وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه، وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع، ومنه حسقل: إذا زرع والمحقلة: المزرعـة، وعرفًا بسيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص، والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة (ق عن أبي سعيد) الخدري. قال ابن حجر: وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلهم في الصحيحين أو أحدهما اهـ.

9270-9279-(نهى عن المنابذة) وهو أن يجعل نبذ المبيع بيعًا، أو قاطعًا للخيار. (وعن الملامسة) وهو أن يكتفي باللمس عن النظر، ولا خيار بعده، ويجعلا اللمس بيعًا، أو قاطعًا للخيار (حم ق دن هعن أبي سعيد) الخدري.

٩٤٥٥ – ٩٤٥٤ – (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية؛ لأن لها نابًا تعدو به. وقال المالكية: يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع، فحرموا بيعها، وحمله=

٩٢٥٥ – ٩٤٥٥ – «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخُنْزِيرِ، وَثَمَنِ الخَنْزِيرِ، وَثَمَنِ الخَمْرِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». (طس) عن ابن عمرو (صح). [صحيح: ١٩٤٨] الألباني.

• ١٤٧٥ - ٩٤٧١ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ». (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٦٩٤٠] الألباني.

= الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد، فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه (ت هـك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم: صحيح، وردّه الذهبي بأن عمر واه، ورواه عنه النسائي أيضًا، وقال الترمذي: حسن غريب اهـ، وقال جـمع: ليس كما قال، فقد قال النسائي: حديث منكر، وقال غيره: فيه عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حـبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج، وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.

٩٢٥٥-٥٢٣٩ (نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغيّ) أي: ما تأخذه على زناها سماه مهراً مجازاً (وعن عسب الفحل) أي: عن ثمن عسبه. قال القاضي: العسب: الكراء المأخوذ على النزو. يقال: عسبت الرجل عسباً: إذا أعطته الكراء على ذلك، والموجب للنهي ما فيه من الغرر؛ لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح، والفحل قد يضرب، وقد لا، وقد يلقح الأنثى، وقد لا، (طس عن ابن عمرو) بن العاص. قال الهيثمي بعدما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم، وهو ضعيف جداً اهه، وعزاه في محل آخر للكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح.

• ١٤٧١ - ٥٢٤٠ (نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما. قال ابن حجر: وغلط من سكنها. قال القاضي: وقرنه بأل إشعاراً بمعنى الأنوثة؛ إذ المراد به بيع ما في البطون، وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اه. وذهب ابن كيسان إلى أن المراد به بيع العنب قبل أن يطيب؛ والحبلة بالتحريك: الكرمة من الحبل؛ لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر: «نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه». قال السهيلي: وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث، وقبل: دخلت التاء للجماعة. وقبل: للمبالغة، وهذا كله ينعكس عليهم بأنه لم تدخل التاء إلا في أحد اللفظين دون الآخر، وإنما النكتة فيه أن الحبل ما دام=

٩٤٧٦ - ٩٤٧٦ - «نَهِى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَنَّى تَنْجُو َمِنَ الْعَاهَةِ». (طب) عن زيد ابن ثابت (صح). [صحيح: ٦٩٢٣] الألباني .

٩٤٥٦ - ٩٤٥٦ - «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ». (ق٤) عن ابن مسعود (صح). [صحيح: ١٩٥١] الألباني .

\_\_\_\_\_\_\_\_

= حبلاً لا يدري أذكر أم أنثى، فيعبّر عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلاً إذا حملت، فإذا ولد الحبل، وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلاً، فإذا كانت أنثى وبلغت حد الحمل فحبلت، فذلك الحبل هو المنهي عنه من بيعه، والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحبلة، وصار المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التي كانت حبلاً لا يعرف ما هي، ثم عرف بعد الوضع وكذا في الآدميين؛ فإذن لا يقال لها: حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى، وعند ذكر الحبل الثاني، لأن الأنثى قبل أن تحبل تسمى حائلاً؛ فإذا حبلت وذكر حبلها، وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت فيها حبلى فرق بين اللفظتين بتاء التأنيث. قال: وهذا كلام فصيح بليغ لا يقدر قدره في البلاغة. (حم ق٤) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب. واللفظ للبخاري.

بظهور الصلاح، وذلك مناسب؛ فإن الصلاح ضد الفساد، والعاهة نوع من الفساد، فإذا بظهور الصلاح، وذلك مناسب؛ فإن الصلاح ضد الفساد، والعاهة نوع من الفساد، فإذا ذهبت عاهة الشمر، وأمن فساده لم يعرض له ما يمنعه من النضج. (طب عن زيد ابن ثابت) شهد بدراً، وقيل: أحداً. قُتل باليمامة، ورواه إمام الأثمة الشافعي عن ابن عمر بلفظ: "نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة"، والدارقطني في العلل عن عائشة.

على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه، وهو بضم الحاء، وسكون اللام: على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه، وهو بضم الحاء، وسكون اللام: من حلوت الرجل: حبوته بشيء أعطيته إياه، أو من الحلاوة، شبه ما يعطي الكاهن بشيء حلو؛ لأخذه إياه سهلاً بلا كلفة. يقال: حلوته: أطعمته الحلو، والنهي يشمل الآخذ والمعطي، وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو، ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي. (ق٤) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري.

٣٤٣ - ٩٤٩٢ - «نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». (حم خ ٣) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٦٩٦٦] الألباني.

عن أبي الْفَحْلِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ». (قط) عن أبي الْفَحْلِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ». (قط) عن أبي سعيد (ح). [صحيح: ٦٩٦٧] الألباني.

٩٥٢٥- ١٩٥٤- «نَهَى عَنْ كَـسْبِ الْإِمَاءِ». (خ د) عن أبي هريرة (صـح). [صحيح: ٦٩٧٤] الألباني.

١٤٢٥ - ٩٥٠٥ - «نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ». (د ك) عن رافع بن خديج (صح). [حسن: ١٩٧٥] الألباني.

وماؤه؛ فتحرم المعاوضة عليه، ولا تصح عند الشافعية، وجوزه مالك، والحديث وماؤه؛ فتحرم المعاوضة عليه، ولا تصح عند الشافعية، وجوزه مالك، والحديث حجة عليه. (حمخ) في الإجازة (ت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب. ورواه عنه أيضًا أبو داود والترمذي باللفظ المزبور، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد. قال ابن حجر: وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة، كما وهم الحاكم في استدراكه.

الطحان) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة الطحان) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف (ع قط عن أبي سعيد) الخدري. قال في الميزان: هذا حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف اهد. وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ: «نهى النبي ﷺ فتبعه المصنف غافلاً عن تعقب ابن القطان له: بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله، وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان: لا يعرف، والذهبى: حديثه منكر، ومغلطاي: هو ثقة، وجزم ابن حجر بضعف سنده.

٥٩٢٥ - ٩٠٠٤ - ١٩٠٥ (نهى عن كسب الإماء) أي: أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالزنا، ويأخذون أجرهن فأنزل الله ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ [النور: ٣٣] (خ دعن أبي هريرة).

٩٥٠٥ - ٩٥٠٥ - (نهى عن كسب الأمة) هكذا جاء مطلقًا في رواية البخاري وقيده=

٧٤٧ - ٩٥٠٦ - ٩٥٠٦ (نَهَى عَن كَسَبِ الخَجَّامِ». (هـ) عن أبي مسعود (ح). [صحيح: ٦٩٧٦] الألباني .

\_\_\_\_\_\_

= في رواية أبي داود بقوله: (حتى يعلم من أين هو) وفي رواية البيهقي: «حتى يعرف وجهه»، وفي رواية الطبراني: «إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف»، وفي رواية لأبي داود «إلا ما عملت بيدها» وقال بأصابعه هكذا نحو: المغزل والنفش؛ يعني: نفش الصوف، وذلك لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور، أو المراد كسب البغي منهن، أو المراد التنزيه خوفًا من مواقعة الحرام.

(تنبيه) هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ: «نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها» ، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن طارق بن عبد الرحمن جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: «لقد نهى رسول الله على عن كراء الأرض، وكسب الحجام، وكسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو: الخبز والغزل» قال أبو عمر: رافع بن رفاعة لا تصح صحبته، والحديث غلط. قال في الإصابة: وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي (دك) في الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم: أخرجناه شاهداً اهد. وظاهر سكوته عليه تصحيحه. قال ابن القطان: وما مثله يصحح؛ فإنه عند أبي داود من رواية عبيد الله بن هرمز عن أبيه عن جده. قال البخاري: عبيد الله مجهول، حديثه ليس بالمشهور، وكذا قاله أبو حاتم.

١٤٧٥ - ٩٥٠٦ - ٩٥٠٦ (نهى عن كسب الحجام) تنزيها لا تحريماً؛ فإنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، فلولا حلّه ما فعله.

(فائدة) أخرج ابن منده في المعرفة من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود، أنه كان له غلام حجام يقال له: أبو طيبة، فكسب كسبًا كثيرًا، فلما نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن كسب الحجام استشار رسول الله عليه، فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال: «ليكن كسبه في بطن بهيمته» (هعن أبي مسعود) الأنصاري. ورواه أيضًا النسائي عن أبي هريرة، والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقي، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجة به عن الستة غير جيد، ورواه أحمد عن أبي هريرة بسند. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ولعل المصنف ذهل عنه، وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث في أحمد ذكره مع الشيخين وقدمه عليهما.

٩٧٢٥- ٧٧٨- «نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِعْرِ». (ح) عن عائشة (صح). [صحيح: ٦٨٤٦] الألباني .

9759 - 3779 - «لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ». (طب) عن خوات بن جبير (ض). [ضعيف: ٦١٨٥] الألباني .

• **٥٢٥- ٧٧٧** - « لا تُولَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا. (هق) عن أبي بكر (ح). [ضعيف: ٦٢٨٠] الألباني.

٩٥٢٥ - ٧٧٤٥ - (نهى أن يمنع نقع البئر) أي: فضل مائها لأنه ينتقع به العطش؛ أي: يروى، وشرب حتى نقع؛ أي: روي. وقيل: النقع: الماء الناقع؛ أي: المجتمع (حم عن عائشة) رمز لحسنه.

النبي رمن عنه؛ رجع له من ذهب إلى بيعهن، ولو علموا أنه قال عن رأي لخالفوه، عمر ونهى عنه؛ رجع له من ذهب إلى بيعهن، ولو علموا أنه قال عن رأي لخالفوه، ولم يصح عن علي أنه قضى ببيعها، ولا أمر به وغاية الأمر أنه تردد. وقال لشريح في زمن خلافته: اقض فيه بما كنت تقضي حتى يكون الناس جماعة (طب عن خوات بن جبير) بن النعمان الأنصاري الأوسي، أحد فرسان المصطفى رقي سنة أربعين. ذات التحيين المذكورة في مقامات الحريري، وقصتها معروفة، توفي سنة أربعين.

• ٥٢٥- ٩٨٧٢ - (لا توله) بضم التاء، ولام مفتوحة مشددة بضبط المصنف (والدة عن) وفي رواية: «على» (ولدها) أي: لا تخرج إلى الوله، وهو الحزن الذي يخرج عن التحصيل بغلبته على العقول، ذكره ابن العربي، وقال الزمخشري: معناه: لا تعزل عنه، ويفرق بينها وبينه، من الواله وهي التي فقدت ولدها، والمراد: النهي عن التفريق بينهما بنحو بيع، والوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد اهر (هق عن أبي بكر) الصديق. قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلاً من مراسيل الزهري وروايته ضعيفة.

٩٢٢٥ - ٩٧٢٤ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في العتق، باب: أحكام العتق (خ).

٥٢٥ - ٩٨٧٢ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في العتق، باب: أحكام العتق (خ). .

١ ٥٢٥- ٧٢٨١ - «لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ». (هـ) عن أبي موسى (صح). [ضعيف: ٤٦٩٣] الألباني.

٣٠٢٥ - ٨٢٠٨ - «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَقَى». (ك هق) عن عـمـران (ح). [ضـعـيف: ٥٢٧٦] الألباني.

#### \* \* \*

١٥٢٥- ٧٢٨١ - (لعن الله من فرق بين الوالدة) الأمة (وولدها) ببيع ونحوه؛ أي: قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه) كذلك واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم، ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول؛ فيحرم التفريق بين الأمة وولدها بما يزيل الملك؛ بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي، وقبل البلوغ عند الحنفي، وقبل أن يشعر عند المالكي، وفي رواية عنده كالحنفي (هـ عن أبي موسى) الأشعري. قال الذهبي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل؛ ضعفوه.

وولدها، وبين الأخ وأخيه» اه. والمراد: أنه مبعود من منازل الأخيار ومواطن الأبرار، لا أنه مطرود من الرحمة بالكلية، فالتفريق بين الأصل وفرعه في بعض صوره حرام شديد التحريم، وفي بعضها مكروه شديد الكراهة؛ لما فيه من البلاء العظيم، والخطر الجسيم، ومن ثم قيل:

لَقَ تُلٌ بحَدً السَّيْف أَسْهَلُ مَوْقعًا على النَّفَسِ من قَـتُلِ بحَـدً فـراق أما بين الأخوين والأختين فجوّزه الشافعي مطلقًا، ومنعه أبو حنيفة أخذًا بمثل هذا الخبر، واختلف أصحاب مالك في ذلك؛ فجوّزه بعضهم حتى بين الأصل والفرع، ومنعه آخرون، وأجازه بعض منهم بالإذن دون غيره (ك) في البيع (هق) كلاهما (عن عمران) بن الحصين. قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني عن عمران من هذا الوجه.

\*\*\*

٧٢٨١ - ٧٢٨١- انظر ما قبله (خ).

۲۰۲۵ – ۸۲۰۸ انظر رقم (۲۲۶) (خ).

# باب: ما لا يجوز فعله في البيع (\*)

٣٥٧٥ - ٢٩٠٤ - ﴿إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الخَّلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ ﴾ (\*\*). (حم م ن هـ) عن أبي قتادة (صح). [صحيح: ٢٦٨٥] الألباني .

٣٠٠١ - ٣٠٠١ «أَيُّمَا مُسْلِمِ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُسْلِمٍ، فَغَبَنَهُ، كَانَ غُبْنُهُ ذَلِكَ رِبًا». (حل) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف جدًا: ٢٢٤٨] الألباني .

\_\_\_\_\_

وعدره المحارفية المراد النهي على التحذير (وكثرة الحلف في البيع) أي: توقوا إكثاره، فهو للزجر والتحذير على حد إياك والأسد؛ أي: باعد نفسك عنه واحذره، وتقييده بالكثرة يؤذن بأن المراد: النهي عن إكثار الأيمان ولو صادقة، لأن الكثرة مظنة الوقوع في الكذب؛ كالواقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، مع ما فيه من ذكر الله لا على جهة تعظيمه، بل تعظيم السلعة فالحلف لها لا له، أما الكاذبة فحرام وإن قلت (فإنه) تعليل ما قبله (ينفق) أي: يروج البيع (ثم يمحق) بفتح حرف المضارعة؛ أي: يذهب بركته بوجه ما من تلف، أو صرف فيما لا ينفع. قال الطيبي: ثم للتراخي في الزمن؛ يعني: وإن أنفق اليمين المبيع حالاً، فإنه يذهب بالبركة مالاً، ويحتمل كونها للتراخي في الرتبة؛ أي: إن محقه لبركته أبلغ حينئذ من الإنفاق، والمراد من محق البركة عدم النفع به دنيا؛ أو دينًا حالاً أو مآلاً، أو أعم. (حم م ن والمراد من محق البيع (عن أبي قتادة) الأنصاري. ولم يخرجه بهذا اللفظ البخاري.

في بيع أو شراء، أي: غلبه بنقص في العوض أو غيره (كان غبنه ذلك ربا) أي: مثل في بيع أو شراء، أي: غلبه بنقص في العوض أو غيره (كان غبنه ذلك ربا) أي: مثل الربا في التحريم. ومنه أخذ بعض الأئمة ثبوت الخيار في الغبن، ومذهب الشافعي حرضي الله عنه لا حرمة ولا خيار؛ لتفريط المشتري بعدم الاحتياط. (حل عن أبي أمامة) ورواه عنه الطبراني أيضًا باللفظ المزبور، وفيه موسى بن عمير القرشي؛ الراوي عن مكحول، قال الذهبي: قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

<sup>(\*)</sup> لترجمة الباب أحاديث تناسبه في الباب السابق (خ).

<sup>(\*\*)</sup> يأتي قريبًا إن شاء الله -تعالى- فصل خاص في النهي عن الحلف في البيوع (خ).

٥٢٥٥ – ٥٦٨٨ – «**الْعَرْبُونُ لَمَنْ عَرْبَنَ**». (خط) في رواة مالك عن ابن عمر (ض). [موضوع: ٣٨٥٨] الألباني .

٣٩٠٥ - ٥٧٥٦ - «غُبِّنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ». (طب) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف: ٣٩٠٧] الألباني .

٥٢٥٧ – ٥٧٥٧ – «غَـبْنُ الْمُسْتَـرْسِلِ رِبًا» (هق) عن أنس، وعن جابر وعن علي. [ضعيف: ٣٩٠٨] الألباني.

٧٤٠ - ٧٤٠ - إذا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَينَة، وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذُلاً لا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ؛ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ». (حم طب هب) عن ابن عمر (ح). [صحيح: ٦٧٥] الالباني.

٥٢٥٥ – ٥٦٨٥ – (العربون لمن عربن) بيع العربون أن يشتري ويدفع أبائعه شيئًا على أنه إن رضيه فمن الثمن، وإلا فهبة، وهو باطل عند الأئمة الثلاثة؛ فيحب رده لصاحبه، وأجازه أحمد. (خط في رواة مالك عن ابن عمر) بن الخطاب، وفيه بركة بن محمد الحلبي، متهم، وأحمد بن علي بن أخت عبد القدوس، قال في الميزان عن الدارقطني: متروك الحديث، وخبره باطل، ثم ساق هذا الخبر بعينه.

والشافعي: لا، وقال داود: يبطل البيع. (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه موسى والشافعي: لا، وقال داود: يبطل البيع. (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه موسى ابن عمير الأعمى، وهيو ضعيف جداً اه. وفي الميزان: موسى بين عمير الأعمى القرشي، كذبه أبو حاتم وغيره، ومن ثم جيزم الحافظ العراقي بضعف الحديث، وقال السخاوي: هو ضعيف، لكن له شاهد اه. ولقد أحسن المصنف حيث عقبه به فقال.

٥٢٥٧ – ٥٧٥٧ – (غبن المسترسل ربًا) أي: أن ما غبنه به مما زاد على القيمة بمنزلة الربا في عدم حل تناوله (هق عن أنس) قال الذهبي في التنقيح: المتهم بوضعه يعيش ابن هشام القرقساني راويه عن مالك عن الزهري عن أنس (وعن جابر) بن عبد الله. (وعن على) أمير المؤمنين قال الحافظ: سند هذا جيد.

٧٥٠ - ٧٤٠ سبق الحديث مشروحًا في الجهاد، باب: وجوب الجهاد. (خ).

٥٢٥٩ - ٣١٦٧ - «بَيْعُ الْمُحْفِلاتِ خِلابَةٌ، وَلا تَحِلُّ الخِلابَةُ لُسلِمٍ». (حم هـ) عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: ٣٥٧] الألباني.

٧٦٨٠ – ٧٦٨٨ – «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا، أَوْ ضَسَرَّهُ، أَوْ مَاكَرَهُ». الرافعي عن على (ح). [ضعيف: ٤٩٣٦] الألباني.

٩٣٦١ - ٩٣٥٣ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ». (حم م د ن هـ) عن جـابر (صح). [صحيح: ٦٩٣٢] الألباني.

٩٣٦٠ - ٥٢٦٢ - «نَهَى عَنْ بَيْ عَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ». (ت ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٦٩٤٣] الألباني.

970- ٣١٦٧ (بيع المحفلات) أي: المجموعات اللبن في ضروعها لإيهام كثرة لبنها (خلابة) أي: غش وخداع (ولا تحل الحلابة لمسلم) يعني: لا يحل لمسلم أن يفعلها مع غيره، ويثبت للمشتري الخيار. (حم هعن ابن مسعود) ورواه عنه أيضًا ابن أصبغ. قال عبد الحق: روي مرفوعًا وموقوقًا، وقال ابن القطان: وهذا منه مسالمة الحديث؛ كأنه لا عيب فيه، إلا إن وقف ورفع، وذا منه عجب؛ فإن الحديث في غاية الضعف، ثم أطال في بيانه.

• ٧٦٨- ٧٦٨- (ليس منا من غش مسلمًا، أو ضره، أو ماكره) أي: خادعه؛ أي: من فعل به ذلك؛ لكونه مسلمًا فليس بمسلم. قال ابن العربي: وهذه الخصال حرام بإجماع الأمة، والنصيحة عامّة في كل شيء؛ ومتعبد بها الأنبياء، وكذا الملائكة. قال -تعالى-في جبريل: ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤] أي: بمتهم بالغش والتدليس في التبليغ (الرافعي) إمام الدين عبد الكريم القزويني (عن عليّ) أمير المؤمنين.

٩٣٥١ – ٩٣٥٣ – (نهى عن بيع السنين) أي: يبيع مـا تثمـره نخله سنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا وأكثر؛ لأنه غرر. (حم م دن هـعن جابر) بن عبد الله، ورواه عنه أيضًا ابن حبان.

9777 – 9777 – نهى عن بيعتين) بكسر الباء؛ نظرًا للهيئة، وبفتحها؛ نظرًا للمرة، وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر (في بيعة) بأن يبيعه شيئًا على أن يشتري منه شيئًا آخر، وأن يقول بعتكه بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فخذ بأيهما شئت. قال العراقي: هذا لا يقتضي اختصاص النهي بالمذكور حتى يدل انتفاء النهي عن بيعه ثالثة؛ فإن هذا مفهوم=

٧٦٨٧ - ٧٦٨٧ - «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ». (حم دهك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٥٤٤٠] الألباني.

٨٧٦٥ - ٨٨٧٩ «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». (ت) عن أبي هريرة (صـــح). [صحيح: ٦٤٠٦] الألباني.

-----

= بعت، وقد اختلف الأصول في أن مفهوم العدد حجة، وأما هذا فسماه السبكي مفهوم المعدود، وليس بحجة اتفاقًا، ويجيء مثله في النهي عن لبستين، فلا يقتضي النهي عن لبسة ثالثة. (ت ن) في البيوع المنهية (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البيهقي أيضًا، وزاد: «صفقة واحدة».

٥٢٦٣ – ٧٦٨٧ – (ليس منا من غش) وفي رواية: "من غسنا" أي: لم ينصح من استنصحه وزين له غير المصلحة، فمن ترك النصح للأمة، ولم يشفق عليهم، ولم يعنهم بنفسه وما بيده؛ فكأنه ليس منهم إلا تسمية وصورة، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: أن رجلاً كان يبيع الخمر في سفينة ومعه قرد، فكان يشرب الخمر بالماء، فأخذ القرد الكيس فصعد الذروة، فجعل يأخذ دينارًا فيلقيه في السفينة ودينارًا في البحر حتى جعله نصفين. (حم دهك عن أبي هريرة) ظاهر صنيعه أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما، وقد اغتر في ذلك بالحاكم مع أن مسلمًا خرجه. قال ابن حجر: رواه مسلم وأبو داود، وفيه قصة، وخرجه العسكري بزيادة فقال: "من غشنا ليس منا" قيل: يا رسول الله، ما معنى قولك "ليس منا"؟ فقال: "ليس مثلنا" اهد. وإنكار أبي عبيد هذه الرواية وقوله: ليس مثل رسول الله أحد غش؛ أو لم يغش رد بأن معناه: من غش فليس أخلاقه مثل أخلاقنا، فلا يلزم ما ذكر.

متابعينا. قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام، بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين أي: من متابعينا. قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام، بل نفى خلقه عن أخلاق المسلمين أي: ليس هو على سنتنا أو طريقتنا في مناصحة الإخوان، كما يقول الإنسان لصاحبه: أنا منك يريد الموافقة والمتابعة، قال -تعالى- عن إبراهيم: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مَنِي ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وهذا قال لما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فابتلت أصابعه فقال: ما هذا؟=

٥٢٦٣ - ٧٦٨٧ - يأتي الحديث في الكبائر، باب الترهيب من الغش (خ).

٥٢٦٤ – ٨٨٧٩ انظر ما قبله (خ)...

٥٢٦٥ - ٨٢٧٤ - «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى أَيْسْتُوْفِيَهُ ﴾. (حم ق ن هـ) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٥٩٢٧] الألباني.

= قال: أصابته السماء قال: أفلا صببته فوق الطعام البرالة الناس؟ ثم ذكره (ت عن أبي هريرة) ظاهر عدوله للترمذي واقتصاره عليه أنه لم يحرّج في الصحيحين ولا أحدهما وهو وهم، فقد خرجه مسلم في الصحيح بلفظ: "من غشنا فليس منا"، بل عزاه المصنف نفسه إلى الشيخين معًا في الأزهار المتناثرة، وذكر أنه متواتر.

معاما) هو ما يؤكل (فلا يبعه حتى استوفيه) أي: اشترى (طعاما) هو ما يؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي: يقبضه كما جاء مصرحًا به في رواية، لئلا يكون متصرفًا في ملك غيره بلا إذنه فإن الزيادة على المسمى في الكيل والوزن للبائع، وقيد الطعام اتفاقي، لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة، وفي العقار أيضًا عند الشافعي، وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز (حم ق ن هعن أبن عمر) بن الخطاب.

يبين البائع للمستري ما فيه من العيوب (لم يزل في مقت الله) أي: غضبه الشديد، يبين البائع للمستري ما فيه من العيوب (لم يزل في مقت الله) أي: غضبه الشديد، والمقت: أشد الغضب (ولم تزل الملائكة تلعنه) لأنه غش الذي ابتاع منه ولم ينصح، قال الطيبي: قد تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وُضع موضع الفاعل أو المفعول؛ كان للمبالغة؛ كرجل عدل؛ أي: هو مجسم من العدل، جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع، وأنه عين العيب، ولذلك لم يكن من شيم المسلمين، كما قال في الحديث المتقدم: فإن غش فليس منا، أو يقدر ذا عيب، والتنكير للتقليل، وفي قوله: «في مقت الله» مبالغتان؛ فإن المقت أشد الغضب وجعله ظرفًا له، هذا ما وقفت عليه في نسخ الكتاب، وهو الموجود في المصابيح والمشكاة وغيرهما، والذي رأيته في سنن ابن ماجة: «من باع عبدًا بعيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله» اهد. وأيًا ما كان فيه من باع مكن رؤيته، أو يخبره إن لم يكن (هـ) من حديث ابن سباع (عن واثلة) بن الأسقع، قال أبو سباع: اشتريت ناقة من دار واثلة، فلما خرجت بها أدركني يـجر رداءه قال: =

٧٦٢٥ - ٧٦٢٧ - «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لا يَمْلكُ، وَلا عِتَاقٌ فِيمَا لا يَمْلكُ، وَلا عِتَاقٌ فِيمَا لا يَمْلكُ، وَلا بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلكُ». (حم ن) عن ابن عمرو (صح). أحسن: ٩٣٩٥] الألباني. مَكْمُودٌ وَلا مِأْجُورٌ». ﴿خط) عن علي (طب) عن الحسن (ع) عن الحسين (ض). [ضعيف: ٩٩٤٥] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنها لظاهرة الصحة قال: أردت بها لحمًا أو سفرًا؟ قلت: بل الحج قال: فإن بخفها نقبًا سمعت رسول الله عليه عليه يقول فذكره، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك قال في الكاشف ، أبو داود: يضع الحديث ويبقيه، وقد مر، ومعاوية بن يحيى قال في الكاشف: ضعفوه. مراح ٧٦٢٧ سبق الحديث في النكاح، باب: الطلاق، ويأتي في العتق إن شاء الله -تعالى - (خ).

٩٢٢٥ – ٩٢٢٦ – (المغبون لا محمود ولا مأجور) لكونه لم يحتسب بما زاد على قيمته فيؤجر ولم يتحمد إلى بائعه فيحمد، لكن استرسل في وقت المبايعة فاستغبن فغبن، فلم يقع عند البائع موقع المعروف فيحمد، بل رجع لنفسه فقال: خدعته فذهب الحمد ولم يحتسب فذهب الأجر، ومن ثم قيل: الغبن في البيع جود بالعقل، واصل الغبن النقص. (خط عن علي) أمير المؤمنين. وفيه أحمد بن ظاهر البغدادي، سئل عنه تلميذه الأنبدوني قال: لو قيل له حدثكم أبو بكر الصديق قال نعم وضَّعفه، كذا ذكره مخرجه الخطيب عقبه، فاقتصار المصنف على العزو له وحذف ذلك من سوء التصرف. (طب عن الحسن) بن علي. قال الهيثمي: وفيه محمد بن هشام؛ ضعيف، وبقية رجاله ثقات (ع عن الحسين) بن على يرفعه. قال أبو هاشم: كنت أحمل متاعًا إلى الحسين فيماكسني فيه فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عامته، فقلت له في ذلك؛ فقال: حدثنى؛ أي: يرفع الحديث إلى النبي ﷺ فذكره. قال الهيثمي بعدما عزاه لأبي يعلى: فيه أبو هاشم العبادي، قال الذهبي: لايكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلامًا اه. وعبارة الذهبي: هذا حديث منكر، وأبو هاشم لايعرف، وقد اضطرب، فـمرّة على الحسن، ومرة عن الحسين، وأورده في الفردوس بلفظ: «أتاني جبريل فقال: يا محمد ماكس عن درهمك، فإن المغبون. . . " إلى آخر ما هنا، ورواه الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده، وطرقه كلها ترجع إلى أهل البيت. 9779 - 9799 - «النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا مَلْعُونُ ». (طب) عن عبد الله بن أبي أوفى (ض). [ضعيف: ٥٩٧٩] الألباني .

• ١٧٧٠ - ٩٣٦١ - «نَهَى أَنْ تُلَقَّى الْبُيسُوعُ». (ت هـ) عن ابن مسعود (صح). [صحيح: ٦٩٤٤] الألباني .

٣٧١ - ٣٦٦ - ٩٣٦٢ «نَهَى عَنْ تَلَقِّي الجُلُبِ». (هـ) عن ابن عـمر (ح). [صحيح: ٦٩٤٥] الألباني.

و ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹ - (الناجش) أي: الذي يزيد في السلعة لا لرغبة، بل ليخدع غيره، أو الذي يمدح سلعته ويطري في مدحها بالكذب ليغري غيره ويخدعه (آكل ربًا) أي: تناوله ما خدع به غيره، مثل تناوله الربا في الحرمة، وخص الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاعات (ملعون) أي: مطرود مبعود عن منازل الأخيار، فأفاد أن النجش حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة (طب) من حديث العوام بن حوشب (عن عبد الله بن أبي أوفى. أبي أوفى، قال الهيثمي: رجاله ثقات، لكن لا أعلم للعوام سماعًا من ابن أبي أوفى. ١٠٥٠ - ١٣٣٩ - (نهى أن تلقى البيوع) بضم التاء، وفتح اللام، وقاف مشددة، مبنيًا للمفعول، والبيوع بالرفع: نائب الفاعل، وأصله تتلقى، فحذفت إحدى الـتاءين، والمعني: تستقبل أصحاب البيوع، وهو أن تتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له، والنهى معقول، وهو منع الضرر، ولا يعارضه النهى عن بيع الحاضر للبادي، لأنه اقتضى عدم الاستقصاء للجالب، وحديث التلقي يقتضي الاستقصاء له، لأنا نقول

يخرج في أحد الصحيحين، وليس كذلك؛ فقد رواه مسلم هكذا والبخاري موقوفًا.

9771 – 9777 – 9777 – (نهى عن تلقي الجلب) محركًا بمعنى مفعول: ما يجلب من بلد لبلد، وهو المعبر عنه بتلقي الركبان، فيحرم عند الشافعي ومالك، وجوزه الحنفية إن لم يضر بالناس وشرط التحريم علم النهي (هـ) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب. رمز=

الأحكام مبنية على المصالح، ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد، فكما روعي هنا

مصلحة الجالب، روعي ثُمِّ مصلحة أهل الحضر على مصلحة الواحد، وهو الجالب؛

فالحديثان متماثلان لا متعارضان (ت هـ عن ابن مسعود) قضية تقرير المصنف أن هذا لم

٩٤٢٧ - ٩٤٢٧ - ٩٤٢٧ - «نَهَى عَنْ الْمُزَايَدَةِ». البزار عن سفيان بن وهب (صح). [ضعيف: ٦٠٥٥] الألباني.

٩٤٣٣ – ٩٤٣٣ – «نَهَى عَنْ النَّجَشِ». (ق ن هـ) عن ابن عــمــر (صــح). [صحيح: ٦٩٠٩] الألباني،

٩٤٧٥ – ٩٤٧٩ – «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُسرْبَانِ». (حم د هـ) عن ابن عــمــرو. [ضعيف: ٦٠٦٠] الألباني،

= لحسنه، قضية صنيع المصنف تفرد زين به من بين الستة، والأمر بخلافه، بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخاري بأكثر فائدة، وهو لا تتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، كذا أورده في البيوع المنهية عن أبي هريرة.

94۲۷-0۲۷۲ (نهى عن المزايدة) أي: أن يزيد في ثمن السلعبة لا لرغبة فيها، والنهي للتحريم (البزار) في مسنده (عن سفيان بن وهب) الخولاني، شهد حجة الوداع وشهد فتح مصر، رمز لصحته.

9470-9777 (نهى عن النجش) بنون مفتوحة، وجيم ساكنة، وشير، معجمة، وضبطه المطرزي بتحريك الجيم، وجعل السكون رواية، وهو الزيادة في الشمن لا لرغبة، بل ليخدع غيره، من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه، وحرم إجماعًا بالنهي وإن لم يواطئ البائع لأنه خداع وغش، والنهي للبطلان عند قوم، وللتحريم فقط عند الشافعي، وفسر النجش بأعم من ذلك، وهو المكر والخداع والاحتيال للأذى (ق ن هعن ابن عمر) بن الخطاب.

2770- 9879- (نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة بضبط المصنف؛ أي: بيع يكون فيه العربان، ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيئًا، فإن رضي البيع فمن الثمن وإلا فهبة، فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر. قال الزمخشري: يقال أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمي به، لأن فيه إعرابًا لفقد البيع؛ أي: إصلاحًا، وإزالة فساد وإمساكًا له، لئلا يملكه آخر اهر. (حم دهر) من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو ابن شعيب (عن) أبيه عن جده (ابن عمرو) بن العاص. قال الصدر المناوي في كلامه على حديث أبي داود: هذا منقطع، وقال ابن حجر في كلامه على حديث ابن ماجة: حديث ضعيف.

٩٤٨٠ – ٩٤٨٠ – «نَهَى عَنْ سَلَف وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ». (طب) عن حكيم بن حزام (ح). [صحيح: ١٩٥٩] الألباني.

٧٧٦ - ٩٥٤٠ - «نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْسُلَمِينَ الجَّائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إلا مِنْ بَأْسٍ». (حم د هـ ك) عن عبد الله المزني (صح). [ضعيف: ٢٠٠١] الألباني .

٧٧٧ - ٩٧٠٠ - « لا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ ». (حم ك) عن ابن عباس (صح). [ضعيف: ٦١٧٢] الألباني .

\_\_\_\_\_

وخالد مجهول لايعرف بغير هذا.

ومروح - ٩٤٨٠ - (نهى عن سلف وبيع) كأن يقول: بعتك ذا بألف على أن تسقرضني الفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في الجهالة (وشرطين في بيع) كبعتك نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) قال الخطابي: يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه (طب عن حكيم بن حزام) رمز المصنف لحسنه ٢٧٧٥ - ٩٥٤٠ - (نهى أن تكسر سكة المسلمين) أي: الدراهم والدنانيسر المضروبة (الجائزة بينهم) يسمى كل واحد منها سكة؛ لأنه طبع بسكة الحديد؛ أي: لا تكسر، وذلك لما فيها من اسم الله، أو لإضاعة المال (إلا من بأس) أي: إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها، فلا نهي عن كسرها حينشذ. قال بعض الشافعية: والوجه أنه لايحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها (حم دهك عن عبد الله المنافي) زاد الحاكم: «أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبا» المالخفظ العراقي: ضعيف ضعفه ابن حبان اهد. وقال في المهذب: فيه محمد بن فضاء، ضعيف، وفي الميزان: ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ضعيف، وقال في المعقيلي: لا يتابع على حديثه، ثم أورد له أخبارًا هذا منها، وقال عبد الحق: الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء. قال في المنار: وترك ولده وهو خالد الجهني،

٧٧٧ - ٩٧٠٠ - (لا أشتري شيئًا ليس) لفظ رواية الحاكم: «ما» (عندي ثمنه) أي: لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز؛ لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بفرض أو غيره، وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا، وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة=

١٩٧٨ - ٩٨٩٩ - «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». (حم هـ) عن ابن عباس (هـ) عن عبادة (ح). [صحيح: ٧١٥٧] الألباني.

\_\_\_\_\_\_\_

= ومعها لا ملام، ومن ثم أشترى ورهن درعه لاضطرار عياله (حمك) في البيع (عن ابن عباس) قال: قدمت عير فابتاع النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم -منها بيعًا فربح أواقًا من الذهب فتصدق بها بين إماء بني عبد المطلب وقال: «لا أشتري شيئًا... إلخ» قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي.

٨٧٧٥ - ٩٨٩٩ - (لا ضرر) أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه (والاضرار) فعال بكسر أوله. أي: اليجازي من ضره بإدخال الضرر عليه، بل يعفو؛ فالضرر: فعل واحد، والضرار: فعل اثنين، أو الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل. وقال الحرالي: الضر بالفتح والضم: ما يؤلم الظاهر من الجسم، وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى، وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها، وتشعر الضمـة في الضر بأنه عن قهر وعلو، والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اهـ. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضرر، أو ضرار بأحد في ديننا؛ أي: لايجوز شرعًا إلا لموجب خاص، وقيد النفي بالشرع لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينبغي، وأخذ منه الشافعية أن للجار منع جاره من وضع جذعه على جداره وإن احتاج، وخالف أحمد تمسكًا بخبر: «لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبته على جداره» ، ومنعه الشافعية بأن فيه جابر الجعفي ضعفوه، وبفرض صحته فقد قال ابن جرير: هو وإن كان ظاهره الأمر، لكن معناه الإباحة والإطلاق بدليل هذا الخبر، وخبر: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (حم هـ عن ابن عباس) قال: قضى النبي ﷺ أنه لا ضرر ولا ضرار. قال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال النووي في الأذكار: هو حسن (هـ عن عبادة) بن الصامت. رمز لحسنه. قال الذهبي: حديث لم يصح، وقال ابن حجر: فيه انقطاع قال: وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه اهـ. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيــد وزاد: «من ضر ضره الله، ومن شق شاق الله عليه» اهـ. وفيه عشمان بن محمد بن عثمان؛ لينه عبد الحق، والحديث حسنه النووي في الأربعين. قال:ورواه مالك مرسلاً، وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.

٩٢٧٥ – ٩٤٧٤ – «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر». (م ،٤) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٦٩٢٩] الألباني .

٩٤٧٨ - ٩٤٧٨ - ٩٤٧٨ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُركَ». (حم د) عن علي (صح). [ضعيف:٦٠٦٣] الألباني .

١٨١٥ - ١ - ٩٨٠١ - «لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرُ ». (حم هق) عن ابن مسعود (صح). [ضعيف: ٦٢٣١] الألباني .

\* \* \*

١٤٧٥- ١٤٧٤- (نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت إليك الحصاة، فقد أوجب البيع، والخلل فيه إثبات الخيار، وشرطه إلى أجل مجهول، أو بأن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابتها فهي المبيعة، والخلل فيه جهالة المعقود عليه، أو أنه يجعل الرمي بيعًا، والخلل في نفس العقد (وعن بيع الغرر) وهو ما خفي عليك أمره من الغرور، وبيع الغرر: كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً، أو معجوزاً عنه، وقيل: هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفها، أو ما انطوت عنا عاقبته، وذا يشمل جميع البيوع الباطلة، وإنما نص عليها ولم يكتف به؛ لأنها من بيوع الجاهلية (حم م عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضاً ابن حبان، ورواه البيهقي عن ابن عمر.

باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه، أو مؤنة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة، فينبغي أن ياطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه، أو مؤنة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة، فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة، أو يشتري منه بالقيمة، فإن عقد مع الضرورة صح، فالنهي في الصورة الأولى للتحريم، وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة؛ كبيع آبق، أو معدوم، أو مجهول، أو غير مقدور على تسليمه، فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة؛ كأسِّ دار. وحشو جبة، ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية: «قبل أن تطعم». أي: تصلح للأكل (حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال: خطبنا علي فذكره. قال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان: صالح بن عامر لايعرف، والتميمي لايعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة، بل لا وجود له؛ ذكر في حديث لعليّ مرفوعًا: «أنه عن بيع المضطر»، والحديث منقطع ا هه.

١٨٠١ - ٩٨٠١ (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) فبيعه فيه باطل لعدم العلم به=

### باب: في التسامح والتساهل

٣٨٢ - ٢٢٠ - «أَحَبُّ اللَّه - تَعَالَى - عَبْداً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى». (هب) عن أبي هريرة. [ضعيف: ١٦٤] الألباني.

= والقدرة على تسليمه الغرر استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين (حم حق عن ابن مسعود) ثم قال -أعني البيهقي-: فيه انقطاع، والصحيح موقوف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن السماك، وقال: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال ابن جماعة: فيه انقطاع، وقال الهيشمي: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع منهم محمد بن السماك شيخ أحمد لم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات، وقال ابن حجر: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا من طريق زيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وكذا الدارقطني وغيره.

#### \*\*\*\*

دعاء أو خبر (عبدًا) أي: إنسانًا (سمحًا) بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: دعاء أو خبر (عبدًا) أي: إنسانًا (سمحًا) بفتح فسكون، صفة مشبهة تدل على الثبوت، فلذا كرر أحوال البيع والشراء، والقضاء والتقاضي، فقال: (إذا باع، وسمحًا إذا اشترى، وسمحًا إذا قضى) أي أدى ما عليه (وسمحًا إذا اقتضى) أي: طلب ماله برفق ولين جانب. قال الجوهري: سمح: جاد، والمسامحة: المساهلة، والاقتضاء: التقاضى، وهو طلب قضاء الحق، قال الطيبي: رتب المحبة عليه ليدل على أن السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق المحبة، ولكونه أهلا للرحمة، وفيه فضل المسامحة في الاقتضاء، وعدم احتقار شيء من أعمال الخير، فلعلها تكون سببًا لمحبة الله -تعالى- التي هي سبب للسعادة الأبدية (هب عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- رمز المؤلف لحسنه، مع أن فيه الواقدي، والكلام فيه مشهور، ومحمد بن الفرج؛ فإن كان هو الأزرق، فقد طعن الحاكم في اعتقاده، وهشام بن سعد، وقد قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: لم يكن بالحافظ، وأورده في الضعفاء والمتروكين قال: وضعفه النسائي وغيره، وقال ابن معين: هو ضعيف، لكن يكتب حديثه.

٣٨٢٥ - ٢١٣ - «أَدْخَلَ اللَّهُ الجُنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهُلاً مُشْتَرِيًا، وَبَائِعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضيًا». (حم ن هـ هب) عن عثمان بن عفان (صح). [حسن: ٢٤٣] الألباني .

١٠٣٧ – ١٠٣٧ – «اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ». (حم طب هب) عن ابن عباس (ح). [صحيح: ٩٨٢] الألباني .

-----

بالماضي إشعاراً بتحقق الوقوع (الجنة) دار الثواب، وقدم الجزاء لمزيد التشويق بالماضي إشعاراً بتحقق الوقوع (الجنة) دار الثواب، وقدم الجزاء لمزيد التشويق والترغيب (رجلاً) يعني إنساناً ذكراً أو أنثى، والمراد: كل مؤمن. (كان سهلاً) أي: لينًا في حال كونه (مشتريًا وبائعًا وقاضيًا) أي: مؤديًا ما عليه (ومقتضيًا) طالباً ما له ليأخذه، والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء، وقضاء واقتضاء وغير ذلك، وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية، خص المذكورات؛ لغلبة وقوعها وكثرة المضايقة فيها، حتى في التافه؛ لا لإخراج غيرها، فجميع العقود والحلول كذلك (حم) عن وهب (عن عثمان بن عفان) -رضي غيرها، فعميع العقود والحلول كذلك (حم) عن وهب (عن عثمان بن عفان) -رضي على عنه -رمز المؤلف- رحمه الله- لصحته.

الله؛ أي: عامل الخلق الذين هم عيال الله وعبيده بالمسامحة والمساهلة، يعاملك سيدهم الله؛ أي: عامل الخلق الذين هم عيال الله وعبيده بالمسامحة والمساهلة، يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة. وفي الإنجيل: إن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السماوي خطاياكم، وإن لم تغفروا للناس خطاياهم لم يغفر لكم. وفيه: لا تحبوا الحكم على أحد لئلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، وقال بعض الحكماء: أحسن إن أحببت أن يحسن إليك، ومن قل وفتاؤه كثر أعداؤه، وهذا من الإحسان المأمور به في القرآن المتعلق بالمعاملات، وهو حث على المساهلة في المعاملة وحسن الانقياد، وهو من سخاوة الطبع وحقارة الدنيا في القلب، فمن لم يجده من طبعه فلي تخلق به، فعسى أن يسمح له الحق بما قصر فيه من طاعته، وعتسر عليه في الانقياد إليه في معاملته إذا أوقف بين يديه لمحاسبته (طب هب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الحافظ العراقي: رجاله ثقات، وقال تلميذه الهيثمي: رواه أحمد عن شيخه مهدي بن جعفر الرملي، وقد وثقه غير واحد، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال=

١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - «أَفْضِلُ الْمؤمنينَ رَجُلٌ سَمْحُ الْبَيْعِ، سَمْحُ الشِّرَاءِ، سَمْحُ الشِّرَاءِ، سَمْحُ الْقَضَاء، سَمْحُ الاِقْتِضَاءِ». [(طس)] (\*) عن أبي سعيد (ح). [موضوع: ٣٧٠] الألباني.

= الصحيح، وقال في مسوضع آخر: فيه مهدي وثقه ابن معين وغسيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط والصغير، ورجالهما رجال الصحيح اهـ. فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه تقصير وإيهام.

وفي العقبى بعدم المناقشة في الحساب، وغير ذلك، ولا يخفى كمال السماح على ذي وفي العقبى بعدم المناقشة في الحساب، وغير ذلك، ولا يخفى كمال السماح على ذي لب، فجمع بهذا اللفظ الموجز المضبوط بضابط العقل الذي أقامه الحق حجة على الخلق ما لا يكاد يحصى من المصالح والمطالب العالية، وما ذكر من أن الرواية: "يسمح لكم" باللام هو ما في نسخ لا تكاد تحصى، ثم رأيت المصنف كتب بخطه في نسخته من هذا الكتاب «بكم» بباء موحدة وضبطها (عب عن عطاء مرسلاً) عطاء في التابعين المرسلين جماعة، فكان ينبغى تمييزه.

١٢٩٥- ٥٢٨٦ - (أفضل المؤمنين رجل) مؤمن (سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء) أي: سهل إذا باع أحداً شيئًا، سهل إذا اشترى من غيره شيئًا، وسهل إذا قضى ما عليه، سهل في مطالبته غيره بما له عليه، ولا يمطل غريمه مع قدرته على الوفاء، ولا يضيق على المقل، ولا يلجئه لبيع متاعه بدون ثمن المثل ونحو ذلك؛ والترغيب في المساهلة في التبايع قد يعارض خبر الديلمي: "ماكس عن درهمك" وهذا صحيح، وذاك منكر (طس عن أبي سعيد) الخدري. قال الهيثمي: رجاله ثقات.

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة على حروف المعجم عزاه في المتن لـ[طب] وهو خطأ، وقد بحثت عنه في مسنده فلم أجده والصواب كما في شرح المناوي [طس] وانظره في «مجمع البحرين» تحقيق عبد القدوس نذير برقم [١٩٥٥] وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط [١٧٦] وقال الهيثمي في «المجمع» [٤/ ٧٥]: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. اهد. قلت: وعلته، سليمان بن داود المساذكوني قال أبو حاتم: متروك [٣/ ٨٤]، وقال البخاري: فيه نظر، ولعل حكم شيخنا الألباني -رحمه الله- على الحديث بالوضع من أجله، مع أنه - رحمه الله- لم يتنبه لخطأ عزوه لـ[طب] كما في «ضعيف الجامع وزيادته». (خ)

١٨٨٥ - ١٨٨٥ - «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْفَصْرَاءِ، سَمْحَ الْفَضَاء». (ت ك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ١٨٨٨] الألباني.

٥٢٨٨ – ٤٣٤ ع – «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى». (خ هـ) عن جابر (صح). [صحيح: ٣٤٩٥] الألباني.

سمح الشراء سمح القضاء) أي: التقاضي كما سبق موضحًا، ومقصود الحديث الحث على تجنب المضايقة في المعاملات، واستعمال الرفق، وتجنب العسر. قال ابن العربي: إنما أحبه لشرف نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال الذي هو معنى الدنيا، وإفضاله على الخلق الذين هم عيال الله، ونفعه لهم، فلذلك استوجب محبة الله (ت ك) في البيوع (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، وقال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا -يعني البخاري- فقال: هو حديث خطأ، رواه إسماعيل ابن علية عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال: وكنت أفرح به حتى رواه بعضهم عن يونس عمن حدثه عن سعيد عن أبي هريرة -رضى الله عنه- كذا قال.

معده - ١٤٣٤ - (رحم الله عبداً) دعاء أو خبر، وقرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء (سمحاً) بفتح فسكون: جواداً أو مساهلاً غير مضايق في الأمور، وهذا صفة مشبهة تدل على الثبوت، ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي حيث قال (إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى) أي: وفي ما عليه بسهولة (سمحاً إذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقه، وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة، وترك المشاححة والتضييق في الطلب، والتخلق بمكارم الأخلاق، وقال القاضي: رتب الدعاء على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق الدعاء، ويكون أهلاً للرحمة، والاقتضاء والتقاضي هو طلب قضاء الحق، وقال ابن العربي: فإن كان سيئ القضاء حسن الطلب، ف مطله بما عليه يحسب له في مقابلة صبره بما له على غيره (خ هه) في البيع (عن جابر) مطولاً ومختصراً.

٩٨٨٩ - ٤٨٢٤ - «السَّمَاحُ رَبَاحٌ، وَالْعُسرُ شُؤْمٌ». القضاعي عن ابن عمر (فر) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٣٣٥٤] الألباني .

٥٢٩٠ - ٥٧٧٦ - «غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ كَانَ سَهِلاً إِذَا بَاعَ، سَهِلاً إِذَا بَاعَ، سَهِلاً إِذَا الثَّتَرَى، سَهُلاً إِذَا الْفَتَضَى». (حم تَ هق) عن جابر (صح). [صحيح: ٢١٦٢] الألباني .

\*\*\*

والمعروب الشامح والمعروباح) أي: ربح. قال القالي في أماليه: يريد أن المسامح أحرى أن يربح (والعسر شؤم) أي: مُذهب للبركة بمحص للنمو منفر للقلوب، انظر إلى بني إسرائيل لما شددوا شدد عليهم، ولو سامحوا سومحوا، تأمّل قصة البقرة، قال بعض العارفين: من مشهدك يأتيك روح مددك، وعلى قدر يقينك تظفر بتمكينك. قال العامري في شرح الشهاب: أصل السماحة السهولة في الأمر، وذلك لأن سخاء النفس وسعة الأخلاق والرفق بالمعامل من أسباب البركة، والعسر يذهبهما ويوجب الشؤم والحسران (القضاعي) في مسند الشهاب (عن ابن عمر) بن الخطاب، وفيه عبد الرحمن ابن زيد قال الذهبي: ضعفه أحمد والدارقطني وآخرون، لكن قال العامري في شرح الشهاب: إنه حسن (فر عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا ابن نصر وابن لال، ومن طريقهما ورده الديلمي، فلو عيزاه المصنف للأصل لكان أولى، وفيه حجاج بن فرافصة أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال أبو زرعة: ليس بقوي اهد. ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: حديث منكر.

• ٥٢٩٠ – ٥٧٧٥ – (غفر الله لرجل عمن كان قبلكم) من الأمم السابقة (كان سهلاً إذا باع؛ سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا اقتضى) قال ابن العربي: السهل والسمح ينظران من مشكاة واحدة؛ ويجريان على سنن واحدة، ويتعلقان بمتعلق واحد، وقوله: «ممن كان قبلكم» كالحث لنا على امتثال ذلك لعل الله أن يغفر لنا، وهذا الحديث قد تعلق به من جعل شرع من قبلنا شرعًا لنا، لأنه -تعالى - ذكره لنا على لسان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذكراً ووعظاً، والحديث أصل في تكفير السيئات بالحسنات، =

### باب: في آداب البيع والشراء المتفرقة

1910 - 827 - «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا، فَلْيَأْخُلْ بِذِرْوَةِ سِنَامِه، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ». (د) عن ابن عمر (ح). [ضعيف: ٣٧٠] الألباني .

= وتمسك به من فضّل الغنى على الفقر. قالوا: فإذا كان هذا الغفران في مجرد المساهلة، فما بالك بمن تصدق وأطعم الجياع وكسا العراة؟ (حم ت هق عن جابر) ذكر الترمذي في العلل أنه سأل عنه البخاري قال: حديث حسن، وبه يعرف أن نسبة المصنف تحسينه للترمذي دون إمام الفن قصور، والمُحسن إنما هو قاضي الفن وحاكمه، والترمذي ناقل.

ale ale ale

١٩٢٥- ٤٤٣-(إذا اشترى أحدكم بعيراً) بفتح الموحدة وقد تكسر، وعبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه وقصده التعميم (فليأخذ) ندبًا عند تسلمه (بذروة) بالضم والكسر (سنامه) أي: بأعلى علوه، وسنام كل شيء: أعلاه، وقوله: «فليأخذ» يحتمل أن المراد به فليقبض على سنامه بيده، والأولى كونها اليمني، ويحتمل أن المراد: فليركبه (وليتعوذ بالله من الشيطان) الرجيم؛ لأن الإبل من مراكب الشيطان؛ فإذا سمع الاستعاذة فر. وظاهر الحديث أنه يقتصر على الاستعاذة، لكن في حديث آخر ما يفيد أنه يندب الإتيان معها بالبسملة، وفي آخر أنه يدعو بالبركة. روى ابسن ماجة عن ابن عمر -رضى الله عنهما-: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدع بالبركة، وإذا اشترى بعيرًا فلميأخذ بذروة سنامه، وليدع بالبركة وليقل مـثل ذلك انتهى. هذا ويحتمل أن الأمر بالاستعاذة إنما هو لما في الإبل من العـز والفخر والخـيلاء، كمـا يأتي إن شاء الله-تعالى- فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به، ويحث عليه. والاشتراء: بذل الثمن لتحصيل عين، فإن كان أحد العوضين ناضًا فهـو الثمن؛ وإلا فبأي العوضين تصور بصورة الثمن فباذله مشتر، وآخذه بائع، ولهذا عدت الكلمتان من الأضداد، ويستعار للإعراض عما بيده محصلاً به غيره من المعاني أو الأعيان، وقد يتسع للرغبة عن الشيء طمعًا في غيره (د) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب. رمز المؤلف لحسنه. قال في الفردوس: وفي الباب أبو هريرة -رضي الله عنه-.

١٤١٥ – ١٤١٤ – «أَكُذُبُ الـنَّاس الصَّبَّاعُونَ وَالصَّوَّاعُونَ». (حم هـ) عن أبي هريرة. [موضوع: ١١٢٣] الألباني.

٣٩٢٥ - ٣٣٩٤ - «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لا يُحجَبُ مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ». ابن النجار عن ابن عباس. [ضعيف: ٢٥٠٣] الألباني.

١٩٤٥ - ٤٤٤ - «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الجَّارِيَةَ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْحُلُو، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لَنَفْسِهَا». (هـ) عن معاذ. [ضعيف: ٣٦٩] الألباني.

٥٢٩٥ - ٤٤٦ - «إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلاً فَاسْتَجِـدْهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فَاسْتَجِدْهُ». (طس) عن أبي هريرة، وعن ابن عـمر بزيادة: «وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَاسْتَفْرِهْهَا، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهًا» (ض). [ضعيف: ٣٧٢] الألباني.

-----

١٤١٤ - ١٤١٤ - (أكذب الناس) أي: من أكثرهم كذبًا (الصباغون والصواغون) صباغو الشياب، وصاغة الحلى، لأنهم يمطلون بالمواعيد الكاذبة، أو الذين يصبغون الكلام ويصوغونه؛ أي: يغيرونه ويزينونه بلا أصل، وإرادة الحقيقة أقرب (حم عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال في المهذب: فيه فرقد السنجي وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف انتهى. وقال السخاوي: سنده مضطرب، ولهذا أورده ابن الجوزي في العلل، وقال لا يصح، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة، والأمر بخلافه؛ فقد خرجه ابن ماجة من هذا الوجه.

٣٩٧٥- ٣٣٩٤- (التاجر الصدوق لا يحجب من) أي: عن (أبواب الجنة) أي: أنه يدخل من أبواب الجنة شاء ولا يمنعه عنه خزنتها، وذلك لنفعه لنفسه ولصاحبه وسرايته إلى عموم الخلق. قال سفيان الشوري وكانت له تجارة يقلبها: لولاها تمندل بنو العباس بي؛ أي: جعلوني كالمنديل يمسحون بي أوساخهم ما فعلت (ابن النجار) في التاريخ (عن ابن عباس). ٢٩٤٥- ٤٤٤- لا يوجد له شرح عند المناوي في جميع أصول النسخ. (خ).

المصباح: ويطلق على التاسومة ويظهر أن يلحق به الخف (فاستجدها) بسكون الدال=

٣١٩٦ - ٣١٥٤ - ٣١٥٩ «بُعثْتُ مَرْحَمَةً وَمَلْحَمَةً، وَلَمْ أَبْعَثْ تَاجِرًا وَلَا زَارِعًا، أَلَا وَإِنَّ شَرَارَ الأُمَّةِ التُّجَّارُ وَالزَّارِعُونَ؛ إِلا مَنْ شَحَّ عَلَى دِينهِ». (حل) عن ابن عباس (ضَ). [ضعيف: ٢٣٤٠] الألباني .

٣٢٠٥ - ٣٢٠٤ - «الْبَرَكَةُ فِي الْمَاسَحَةِ». (د) في مراسيله عن محمد بن سعد(\*) (ح). [ضعيف جدًا: ٢٣٧١] الألباني .

= الخفيفة؛ أي: اتخذها جيدة كما يدل له خبر «إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا، وأن تكون نعله حسنة» لا من الجديد المقابل للقديم، وإلا يقال استجدها بالتشديد، والرواية بخلافه (وإذا اشتريت ثوبًا) قميصًا أو جبة أو عمامة أو رداء (فاستجده) فيه العمل المقرر، والأمر إرشادي، والظاهر أن المراد باستجادة النعل أو الثوب كونه صفيقًا محكم الصنعة يبقى مدة مديدة للانتفاع به عادة، لا كونه من نعال أو ثيباب المترفين المتصلفين المبالغين في التعمق في التزين (طس عن أبي هريرة وعن ابن عمر بزيادة: «وإذا اشتريت دابة») أي: إذا أردت شراء دابة للركوب من فرس أو بعير، أو بغل، أو حمار (فاستفرهها) بهمزة وصل؛ أي: اجتهد أن تكون ذات نشاط وخفة وسرعة، يقال حمار وبرذون فاره بين الفروهة، والفراهة والفره: النشاط والخفة، والأمر إرشادي (وإن كانت عندك كريمة قوم) أي: زوجة، أو سرية كريمة من قوم كرام (فأكرمها) بأن تفعل بها ما يليق بمنصب آبائها وعصباتها، وخص المذكورات؛ لأن عليها مدار نظام الأمور الدنيوية، وألزم الأشياء للإنسان. قال الهيثمي: فيه أبو أمية بن يعلى، وهو متروك.

٣١٥٠- ٥٢٩٦- سبق مشروحًا في الجهاد، باب :أحكام الجهاد (خ).

٧٩٧- ٢٠٠٤- (البركة في المماسحة) أي: المصافحة في البيع، كذا ذكروه ولا مانع من إعماله بإطلاقه، وبكون المراد المصافحة حتى عند ملاقاة الإخوان ونحو ذلك (د في مراسيله عن محمد بن سعد) بن منيع الهاشمي؛ مولاهم البصري؛ نزيل بغداد كاتب الواقدي (\*) صدوق مات سنة ثلاثين ومائة عن اثنتين وستين سنة.

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهو تابعي، وقـول المناوي: وهو ابن منيع الهاشـمي مولاهم كـاتب الواقدي (يعني صـاحب الطبقـات) مات سنة ١٣٠، فمن أوهامـه كما بيـنته في المصدر المذكـور أعلاه، أي أحاديث البيوع الموسوعة اهـ. (الألباني). نقله عن «ضعيف الجامع» (خ).

٣٩١ - ٥٢٩٨ «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». (هـ ك) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٢٤٩٩] الألباني.

٣٣٩٢-٥٢٩٩- «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِين وَالشُّهَدَاءِ». (ت ك) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: ٢٥٠١] الألباني.

٣٤٦٥ – ٣٤٦٣ – «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَسِعُ إِلَى أَجَلِ، وَالْمُعَارَضَةُ، وإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْعِ». (هـ) وابن عساكر عن صهيب. [ضعيف جدًا: ٢٥٢٥] الألباني.

٣٣٩١ – ٣٣٩١ سبق مشروحًا في باب: (ما جاء في الرزق والإجمال في طلبه...) (خ).

٣٣٩٥ - ٣٣٩٦ - انظر ما قبله (خ).

٥٣٠٠ - ٣٣٩٣ - انظر الحديث رقم (٥١٩٦) (خ).

النمو وزيادة الخير والأجر (البيع) بثمن معلوم (إلى أجل) معلوم (والمعارضة) بعين النمو وزيادة الخير والأجر (البيع) بثمن معلوم (إلى أجل) معلوم (والمعارضة) بعين مهملة وراء مهملة في خط المصنف، وقال على الحاشية؛ أي: بيع العرض بالعرض، وقال ابن حجر: النسخ مختلفة هل هي المفاوضة بفاء وواو، أو بقاف وراء، وقد أخرجه الحربي في غريبه بعين وراء، وفسره ببيع عرض بعرض اهد. وجعله الديلمي المقارضة: بقاف وراء، وقال هي في عرف أهل الحجاز المضاربة (لا للبيع) أي: لا ليخلطه ليبيعه؛ فإنه لا بركة فيه، بل هو مذموم؛ لما فيه من نوع تدليس قد يخفى على المشتري. قال: الطيبي: وفي الخلال الثلاث هضم من حقه، والأولان منهما يسري نفعهما إلى الغير، وفي الثالث إلى نفسه قمعًا لشهوته (هر) في البيع من طريق عبد الرحمن بن داود بن صالح بن صهيب عن أبيه (ابن عساكر عن صهيب) قال المؤلف:قال الذهبي: حديث واه جدًا اهد. وخرجه العقيلي من حديث بشر بن ثابت عن عمر بن بسطام عن نصير بن القاسم عن داود بن علي عن صالح بن صهيب،

٣٠٠١ - ٢٠٠٤ - «إِنَّ أَطَيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّبِجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذُبُوا، وَإِذَا النَّتُمنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلَفُوا، وَإِذَا الثَّتَمنُوا لَمْ يَذُمُّوا، وَإِذَا الثَّتَمنُوا لَمْ يُخُلُفُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا». وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطُرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا». (هب) عن معاذ (ض). [ضعيف: ١٣٩٠] الألباني.

٣٠٣٥ - ٤٧٤٥ - «سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ أَنْ يُسَامَ». (د) في مراسيله عن أبي حسين (صح). [ضعيف: ٣٣١٩] الألباني.

ع ٥٣٠٤ - ١٩٥٥ - «عَلَيْكَ بِأُولِ السَّوْمِ؛ فَإِنَّ الرِّبْحُ مَعَ السَّمَاحِ». (ش د) في مراسيله، (هق) عن الزهري مرسلاً. (ح). [ضعيف: ٣٧٤٥] الألباني.

= عن صهيب قال ابن الجوزي: موضوع، وعبد الرحمن وعمر؛ مجهولان، وحديثهما غير محفوظ. قال في الميزان: وعمر بن بسطام أتسى بسند مظلم المتن باطل، وفي اللسان قال العقيلى: إسناده مجهول، وحديثه غير محفوظ، ثم ساقه بهذا اللفظ.

٣٠٠١ - ٢٢٠٤ سبق الحديث في باب: ما جاء في الرزق والإجمال في طلبه.

2000-000 البناء للمفعول؛ أي: يسومه المشتري بأن يقول له: بكم تبيع سلعتك؟ يقال سام البائع السلعة سومًا: عرضها للبيع؛ وسامها المشتري واستامها: طلب من البائع السلعة سومًا: عرضها للبيع؛ وسامها المشتري واستامها: طلب من البائع أن يبيعها له، ومنه خبر: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه» أي: لا يشتري، ويجوز حمله على البائع، وصورته أن يعرض رجل على المشتري سلعة بشمن فيقول آخر عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عامًا في البائع والمشتري (د في مراسيله عن أبي حسين) العكلي بضم المهملة، زيد بن الحبابة، وفي نسخة أبي حصين -بفتح أوله- بن أحمد بن عبد الله بن يونس؛ اسمه عبد الله؛ يروي عنه أبو داود.

2006 - 200 - 200 - اعليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح) أي: إذا أردت بيع سلعة فأعطيت فيها شيئًا يساويها فبع من أول مساوم، ولا تؤخر طلبًا للزيادة، فإن الربح مع السماح في قرن (ش د في مراسيله هق عن) ابن شهاب (الزهري مرسلاً) ورواه الديلمي عن ابن عباس، لكنه بيض لسنده.

٥٣٠٥ - ٢٥٦٥ - ﴿ زِنْ وَأَرْجِعُ ﴾. (حم ٤ك حب) عن سويد بن قيس (صح). [صحيح: ٣٥٧٤] الألباني.

٥٣٠٥ - ٤٥٦٥ - (زن وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم؛ أي: أعطه راجحًا، والرجحان: الثقل والميل اعتبر في الزيادة، وذلك ندب منه إلى إرجاح الوزن، ومثله الكيل عند الإيفاء لا الاستيفاء لقوله -تعالى-: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ ﴾ [الإسراء: ٣٥] لمعنيين: العدل والإحسان ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو بالْعَدْل وَالإِحْسَان ﴾ [النحل: ٩٠]، أما العدل؛ فإنه لا تتحقق براءة ذمته إلا بأن يرجحه بعض الرجحان، فيصير قليل الرجحان من طريق الورع والعدل الواجب، كأن يغسل جزءًا من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثاني: الإحسان إلى من له الحق، وخياركم أحسنكم قضاء كما في الخبر الآتي، وهذا قاله وقد اشترى سراويل، وثُـمٌّ رجل يزن بالأجر؛ أي: في السوق، والأمر مـحتمل للإبـاحة، وفي أوسط الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم، وفيه صحة هبة المجهول المشاع؛ لأن الرجحان هبة، وهو غير معلوم القدر، وثبوت شراء السراويل، لا أنه لبسها، وقوله في في الهدي: الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها غير ظاهر، فقد يكون اشتراها لبعض عياله، ومن عزى إلى الهدي الجزم بلبسها؛ كالحجازي في حاشية الشفاء ثم رده بأنه سبقُ قلم لم يصب؛ إذ الموجود فيه ما ذكرته، نعم جاء في رواية لأبي يعلى شديدة الضعف عن أبي هريرة أن المصطفى عليه اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم، وأنه قال له: يا رسول الله وإنك تلبس السراويل؟ قال: «أجل في السفر والحضر وبالليل وبالنهار، فإنى أُمرت بالستر فلم أجد أستر منه».

(تنبیه): قال ابن القیم: قد باع النبی ﷺ واشتری، وشراؤه أكثر، وآجر واستأجر، وإیجاره أكثر، وضارب وشارك، ووكل وتوكل، وتوكیله أكثر، وأهدی وأهدی له، ووهب، واتهب، واستدان، واستعار، وضمن عامًا، وخاصًا، ووقف، وشفع فقبل تارة، ورد أخری، فلم یغضب ولا عتب، وحلف، واستحلف، ومضی فی یمینه تارة، وكفر أخری، ومازح، وورتی ولم یقل إلاحقًا، وهو القدوة والأسوة. (حم كك حب) وكذا البخاری فی تاریخه (عن سوید) بالتصغیر (بن قیس) العبدی. أبی مرحب؛ صحابی مشهور نزل الكوفة قال: جلبت أنا ومخرفة العبدی بزًا من هجر، فأتينا به مكة، فأتانا النبی ﷺ ونحن بمنی، فاشتری منا سراویل فبعناه منه فوزن ثمنه، =

٣٠٠٦ - ٤٨٦٢ - «شرار أُمَّتِي الصَّائِغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ». (فر) عن أنس (ض). [ضعيف: ٣٣٨٢] الألباني.

٧٣٠٧ - ٦٤٤٦ - ««كيلُوا طَعَامكُمْ يُبَاركُ لَكُمْ فِيه». (حم خ) عن المقدام بن معد يكرب (تخ هـ) عن عبد الله بن بسر (حم هـ) عن أبي أيوب (طب) عن أبي الدرداء (صح). [صحيح: ٤٦٠٠] الألباني.

\_\_\_\_\_

= فاشترى منا سراويل فبعناه منه فوزن ثمنه، وثم وزن يزن بالأجر فقال: «يا وزان زن وأرجح»، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأورده ابن الجوزي في الموضوع، وقال في الإصابة: سويد بن قيس العبدي: روى عنه سماك بن حرب أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من رجل سراويل، أخرجه أصحاب السنن واختلفوا فيه على سماك، أي: ففيه اضطراب، قال: وفي سنده المسيب، وابن واضح فيه مقال.

٥٣٠٦ - ٤٨٦٢ - (شرار أمتي الصائغون والصباغون) لما هو ديدنهم من المطل والمواعيد الباطلة، والأيمان الفاجرة، كما جاء معللاً بنحو ذلك عن الفاروق عند إبراهيم الحربي في غريبه، وزعم أن المراد الصواغون للكلام بعيد كما سلف. (فر عن أنس) قال السخاوي: سنده ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح.

١٥٣٠٧ - ١٤٤٦ - (كيلوا طعامكم) عند البيع وخروجه من مخزنه (يبارك لكم فيه) أي: يحصل فيه الخير والبركة والنمو بنفي الجهالة عنه، أما في البيع والشراء فظاهر، وأما كيل ما يخرجه لعياله، فلأنه إذا أخرجه جزافًا قد ينقص عن كفايتهم فيتضررون، أو يزيد، فلا يعرف ما يدخر لتمام السنة، فأمر بالكيل ليبلغهم المدة التي ادخر لها. قال ابن الجوزي وغيره: وهذه البركة يحتمل كونها للتسمية عليه، وكونها لما بورك في مد أهل المدينة بدعوته، ولا ينافيه خبر عائشة أنها كانت تخرج قوتها بغير كيل فبورك لها فيه، حتى علمت المدة التي تبلغ إليها عند انقضائها، لأن ما هنا في طعام يشترى أو يخرج من مخزنه فبركته بكيله لإقامة القسط والعدل، وعائشة كالته اختبارًا فدخله النقص. وقوله: «يبارك» بالجزم جواب للأمر (حم خ) في الأطعمة (عن المقدام) بكسر الميم (بن معد يكرب) غير معروف (تخ ه عن عبد الله بن بسر حم ه عن أبي أيوب طب عن أبي الدرداء).

٣٠٨- ٣٤٤٧ - « كيلُوا طَعَامَكُم ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ ». ابن النجار عن على (صح). [صحيح: ٤٥٩٩] الألباني.

٩٠٣٥ – ٧٦٧٠ «لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ الرِّبْحُ عَلَى الإِخْوانِ». ابن عساكر عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٤٩٢٩] الألباني.

• ٧ ٣٠ - ٨٥٥٠ (مَنْ بَاعَ دَارًا، ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا». (هـ) والضياء عن حذيفة (صح). [حسن: ٦١١٩] الألباني.

٥٣٠٨ - ١٤٤٧ - (كيلو طعامكم؛ فإن البركة في الطعام المكيل) قال البعض: كأنه يشير إلى أنه إذا علم كيله ووزنه حلت البركة؛ بنفي الجهالة، ونفي التهمة عن الطعام بيده، وكان بعضهم إذا أنف حاجة مع غلمانه ختمها، ويقول: فيه فائدتان: سلامة سري من سوء الظن بالغلام، ويمنعه من الخيانة ويعوده الأمانة، لكن مجرد الكيل لا يحصل البركة ما لم ينضم له قصد الامتثال فيما يشرع كيله، ومجرد عدم الكيل لا ينزعها ما لم ينضم له قصد الاختبار والمعارضة (ابن النجار) في تاريخه (عن عليّ) أمير المؤمنين، ورواه القضاعي وغيره، وقال بعضهم: حسن غريب.

٥٣٠٩ - ٧٦٧٠ - (ليس من المروءة الحربح على الإخوان) المروءة صفة تحمل على التعاون والتعاضد مما يورث تآلفًا وتحببًا، لكنها قد تنفع وقد تضر؛ لعدم العلم بسلامة العاقبة، وقيل: المروءة: حفظ الدين وصيانة النفس، والجود بالموجود، ورعاية الحقوق. (ابن عساكر) في تاريخه في ترجمة ميمون الدمشقي (عن ابن عمرو) بن العاص، قال الذهبي في مختصر التاريخ: وهو منكر.

٥٣١٠- ١٥٥٠- (من باع دارًا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) لأنها ثمن الدنيا المذمومة، وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنًا لعباده، وخلق الشقلين ليعبدوه، وجعل ما على الأرض زينة لهم ﴿لَنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٧] فصارت فتنة لهم: ﴿إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٩٩] فعصمه، وصارت سببًا للمعاصي، فنزعت البركة منها، فإذا بيعت وجعل ثمنها مـتجرًا لم يبارك له في ثمنها، ولأنه خلاف تدبيره البركة منها، فإذا بيعت وجعل ثمنها وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فـقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له، فيناله من البركة التي بارك فيها، فالبركة مقرونة بتدبيره -تعالى خلقه. قال الطيبى: وبيع الأراضى والدور وصرف ثمنها إلى [المنقولات غير مستحب؛ عليه قال الطيبى: وبيع الأراضى والدور وصرف ثمنها إلى [المنقولات غير مستحب؛ علي مستحب؛ والمنافية الله المنافية الم

٧٨١٨ – ٧٨١٨ – «مَا أَصَابَ الحَّجَّامُ فَاعَلِفُوهُ النَّاضِعَ». (حم) عن رافع بن خديج (ح). [صحيح: ٥٥٣١] الألباني.

٨٢٧٥ - ٨٢٧٥ - «مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهُ الْخَلُواَءُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ ». ابن النجار عن عائشة (ض). [موضوع: ٥٣١٩] الألباني.

٩٣١٥ – ٩٣٩٥ – «نَهَى عَنِ السَّوْمِ قَـبْلَ طُلُوعِ الشَّـمْسِ؛ وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّرِّ». (هـ ك) عن على (صح). [ضعيف: ٢٠٤١] الألباني.

= لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة، لا يسرقها سارق، ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات، فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنهما إلى الأرض أو دارا (\*\*) قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره (هـ) في الأحكام (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) بن اليمان ورواه عنه أيضاً الطبراني وغيره. قال الهيشمي: وفيه الصباح بن يعيى، وهو متروك، ورواه عنه أحمد وغيره وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وقد ضعفوه، ورواه عنه أيضاً ابن ماجة عن سعيد بن حريث: «من باع منكم داراً أو عقاراً قمن، بالقاف- ألا يبارك له، إلا أن يجعله في مثله» وقال المصنف: هذا متواتر كذا قال. ١٣٥٥- ١٨١٨- (ما أصاب الحجام) بالرفع؛ أي: ما اكتسبه بالحجامة (فاغلفوه) وفي رواية: «فاعلفه» (الناضح) الجمل الذي يستقى به الماء، وهذا أمر إرشادي للترفع عن بحرام، وإلا لما فرق فيه من بين حر وعبد؛ إذ يحرم على السيد إطعام قنه ما لا يحل رحم) وكذا الطبراني (عن رافع بن خديج) قال: مات أبي وترك ناضحاً وعبداً؛ حجاماً (حم) وكذا الطبراني (عن رافع بن خديج) قال: مات أبي وترك ناضحاً وعبداً؛ حجاماً فقال النبي علي الله في الإصابة وغيرها.

٥٣١٢ – ٨٢٧٥ – (من ابتاع) أي: آشترى (مملوكاً) عبداً أو أمة (فليحمد الله) أي: على تيسره له (وليكن أول ما يطعمه) الشيء (الحلو) أي: ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة (فإنه أطيب لنفسه) مع ما فيه من التفاؤل الحسن، والأمر للندب (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة) ورواه عنها أيضًا ابن عدي، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن معاذ مرفوعًا، وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات.

٥٣١٣- ٩٣٩٥- (نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) أي: سوم السلعة، لكونه وقت=

<sup>(\*)</sup> ما بين المعكوفين استدركناه من شرح الطيبي على المشكاة؛ إذ كان في موضعه خلط وسقط. (خ).

١٤٥٥ – ٨٥٥٣ – «مَنْ بَاعَ عُنِقْسَ دَارِ مِنْ غَيْسِ ضَسَرُورَة سَلَّطَ اللَّهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالفًا يُتْلفُهُ». (طس) عن معقل بن يسار (ح). [ضعيف: ٥٥٠٠] الألباني.

# فصل: في وعيد البيَّاع بالحلف الكاذب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ذكر وشغل بالعبادة، أو عن الرعي ويقويه قوله: (وعن ذبح ذوات الدر) أي: ذوات اللبن، وهو مصدر در اللبن إذا جرى (هـك عن عليّ) أميـر المؤمنين. ورواه عنه أيضًا ابن أبي شيبة قال المطامح: وسنده ضعيف.

١٤١٥ - ٨٥٥٣ - (من باع عقر دار من غير ضرورة) قال في الفردوس: عقر الدار بفتح العين أصلها (سلط الله على ثمنها تالفًا يتلفه) لما سبق تقريره، ولأن الإنسان يطلب منه أن يكون له آثارٌ في الأرض، فلما محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته (١) قال في الكاشف: أخذ معاوية في إحياء أرض في آخر أمره، فقيل له: ما حملك على هذا؟ فقال: ما حملني عليه إلا قول القائل:

ليس الفتى بفتى لا يُستضاء به ولا يكون له في الأرض آثارُ وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار، وغرس الأشجار، وعمروا مع ما فيهم من العسف، فسأل بعض الأنبياء ربه عن سبب تعميرهم؛ فأوحى الله إليه: إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي (طس عن معقل بن يسار) قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي، رمز لحسنه، وفيه علي بن عثمان اللاحقي، قال في الميزان عن أبي خراش: فيه خلاف، وردّه في اللسان بتوثيق ابن حبان. وجعفر بن حرب أورده في الميزان وقال: من كبار المعتزلة.

• ٩٣٢-٥٣١٥ يأتي الحديث مشروحًا إن شاء الله -تعالى- في الترهيب الرباعي في قسم الترغيب (خ).

<sup>(</sup>١) وهذا مشاهد؛ فالإنسان لا يزال ينتفع بعقاره ويحصل له ربعه ما دام باقيًا؛ فإذا باعه تصرم ثمنه.

٣١٦٥ – ٣٥٣٨ – «ثَلاثَةُ لايُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَلْنَاقُ اللَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْلِلُ إِزَارَهُ، وَالمُنَّانُ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الْكَاذِبِ». (حم م٤) عن أبي ذر (صح). [صحيح: ٢٠ ٣٠] الألباني.

٥٣١٧ – ٣٥٣٩ – «ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى حَلَفَ عَلَى سلْعَته لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثرَ مِمَّا أُعْطِي وَهُو كَاذَبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى عَلَى سلْعَته لَقَدْ أُعْطِي بِهَا أَكْثرَ مِمَّا أُعْطِي وَهُو كَاذَبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ ماتَة فَيَقُولُ يَمِين كَاذَبَة بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ ماتَة فَيقُولُ اللَّهُ: "اللَّهُ: "الْلَيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلُ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ ». (ق) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٦٠ ٣] الألباني.

٥٣١٨ - ٣٥٤٠ - «ثَلاَنَةٌ لا يُكلِّمهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاَة يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّه لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ رَجُلاً بِسِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّه لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلكَ، وَرَجُلٌ بَايِعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيًا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْدِ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْدِ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفَ». (حم ق٤) عن أبي هريرة. (صَح). [صحيح ٦٨ ٢٠٥] الألباني.

٣١٩٥ - ٣٥٤٤ - «ثَلاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانِ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِي إِلا عِنَمِينِهِ وَلاَ يَبِيمِينِهِ وَلاَ يَبِيمِينِهِ " (طب هب) عن سلمان (صح). [صحيح: ٧٧ - ٣] الألباني.

٣١٣٥-٣٥٣٦ يأتي الحديث مشروحًا إن شاء الله-تعالى- في الترغيب الثلاثي (خ). ٣٥٣١- ٣٥٣٩- انظر ما قبله (خ).

٣٥٤٠ - ٥٣١٨ يأتي الحديث مشروحًا إن شاء الله -تعالى- في الخلافة، باب:
 أحكام الخلافة (خ).

١٩٥٥ - ١٩٥٤ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في الترهيب الثلاثي، وفي الكبائر مشروحًا، باب: الترهيب من الزنا (خ).

٠٣٢٠ - ٣٥٤٥ - ٣٥٤٥ - «ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ غَدًا: شَيْخٌ زَان، وَرَجُلُ اتَّخَذَ الأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَحْلُفُ فِي كُلَّ حَقِّ وَبَاطِلٍ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ يَزْهُو». (طب) عن عصمة بن مالك (ض). [حَسن: ٣٠٧٠] الألباني.

\*\*\*

## باب: في الإقالة

٨٢١ - ٨٤٩٦ - «مَنْ أَقَالَ مُسلَمًا أَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَشْرَتَهُ». (دهدك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٠٧١] الألباني.

٨٤٩٧ – ٨٤٩٧ «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (هتى) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ٥٤٦٤] الألباني.

\*\*\*

• ٣٥٤٥ – ٣٥٤٥ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في الكبائر، باب: الترهيب من الزنا (خ).

ate ate ate

١٣٥١- ٨٤٩٦ (من أقال مسلمًا) أي: وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال الله عثرته) أي: رفعه من سقوطه. يقال: أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية. قال ابن عبد السلام في الشجرة: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن؛ لما له من الغرض فيما ندم عليه؛ سيما في بيع العقار وتمليك الجوار (دهك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما، وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما، وصححه ابن حزم، لكنه في اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطني.

٨٤٩٧-٥٣٢٢ (من أقال نادمًا) زاد في رواية: «صفقتـــ» أي: وافقه على نقض البيع<sup>(١)</sup> (أقاله الله يوم القيامة) دعاء أو خبر. قال المطرزي: الإقالة في الأصل: فسخ البيع، وألفه واو=

<sup>(</sup>١) وأجابه إليه إذا كان قد نـدم أحدهما أو كلاهما، وهي فسخ لا بيع، فلا يترتب عليـها أحكام البيع من الأخذ بالشفعة وغيره.

#### باب: في بيع الخيار

٣٣٣٣ - ٢٥٥١ - «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَراضٍ». (هـ) عن أبي سعيـد (ح). [صحيح: ٢٣٢٣] الألباني.

= أو ياء، فإن كانت واواً فاشتقاقه من القول، لأن الفسخ لا بد فيه من قيل وقال، وإن كانت ياء، فيحتمل أن ينحت من القيلولة (هق) من حديث زاهر بن نوح عن عبد الله بن جعفر ولد ابن المديني عن العلاء عن أبيه (عن أبي هريرة) وعبدالله مجمع على ضعفه كما بينه في الميزان، وأورد هذا الخبر من مناكيره، وأعاده في محل آخر، ونقل تضعيفه عن الدارقطني.

#### \*\*\*

٣٣٥- ٢٥٥١- (إنما البيع) أي: الجائز الصحيح شرعًا الذي يترتب عليه أثره من انتقال الملك هو ما صدر (عن تراض) من المتعاقدين بخلاف ما لو صدر بنحو إكراه، فلا أثر له، بل المبيع باق على ملك البائع، وإن صدرت صورة البيع، وأفاد بإناطة الانعقاد بالرضا اشتراط الصيغة؛ لوجود صورته الشرعية في الوجود، لأن الرض خفى لا يطلع عليه، فاعتبر ما يدل عليه، وهو الصيغة.

(تنبيه) قال الأبي وغيره: العرب لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعنى للفهم بأخص وجه؛ تخص كل معنى بلفظ وإن شارك غيره في أكثر وجوهه، ولما كانت الأملاك تنتقل عن ملك مالكيها بعوض وبدونه؛ سموا المنتقل بعوض بيعًا، وحقيقة البيع أنه نقل ملك رقبة بعوض، وقد اختلفت الطرق في تعريف الحقائق الشرعية، فمنهم من يعرفها من حيث صدقها على الصحيح والفاسد؛ كتعريف بعضهم البيع بأنه دفع عوض في معوض، ومنهم من يعرفها من حيث صدقها على الصحيح فقط، لأنه المقصود كتعريف من عرف بأنه نقل ملك رقبة بعوض على وجه مخصوص، فالفاسد لاينقل الملك، وتعقب ابن عبد السلام هذا التعريف بأنه نقل الملك للمبيع لا نفسه. قال: والبيع غني عن التعريف، لأن حقيقته معلومة حتى للصبيان، ورد بأن المعلوم خفي لهم وقوعه لا حقيقته، وأما انقسامه إلى بت وخيار، ومرابحة وغائب، وحاضر ومعين، وهي الذمة، فهو تفسيسر له باعتبار عوارضه وإلا فحقيقته واحدة (ه عن أبي سعيد) الخدري. قال: قدم يهودي بتمر وشعير وقد أصاب الناس جوع فسألوه أن يسعر لهم فأبي وذكره.

٣٢٢٥ - ٣٢٢٣ - «الْبِيِّعَانِ بِالخَيْارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكَذَبًا مُحَقَّتُ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا». (حم ق٣) عن حكيم بن حزام (صحب). [صحبح: ٢٨٩٦] الألباني.

-----

٣٢٢٥ – ٣٢٢٣ (البيعان) بتشديد الياء؛ أي: المتبايعان يعنى البائع والمشتري؛ فالمتبايعان متفاعلان في البيع، فكل منهما باع ماله بمال الآخر، فلا حاجة لدعوى التغليب، وأكثر الروايات: «فالمتبايعان» قال أبو زرعة: يرد في شيء من طرقه البائعان فيما أعلم، وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب (بالخيار) في فسخ البيع أو إمضائه عند الشافعي، والباء في «بالخيار» متعلقة بمحذوف تقديره: معاملان بالخيار. قال في المنضد: ولا يجوز تعلقها بالبيعان؛ إذ لو علقت بما في المتبايعين من معنى الفعل؛ كان الخيار مشروطًا بينهما في العقد، وليس مرادًا؛ بدليل زيادته في رواية: «إلا بيع الخيار»، وإنما الفرض إذا تعاقد البيع كان لهما خيار، فالباء للملابسة (ما لم) وفي رواية: «حتى» (يتفرقا) بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه، قال القاضى: المفهوم من التفرق: التفرق بالأبدان، وعليه إطباق أهل اللغة، وإنما سمى الطلاق تفرقًا في (وإن يتفرقا) لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان، ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالقول، وهو الفراغ من العقد، وحمل المتبايعين على المتساويين؛ لأنهما بصدد البيع، فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عليه، مع أن الحديث رواه البخاري بعبارة تأبى قبول هذا التأويل (فإن صدقا) يعني صدق كل منهما فيما يتعلق به من ثمن ومثمن، وصفة مبيع، وغير ذلك (وبينا) ما يحتاج لبيانه من نحو: عيب، وإخبار بثمن، وغير ذلك من كل ما كتمه غش وخيانة (بورك لهما) أي: أعطاهما الله الزيادة والنمو (في بيعهما) أي: في صفقتهما، وفي رواية للشافعي: «وجبت البركة فيهما». قال الرافعي: فالأول جعل البركة مفعوله، والثاني فاعله (وإن كتما) شيئًا مما يجب الإخبار به شرعًا (وكذبا) في نحو صفات الثمن والمثمن (محقت) ذهبت واضمحلت (بركة بيعهما) أتى به لقصد الازدواج بين النماء والمحق، قيل: هذا يختص بمن وقع منه التدليس، وقيل عامٌ، فيعود شؤم أحدهما على الآخر. قال في المنضد: وهذه جملة أخرى مما يؤمر به في البيع لا تتعلق بقول البيعان إلخ (حم ق٣) في البيوع (عن حكيم بن حزام). ٥٣٢٥ - ٣٢٢٤ - «الْبَيَّعَان إذا اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ تَرَادًا الْبَيْعَ». (طب) عن ابن مسعود (صح). [صحيح: ٢٨٩٢] الألباني.

٣٢٦ - ٥٦٣٥ - «عُهْدَةُ الرَّقيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ». (حم د ك هق) عن عقبة بن عامر (هـ) عن سمرة (ح). [ضعيف: ٣٨٣٢] الألباني.

٣٢٧ - ٦٢٩٥ - ٦٢٩٥ «كُلُّ بَيَّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُما حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخِْيَارِ». (حم ق ن) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٤١٨] الألباني.

\* \* \*

وكلين من لان اهـ. وقد اتفق أهل اللغة على أن بعت واشتريت من الألفاظ المشتركة، كلين من لان اهـ. وقد اتفق أهل اللغة على أن بعت واشتريت من الألفاظ المشتركة، وتسميها حروف الأضداد، ويقال في الشيء: مبيع ومبيوع، كمخيط ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: بل عين الكلمة. قال الأزهري: وكلاهما صحيح: (وإذا اختلفا في البيع) أي: في صفة من صفاته بعد الاتفاق على الأصل ولا بينة، أو أقام كل منهما بينة (ترادا البيع) أي: بعد التجالف؛ فيحلف كل منهما على إثبات قوله، ونفي قول صاحبه، ثم يفسخ أحدهما العقد، أو الحاكم، ويرد المشتري المبلغ، والبائع الثمن إن كان باقيًا، فإن كان تالفًا، فبدله عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يتحالفان إن كانت السلعة باقية، فإن تلفت فالقول للمبتاع، وعن مالك روايتان كالمذهبين. (طب عن ابن مسعود) وسببه أن ابن مسعود باع سبيًا من وعن مالك روايتان كالمذهبين. (طب عن ابن مسعود) وسببه أن ابن مسعود باع سبيًا من مسبي للأشعث بن قيس بعشرين ألفًا فجاءه بعشرة، فقال: ما بعت إلا بعشرين، فقال: إن مستود عن رسول الله حملي الله عليه وعلى آله وسلم قال: أجل، فذكره.

٥٣٢٦ - ٥٦٣٥ - (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) فإذا وجد به المشتري عيبًا فيها ردّه على البائع بلا بينة، وإن وجده بعدها لم يرد إلا ببينة، هذا مذهب مالك، ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع، وإلا رده وقال: لم يثبت خبر العهدة (حم دك هق) في البيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (عن عقبة بن عامر هعن سمرة) بن جندب. قال الحاكم: صحيح، لكن الحسن لم يسمع من عقبة؛ أي: فهو منقطع، ومن ثم ضعّفه أحمد وغيره.

9770-077۷ (كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة (لا بيع بينهما) أي: ليس بينهما بيع لازم (حتى يتفرقا) من مجلس العقد (إلا بيع الخيار) بينهما فيلزم حينئذ بالتفرق فيلزم باشتراطه (حم ق ن عن بان عمر) بن الخطاب.

#### باب: خيار العيب

الم نجده (صح). [لم نجده الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». (حم ٤ ك) عن عائشة (صح). [لم نجده في الصحيح ولا الضعيف] (خ).

٣٤٣٩ - **٣٩٦ - «الشَّرُودُ يُردُّ»**. (عد هق) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٣٤٣٤] الألباني.

١٣٠٠ - ١٣٠٠ ( الخراج بالضمان ) أي: الغلة بإزاء الضمان؛ أي: مستحقة بسببه فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته، وقد تلف على ملكه ليس على بائعه شيء، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة، فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغنم لمن عليه الغرم، ولا فرق عند الشافعية بين الزائد من نفس المبيع كالنتاج والثمر، وغيرها كالغلة. وقال الحنفية: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل، وإلا فإن كانت من عين المبيع؛ كولد وثمر منعت الرد؛ وإلا سلمت للمشتري. وقال مالك: يرد الأولاد دون الغلة مطلقًا. قال الرافعي: وأصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه، فيسمى الحاصل منه خراجًا. وقال القاضى: الخراج اسم ما يخرج من أرض، ثم استعمل في منافع الأملاك؛ كسريع الأراضي، وغلة العبيد. والحيوانات، قال في المنضد: ويجبوز كون المعنى ضمان الخراج بضمان الأصل؛ أي: أن ضمان الخراج مستحق بضمان الأصل، وهذا من فصيح الكلام، ووجيز البلاغة، وظريف البراعة. وقال في المطامح: ادعى بعض الحنفية أن هذا الخبر ناسخ لخبر المصراة، وهو باطل؛ إذ لا حاجة للنسخ؛ إذ هو عام، وخبر المصراة خاص، والخاص يقضى على العام. (حم عد ك عن عائشة) قال الترمذي: حسن صحيح غريب اه. وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على البخاري فكأنه أعجبه اه. وقد حقق الصدر المناوي تبعًا للدارقطني وغيره أن هذه الطريق جيدة، وأنها غير الطريق التي قال البخاري في حديثها إنه منكر، وتلك قصة مطولة وهذا حديث مختصر.

 ٠٣٣٠ - ٥٨٠٨ - «الْعَلَّةُ بِالضَّمَانِ». (حم هق) عن عائشة (صح). [حسن: ٤١٧٩] الألباني.

\* \* \*

#### باب: في الاحتكار

٣٣١ - ٣٣٢ - «احْتَكَارُ الطَّعَامِ فِي الخَّرَمِ إِلَّادٌ فِيهِ». (د) عن يعلى بن أمية (ح). [ضعيف: ١٨٤] الألباني.

= كان له مقعد من رسول الله رسمي لا يكاد يخطئه، وأنه ابتاع بعيرًا فسرد فقال النبي وقيه عبد السلام بن عجلان قال ابن حجر: ضعيف اهر. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من طريقين. قال الغرياني: وفيهما عبد السلام بن عجلان قال عبد الحق: ليس بمشهور، وفي إحداهما بديل بن المحبر؛ ضعفه الدارقطني، ووثقه غيره. وحمد محمد محمد الخراج بالضمان، والغلة ما يحصل من زرع، وتمر، ونتاج، وإجارة، ولبن، وصوف. (حم هق عن عائشة).

\* \* \*

احتكر الطعام: احتبسه، وفلان حرفته الحكرة، وهي الاحتكار. انتهى. وليس عموم الطعام مرادًا، بل المراد اشتراء ما يقتات وحبسه ليقل فيغلو (في الحرم) المكي حسبما الطعام مرادًا، بل المراد اشتراء ما يقتات وحبسه ليقل فيغلو (في الحرم) المكي حسبما يفسره الخبر الآتي بعده (إلحاد فيه) يعني احتكار القوت حرام في سائر البلاد، وبمكة أشد تحريًا، والإلحاد: الميل عن الاستقامة، والانحراف عن الحق إلى الباطل. ومنه الملحد، لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها، ولم يمله عن دين إلى دين، ذكره الزمخشري، قال الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يُرِدْ فيه بِإِلْحَاد بِظُلْم نُدُفّهُ مِنْ عَدَابِ أَلِيم ﴾ المراحج: ٢٥] أي: ومن يَهم فيه بمحرم عُذب عليه لعظم حرمة المكان، وإنما سماه ظلمًا لأن الحرم واد غير ذي زرع؛ فالواجب على الناس جلب الأقوات إليه للتوسعة على أهله، فمن ضيق عليهم بالاحتكار فقد ظلم، ووضع الشيء في غير محله، على أهله، فمن شيق عليهم بالاحتكار فقد ظلم، ووضع الشيء في غير محله، فاستحق الوعيد الشديد(د) في الحج من حديث جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة عن موسى بن باذان (عن يعلى) بفتح المثناة تحت واللام بينهما مهملة ساكنة عمارة عن موسى بن باذان (عن يعلى) بفتح المثناة تحت واللام بينهما مهملة ساكنة عمارة عن موسى بن باذان (عن يعلى) بفتح المثناة تحت واللام بينهما مهملة ساكنة

٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٣ - «احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلِحَّادٌ». (طس) عن ابن عمر. [ضعيف: المَّالِباني.

٣٣٣٥ - ٣١٨٠ - ٣١٨٠ «بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ تَعَالَى الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَعْلاهَا اللَّهُ فَرِحَ». (طب هب) عن معاذ (ض). [ضعيف: ٢٣٥١] الألباني.

= (ابن أمية) بضم الهمزة عن أبيه التميمي الحنظلي؛ أسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا والطائف، وشهد الجمل مع عائشة، ثم تحول إلى علي وقتل معه بصفين، قال ابن القطان: حديث لا يصح؛ لأن موسى وعمارة وجعفرًا كل منهم لا يُعرف، فهم ثلاثة مجهولون. وفي الميزان: جعفر مجهول، وعمه لين، ومن مناكيره وساق هذا الحديث، ثم قال لهذا: حديث واهي الإسناد.

\* ١٣٣٥ - ٢٣٣ - (احتكار الطعام بمكة إلحاد) أراد بمكة هي وما حولها من الحرم فلا ينافي ما قبله (طس عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمي: فيه عبد الله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جمع انتهى، ولم يرمز له بشيء، ومن زعم أنه رمز لحسنه لم يصب، فقد حررته من خطه، وظاهر صنيعه حيث لم يعزه إلا للطبراني أنه لم يعرف لغيره ممّن هو أعلى، والأمر بخلافه، فقد أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية: أنه سمع عمر يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد انتهى، وكأن المصنف إنمّا عدل عنه لكونه فهم أن البخاري أشار إلى وقفه، وأنت تعلم أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع. وأخرجه السبيهقي في الشعب مصرحًا برفعه فروى عن عطاء أن ابن عمر طلب رجلاً فقالوا: ذهب ليشتري طعامًا فقال: للبيت أو للبيع؟. قال: أخبروه أني سمعت رسول الله ﷺ يقول، فذكره.

٣٣٣٥ – ٣١٨٠ – ٣١٨٠ (بئس العبد المحتكر) أي: حابس القوت الذي تعم حاجة الناس اليه؛ ليغلو فيبيعه بزيادة؛ فإنه (إن أرخص الله الأسعار) أي: أسعار الأقوات (حزن، وإن أغلاها الله فرح) فهو يحزن لمسرة خلق الله ويفرح لحزنهم، وكفى به ذمًا، ومن ثم حرم الشافعية الاحتكار، وقال القاضي – رحمه الله تعالى –: السعر: القيمة التي يشيع البيع بها في الأسواق؛ سميت به لأنها ترتفع، والتركيب لما له ارتفاع (طب عن معاذ ابن جبل) وفيه بقية وحاله معروف، وثور بن يزيد ثقة مشهور بالقدر.

٣٣٤ - ٣٦١٠ - ٣٦١٠ «الجَّالِبُ مَـرْزُوقٌ، والْمُحْتَكِرُ مَـلْعُونٌ». (هـ) عن عمر (ض). [ضعيف: ٢٦٤٥] الألباني.

٥٣٣٥ - ٣٦١١ - «الجَّالَبُ إِلَى سُوقِنَا كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا كَالْمُحِدِ فِي كَتَابِ اللَّهِ». الزبير بن بكار في أخبار المدينة (ك) عن اليسع بن المغيرة مرسلاً (صح). [ضعيف: ٢٦٤٤] الألباني.

٣٣٦ - ٨٣٣٠ - ٨٣٣٠ «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِين طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالجُنْدَامِ وَالْإِفْلاسِ». (حم هـ) عن عمر (ض). [موضوع: ٥٣٥١] الألباني.

2776 – 7714 (الجالب) أي: الذي يجلب المتع يبيع ويشتري (مرزوق) أي: يحصل له الربح من غير إثم (والمحتكر) أي: المحتبس للطعام الذي تعم الحاجة إليه للغلاء (ملعون) أي: مطرود عن الرحمة مادام مصراً على ذلك الفعل الحرام (هـ) في البيوع من حديث إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن يزيد بن المسيب (عن عمر) ابن الخطاب. قال الذهبي: علي عن علي ضعفاء اهـ. وقال المناوي: فيه علي بن سالم مجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه اهـ. وقال ابن حجر: سنده ضعيف، وفي الميزان: علي بن سالم بصري، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، ثم أورد له هذا الخبر قال – أعني في الميزان –: وما له غيره.

وصول مطلق الأجر (والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) القرآن في مطلق حصول مطلق الأجر (والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) القرآن في مطلق حصول الوزر، وإن اختلفت المقادير، وتفاوت الثواب والعقاب (الزبير بن بكار في أخبار المدينة) النبوية (ك) في البيع (عن اليسع بن المغيرة) المخزومي المكي التابعي، قال في التقريب كأصله: لين الحديث (مرسلاً) قال: مر رسول الله وسوقنا برجل في السوق يبيع طعامًا بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: «تبيع في سوقنا بأرخص»، قال: نعم، قال: «صبرًا واحتسابًا»، قال: نعم، قال: «أبشر» فذكره، وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال، والأمر بخلافه، فقد قال الذهبي: خبر منكر، وإسناده مظلم.

٥٣٣٦ - ٨٣٣٠ - (من احتكر على المسلمين طعامهم) أي: ادخر ما يشتريه منه وقت الغلاء ليبيعه بأغلى، وأضافه إليهم وإن كان ملكًا للمحتكر؛ إيذانًا بأنه قوتهم وما به=

٥٣٣٧ – ٨٣٣١ – «مَن احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلَى بِهَا عَلَى الْمسْلَمِينَ، فَهُو خَاطِئٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». (حم ك) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٥٣٤٩] الألباني.

٨٣٣٨ – ٨٣٣٢ – «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَـدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلُ منْهُ ﴾. ابن عساكر عن معاذ (ض). [موضوع: ٥٣٥٠] الألباني .

= معاشهم، فهو من قبيل: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: ٥] أضاف الأموال اليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم الناس به معاشهم (ضربه الله بالجذام) ألصقه الله وألزمه بعذاب الجذام (والإفلاس) خصهما لأن المحتكر أراد إصلاح بدنه وكثرة ماله فأفسد الله بدنه بالجذام وماله بالإفلاس، ومن أراد نفعهم أصابه الله في نفسه وماله خيرًا وبركة (حم هـ ك عن ابن عمر) بن الخطاب، قال المؤلف في مختصر الموضوعات: رجال ابن ماجة ثقات.

الجمع والإمساك، وهو الاحتكار؛ أي: يحصل جملة من القوت ويجمعها ويمسكها؛ الجمع والإمساك، وهو الاحتكار؛ أي: يحصل جملة من القوت ويجمعها ويمسكها؛ يريد نفع نفسه بالربح، وضر غيره كما كشف عنه القناع بقوله: (يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ) بالهمز وفي رواية ملعون؛ أي: مطرود عن درجة الأبرار لا عن رحمة الغفار (وقد برئت منه ذمة الله ورسوله) لكونه نقض ميثاق الله وعهده، وهذا تشديد عظيم في الاحتكار، وأخذ بظاهره مالك، فحرم احتكار الطعام وغيره، وخصه الشافعية والحنفية بالقوت (حم ك) في البيع من حديث محمد بن هانئ عن إبراهيم بن إسحاق العسيلي عن عبد الأعلى عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رفعه، وتعقبه الذهبي بأن العسيلي كان يسرق الحديث، كذا ذكره في التلخيص، وقال في المهذب: حديث منكر؛ تفرد به إبراهيم العسيلي، وكان يسرق الحديث.

م٣٣٨ - ٨٣٣٢ - ٨٣٣٨ - (من احتكر طعامًا على أمتي أربعين يومًا) قال الطيبي: لم يرد بأربعين التحديد، بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضر غيره، بدليل قوله في الخبر المار: «يريد به الغلاء»، وأقل ما يتمون المرء في هذه الحرفة هذه المدة (وتصدق به لم يقبل منه) يعني: لم يكن كفارة لإثم الاحتكار، والقصد به المبالغة في الزجر فحسب، قال الطيبي: والضمير في «تصدق به» راجع للطعام، لا ليتصدق فوجب أن يقدر الإرادة، فيفيد مبالغة، وأن من نوى الاحتكار هذا شأنه، فكيف بمن فعله؟ قال=

9779 - 9177 - «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ». (ك) عن ابن عـمـر (صح). [ضعيف: ٥٩١٥] الألباني.

• ٣٤٥ - ٩٣٨٥ - «نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ، وعن التلقي، وَعَنِ السُّومِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّومِ، وَعَنْ السُّومِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ قَنِيِّ الْغَنَمِ». (هب) عن علي (ض). [ضعيف: ٢٠٣٨] الألباني.

= الحافظ ابن حجر: هذا وما قبله من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، وظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على نفي الإيمان، وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورًا ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، فما كان هو الجواب عنها، فهو الجواب هنا (ابن عساكر) في التاريخ عن أبي القاسم السمرقندي عن محمد بن علي الأنماطي عن محمد الدهان عن محمد بن الحسن عن خلاد بن محمد ابن هانئ الأسدي عن أبيه عن عبد العزيز عن عبد الرحمن الطيالسي عن وصيف بن جبير (عن معاذ) بن جبل، ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي، والخطيب في التاريخ عن أنس، وجعل ابن الجوزي أحاديث الاحتكار من قبيل الموضوع، وهو مدفوع كما بينه العراقي وابن حجر.

9٣٣٥ – ٩١٧٦ – (المحتكر) الطعام على الناس ليغلو (ملعون) أي: مطرود مبعود عن منازل الأخيار، أو عن دخول الجنة مع السابقين الأولين الأبرار، أو خرج مخرج الزجر والتهويل، ومن ثم كان السلف يشددون النكير على المحتكر (ك) في البيع عن إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب (عن ابن عمر) بن الخطاب، صححه الحاكم، فاستدرك عليه الذهبي في التلخيص فقال: قلت على بن سالم؛ ضعيف، وهذا رواه ابن ماجة.

• ٩٣٨٥ - ٩٣٨٥ - (نهى عن الحكرة بالبلد) أي: اشتراء القوت وحبسه ليقل فيغلو، والفرق بين الاحتكار والادخار إنما كان لصلاح خاصة الماسك، فهو ادخار، وما كان لغيره فهو احتكار، ذكره الحرالي (وعن التلقي) للركبان خارج البلد (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي: أن يساوم بسلعة حالتئذ؛ لأنه وقت ذكر الله فلا يشتغل بغيره، ويمكن كونه من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ندى أصابها منه وباء ربما قتلها (وعن ذبح قني الغنم) بالقاف، قال الزمخشري: هو الذي يقتنى للولد، والنهي في هذه للتنزيه (هب عن علي) أمير المؤمنين.

ا ٩٩٥٦ - ٩٩٥٦ - «لا يَحْتَكُورُ إِلا خَاطِئُ». (حم م د ن هـ) عن معمر بن عبد الله (صح). [صحيح: ٧٦٣١] الألباني.

\* \* \*

## باب: في الغلاء والتسعير

٣٤٢ - ١٨٠٦ - «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - هُوَ: الخَّالِـقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، الْسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدُّ بِمَظْلَمَةً ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا الْسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدُّ بِمَظْلَمَةً ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ». (حم دت هد حب هق) عن أنس (صح). [صحيح: ١٨٤٦] الألباني.

والاسم منه الخطئة، والاحتكار: جمع الطعام وحبسه تربصًا به الغلاء، والخاطئ: اسم منه الخطئة، والاحتكار: جمع الطعام وحبسه تربصًا به الغلاء، والخاطئ: من والاسم منه الخطئة، والاحتكار: جمع الطعام وحبسه تربصًا به الغلاء، والخاطئ: من تعمد ما لا ينبغي، والمخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره كذا قرره قوم. وقال ابن العربي: قوله: «خاطئ" لفظة مشكلة اختلف ورودها في لسان العرب فيقال خطئ: في دينه خطأ: إذا أثم، ومنه ﴿إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطْنًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١]، وقد يكون الخطأ فيما لا إثم فيه، ومنه ﴿إِنْ قَسَلُهُمْ كَانَ خَطْنًا كَبِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وإذا اشترك ورودها لم يفصلها إلا القرائن فقوله: «لا يحتكر إلا خاطئ" أي: إلا آثم فاحتكار القوت؛ أي: اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وحكمته دفع الضرر عن عامة الناس؛ كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على بيعه حينئذ. وقال أحمد: احتكار الطعام وحده بمكة والمدينة والثغور لا في الأمصار (حم م د ت ه عن معمر) بفتح الميمين، وسكون المهملة بينهما والنغور لا في الأمصار (حم م د ت ه عن معمر) بفتح الميمين، وسكون المهملة بينهما والبن عبد الله) بن نافع بن فضلة العدوي، وهو ابن أبي معمر، صحابي كبير من مهاجري الحبشة، وفي الباب أبو هريرة خرجه الحاكم بلفظ «من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ».

als als als

١٨٠٦-٥٣٤٢ (إن الله - تعالى - هو الخالق) لجميع المخلوقات لا غيره (القابض) أي: الذي له هذه الصفة، وهي إيقاع القبض والإقتار بمن يشاء وإن اتسعت أمواله. قال=

......

= الحرالي: والقبض: إكمال الأخذ، أصله: القبض باليد كلها (الباسط) لمن يشاء من عباده وإن ضاقت حاله، والبسط: توسعة المجتمع إلى حد غايته (الرزاق) من شاء من عباده ما شاء (المسعر) أي: الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها فليس ذلك إلا إليه، وما تولاه الله بنفسه ولم يكلم إلى عباده لا دخل لهم فيه، قال الطيبي: هذا جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير، وأكد بأن وضمير الفصل وتعريف الخبر؛ ليدل على التأكيد، ثم رتب الحكم على الوصف المناسب، فمن حاول التسعير، فقد عارض الخالق ونازعه في مراده، ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله في الغلاء والرخص، فبين أن المانع له من التسعير ما في ضمن ذلك من كونه ظلمًا للناس في أموالهم؛ لكونه تصرفًا فيها بغير إذنهم بقوله: (وإني لأرجو) أي: أؤمل (أن ألقى الله - تعالى -) في القيامة (ولا يطلبني) أي: يطالبني (أحد بمظلمة) بالفتح، وكسر اللام: اسم لما أُخذ ظلمًا (ظلمتها إياه) أي: ظلمته بها (في الدم) أي: في سفكه (ولا مال) أراد بالمال هذا التسعير؛ لأنه مأخوذ من المظلوم قهرًا وهو كأرش الجناية، وإنما أتى بمظلمة توطئة له. ذكره الطيبي قـال: وعطف قوله: «ولا مال» على قوله: «ولا دم» وجـيء بلا النافية؛ للتوكيد من غير تكرير؛ لأن المعطوف عليه في سياق النفي، وهذا أصل في إيجاب الإمام الأعظم العدل على نفسه، وأفاد أن التسمير حرام؛ لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مـذهب عمر لأن به حفظ نظام الأسعار. وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى ﷺ حق، وما فعله حكم، لكن عــلى قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى. اهـ. وفصل قـوم بين الغلاء والرخص، ومن مفاسد التسـعير تحريك الرغائب، والحمل على الامتناع من البيع، والجلب المؤدي إلى القحط والغلاء، قال القاضي: والسعر: القيمة التي يقدر بها في الأسواق؛ سميت به لأنها ترتفع، والتركيب لما له ارتفاع، والتسعير تقديرها (حمدت هـ حب هق) في البيع كلهم (عن أنس) قال: غـلا السعـر على عـهد رسول الله عَلَيْكُ فـقالـوا: سعر لـنا فذكـره، قال الترمذي: حسن صحيح.

٣٤٣٥ - ٢٣٠٢ - «إِنَّ غَلاءَ أَسْعَارِكُمْ وَرِخَصَهَا بِيَدِ اللَّهِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لأَحَد مِنْكُمْ قِسبَلِي مَظْلِمَةٌ فِي مَالٍ وَلاَ دَمٍ». (طَس) عن أنس (ض). [ضعيف: ١٨٨٤] الْأَلْباني.

١٤٢٥ - ٢٢١ - «دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا استَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُهُ ». (طب) عن أبي السائب (صح). [صحيح: ٣٣٨٥] الألباني.

٣٤٣٥ - ٢٣٠٢ - (إن غلاء أسعاركم) أي: ارتفاع أثمان أقواتكم (ورخصها بيد الله) أي: بإرادته وتصريف يفعل ما يشاء من غلاء ورخص وتوسيع وتقتيس وجدب لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا أسعر ولا آمر بالتسعير، بل أنهى عنه (إني لأرجو) أي: أؤمل (أن ألقى الله) إذا توفاني (وليس لأحد منكم) أيها الأمة (قبلي) بكسر ففتح وزان عنب (مظلمة) بفتح الميم، وكسر اللام (في مال ولا دم) وفي التسعير ظلم لرب المال؛ لأنه تحجير عليه في ملكه، فهو حرام في كل زمن فلا أفعله، وهذا مذهب الشافعي، ومع ذلك إن وقع من الإمام عُزِّر مخالفة للافتيات. قال في الصحاح وغيره: والمظلمة بفتح اللام: ما تطلبه عند الظالم، وهي اسم ما أخذ منك (طب عن أنس) بن مالك.

الجواد، فلا يتعرض لها إلا بإذن، فلا تسعروا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تتلقوا الركبان الملك (فإذا استنصح أحدكم أخاه) أي: طلب منه أن ينصحه (فلينصحه) وجوبًا؛ فأفاد أن التسعير غير مشروع، بل ورد في عدة أخبار النهي عنه، وفي خبر للدارقطني أنه طلب من النبي والتسعير فأبى وقال: «إن لله ملكًا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد البصر يدور في الأمصار فينادي ألا ليرخص كذا وكذا» قال السخاوي: وأغرب ابن الجوزي في حكمه بوضعه (طب) وكذا القضاعي (عن أبي السائب) قال: مر النبي والتي برجل وهو يساوم صاحبه فجاءه رجل، فقال للمشتري: دعه، فذكره. قال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: وفيه عطاء بن [السائب] (ش) وقد اختلط، ورواه بهذا اللفظ من هذا الوجه أحمد، ولعل المصنف ذهل عنه، والمصنف رمز لصحة حديث أبي السائب فليحرر، وروى مسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة [السائس] وهو خطأ، والصواب: [السائب] كما في الأصول وكتب الرجال (خ).

٥٣٤٥ - ٨٦٠٤ - هَنْ تَمَنَّى عَلَى أُمَّتِي الْغَلاءَ لَيْلَةً وَاحِدَةً، أَحْبَطَ اللَّهُ عَـمَلَهُ أُرْبَعِينَ سَنَةً ». ابن عساكر عن ابن عمر (ض). [موضوع: ٥٥٣٤] الألباني.

\* \* \*

باب: الترهيب من الربا ووعيد المتعامل به (\*)

\* \* \*

### باب: أحكام الربا

٣٤٦ - ٣٥٥٣ - «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيشَةِ». (حم م ن هـ) عن أسامة بن زيد (صح). [صحيح: ٢٣٢٥] الألباني.

الظاهر أن المراد به مزيد الزجر والتهويل والتنفير عن ذلك الفعل لا حقيقة الإحباط، وذلك لأنه لما كانت الأنفس محبولة على محبة الاستئثار على الغير؛ حذرها مما لا وذلك لأنه لما كانت الأنفس محبولة على محبة الاستئثار على الغير؛ حذرها مما لا يحل من ذلك وهول الأمر لمزيد الزجر (ابن عساكر) في التاريخ من طريق مأمون السلمي عن أحمد بن عبد الله الشيباني عن بشر بن السري عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب، أورده المؤلف في مختصر الموضوعات من زيادته على أصله ثم قال: مأمون وشيخه كذابان هكذا قال. وعجب منه كيف خرجه هنا مع اعترافه بذلك وكأنه نسي ما قرره ثم. وأما ابن الجوزي فإنه أورده من حديث الخطيب عن سليمان بن عيسى السجزي عن عبد العزيز به ثم قال: موضوع. قال مخرجه الخطيب: منكر جداً لا أعلم من رواه غير سليمان، وهو كذاب اهد. وفي الميزان: سليمان بن عيسى السجزي؛ هالك. وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن عدي: وضاع من بلاياه هذا الخبر اهد. فعدل المؤلف عن طريق فيها كذاب واحد إلى عدي فيها كذابان.

\*\*\*

٣٤٦- ٣٥٥٣ - (إنما الربا في النسيئة) أي: البيع إلى أجل معلوم؛ يعني: بيع الربوي=

<sup>(\*)</sup> انظره في كتاب: الكبائر، في قسم الترهيب (خ).

٣٤١٠ - ٣٤١٠ - ٣٤١٠ «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُنْطَةُ بِالْحُنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالمُلْحُ بِاللَّحِ، مثلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَد، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلاَ مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانُهُ». (حَم م ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٠١٩] الألباني.

٣٤٨ – ٤٢٩٧ – الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا». (م ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٤٢٢] الألباني.

= بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة لأن المراد: أن الربا إنما هو في النسيئة لا في التفاضل كما وهم، ومن ثم قال بعض المحققين: الحصر إضافي لا حقيقي من قبيل: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [النساء: ١٧١]؛ لأن صفاته لا تنحصر في ذلك، وإنما قصد به الرد على منكري التوحيد، فكذا هنا المقصود الرد على من أنكر ربا النسيئة، وفهم الحبر ابن عباس منه الحصر الحقيقي، فقصر الربا عليه، وخالفه الجمهور، فإن فرض أنه حقيقي؛ فمفهومه منسوخ بأدلة أخرى، وقد قام الإجماع على ترك العمل بظاهره (حم م ن ه عن أسامة بمن زيد) حب رسول الله عليه وبهد.

٥٣٤٧ – ٣٤١٠ – ٣٤١٠ (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير) هذا ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو ما عليه الأثمة الشلائة، وقال مالك: صنف (والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد فمن زاد) أي: أعطى الزيادة (أو استزاد) أي: طلب أكثر (فقد أربى) أي: فعل الربا المحرم (إلا ما اختلفت ألوانه) يعني أجناسه (حم م ن عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.

٣٤٨- ٢٩٧٥ (الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أشار إلى أن الربا يحرم في الذهب والفضة إلا الفلوس وإن راجت لعلة الشمنية الغالبة؛ فالربويات بعلة واحدة إن اتحد جنسها كبيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، يحرم فيهما التفاضل، وكذا النساء والتفرق قبل التقابض، وبيان ذلك موضح في كتب الفروع (م ن عن أبي هريرة).

٩٤٩٥ - ٤٢٩٩ - «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَصَاعُ حِنْطَة بِصَاعِ حِنْطَة، وَصَاعُ شَعِيرِ بِصَاعِ شَعِيرٍ، وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ، لا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلَكَ». (طب ك) عَن أبي أسيد الساعدي (صح). [صحيح: ٣٤٢١] الألباني.

٠٥٣٥- ٤٣٠٠ - ٤٣٠٠ - «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لا فَضْلَ بَيْنَهُ مَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُ مَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بُورِقَ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَب، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَب فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَب فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَا وَهَا». (هـ ك) عن علي (صح). [صحيح: بذَهَب فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَا وَهَا». (هـ ك) عن علي (صح). [صحيح: بدَهَب فَلْيَصْطُرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَا وَهَا». (هـ ك) عن علي (صح).

وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك) زاد في وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك) زاد في رواية: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"، وفي أخرى: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" أي: مقايضة (طبك) في البيع (عن أبي أسيد الساعدي) بفتح الهمزة، مالك بن ربيعة. قال راويه عن أبي أسيد: سمعته وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد: وأغلظ، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول في مثل هذا، فقال له أبو أسيد: أشهد لقد سمعت رسول الله عليه وعلى آله وسلم- يقول أبن عباس: إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي، ولم أسمع فيه شيئًا اهر. قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: إسناده حسن.

• ٥٣٥٠ - ٤٣٠٠ - (الدينار بالدينار، لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق) بتثليث الراء، والكسر أفصح: أي فضة (فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب، فليصطرفها بالورق) لفظ الحاكم في الموضعين: «لم يصرفها» والباقي سواء (والصرف ها وها) بالمد والقصر؛ بمعنى خذ وهات، فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس (هـ ك عن عليّ) أمير المؤمنين، وفيه العباس بن عثمان بن شافع جدّ الإمام الشافعي عن عمر بن محمد بن الحنفية، قال في الميزان: لم أر عنه راويًا سوى ولده محمد أيضًا ورواه عنه أيضًا، الحاكم، وقال: صحيح غريب، وأقره الذهبي.

١٥٣٥- ٢٥٣٤- «الذَّهَبُ بِالْوَرِق رِبًا؛ إِلا هَا وَهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَا وَهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَا وَهَا» وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرُ بِالتَّمْرُ بِالتَّمْرُ رِبًا؛ إِلا هَا وَهَا». مالك (ق ٤) عن عمر (صح). [صحيح: ٣٤٤٨] الألباني ·

-----

الفضة مضروبة أو لا (ربًا) بالتنوين من غير همز (إلا ها وها) بالمد ويقصر: صوت بمعنى الفضة مضروبة أو لا (ربًا) بالتنوين من غير همز (إلا ها وها) بالمد ويقصر: صوت بمعنى خد ومنه: هاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ الحاقة: ١٩]، وهي حرف خطاب، والمستثنى منه مقدر يعني: هذا البيع ربا في كل حال إلا حال حضورهما وتقابضهما، فكنى عن التقابض به ها وها» أي: خد وهات؛ لأنه لازمه، وفيه اشتراط التقابض في الصرف بالمجلس، وهو مذهب الشافعية والحنفية، ومذهب مالك لا يجوز تراخي القبض فيه، ولو في المجلس. (والبرّ بالبرّ) بضم الموحدة فيها، معروف. قال الراغب: سمي به لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء؛ فإن أصل البر التوسع في فعل الخير؛ أي: بيع أحدهما بالآخر خذ (والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير) بفتح أوله ويكسر (بالشعير ربًا إلا ها وها) فأراد أن البر والشعير صنفان، وعليه الجمهور خلافًا لأحمد، وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا امتنع فيهما ففي ذهب بذهب أو ورق بورق.

(تنبيه) قال القونوي: اعلم أن مدار أمر الربا على أصلين: الأوصاف والأزمان؛ أما الأوصاف فلا شك أن الأشياء الربوية التي شرط فيها رعاية المساواة في الوزن والكيل؛ أجسام مركبة من جواهر تلحقها أعراض، ولا ريب في علو مرتبة الجواهر على الأعراض، لتبعيتها في الوجود للجواهر؛ فهذه الأشياء الربوية من حيث ذاتها متماثلة، ومن حيث صفاتها مختلفة، فمتى لم نشرط التساوي بينهما في المبايعة كانت الزيادة الذاتية في مقابلة وصف عرضي؛ كما اشترى مداً من حنطة بيضاء أو كبيرة الحب بمدين من حنطة سمراء أو صغيرة الحب فيكون المد الثاني الزائد ثمناً للبياض، وذلك ظلم؛ لأنه ساوى في الشرف، والحكم بين الجواهر والأعراض، وليس بصحيح، وقس عليه بقية الربويات، كشعير وملح وتمر؛ فإنه لا يرجح شيء منها على مثله إلا بنحو طعم أو لون، وكلها أعراض، والتسوية بين الذوات والأعراض لا تصح، فهذا سر تحريم الربا، وكذا في الذهب والفضة، فإن الزيادة والترجيح لا يكونان=

2000 – 2001 – «الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفضَةُ بِالْفضَّة، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ، وَالشَّعير بِالشَّعير، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَاللَّحُ بِالْمُحِ بَالْمُحِ بَالْمُحِ بَالْمُ بِمَثْل بَمَثْل بَدَا بِيد، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءً أَنَّ (حم م ن) عن أبي سعيد (صح). [صحيح ٢٤٤٦] الألباني .

# ٣٥٣ه - ٤٣٥٦ - «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ

= إلا بسبب الصناعة، أو تغيير الشكل، وذلك عرض، وأما تحريم الربا من حيث الزمان، فإن المقرض مائة دينار إلى سنة بمائة وعشرين؛ جعل العشرين مقابل الزمان، والزمن المعين ليس موجودًا بعد، ولا مملوكًا للمقرض، فيجوز له بيعه؛ فإن الزمان لله، وبحكم الله لا حكم لغيره عليه، والاشتراط الآخر في حق من راعى أمر المساواة في الزمان؛ كحصوله في كمية البيع؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ كان المسامحة في النسيئة والتأخر مددية؛ لتحكم ما من الممهل على الزمان، فيكون من قبيل ما تقدم (مالك) في الموطأ (ق ٤) في الربا (عن عمر) بن الخطاب، وفيه بقية.

للعلم به، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: الذهب يباع بالذهب، أو بإسناد الفعل المبني للعلم به، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: الذهب يباع بالذهب، أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه؛ أي: يباع الذهب، ويجوز نصبه؛ أي بيعوا الذهب بالذهب (والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير) بفتح الشين على المشهور، وحكي كسرها (والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد) على مقدار البيع الآخر من جنسه (أو استزاد) أي: طلب الزيادة وأخذها (فقد أربى) أي: فعل الربا المحرم (والآخذ والمعطي سواء) في اشتراكهما في الإثم لتعاونهما عليه؛ فإن كلاً منهما آكل وموكل، وألحق بهذه الستة ما في معناها المشارك لها في العلة، فقال الشافعي: العلة في النقد الثمنية؛ فلا يتعدى بكل موزون، وفي البقية الطعم فيتعدى، ووافقه مالك في النقد، وجعل العلة في الأربعة للادخار، وجعل أبو حنيفة العلة في النقد الوزن، وفي الباقي الكيل فعداهما (حم من) في الربا (عن أبي سعيد) الخدري، ولم يخرجه البخاري.

٥٣٥٣ - ٤٣٥٦ - (الذهب بالذهب) أي يباع به (والفضة بالفضة، والبر بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل) أي: حال كونهما متساويين في القدر=

بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحُ بِالْمُحِ؛ مشْلاً بِمثْل، سَواءً بِسَواء، يَداً بِيَد، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شَئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدا بِيَدِ». (حم م ده) عن عبادة ابن الصامت (صح). [صحيح: ٣٤٤٥] الألباني.

= (سواء بسواء) أي: عينًا بعين حاضرًا بحاضر (يدًا بيد) أي مقابضة في المجلس، وجمع بينهما تأكيدًا ومبالغة في الإيضاح (فإذا اختلفت هذه الأصناف) هذا لفظ مسلم، وهو الصواب، وما وقع في المصابيح من ذكر الأجناس بدله من تصرفه، وما درى أن الأصناف أقوى في هذا المحل، وأن المصطفى ﷺ أراد بيان الجنس الذي يجري فيه الربا، فعد أصنافه، ذكره الطيبي، لكن عهد بهم أنهم يستعملون بعض الألفاظ المتقاربة المعنى مكان بعض، فالأمر سهل (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) أي: مقابضة. وقال القاضى والطيبي: هذا الحديث عمدة باب الربا: عد أصولاً، وصرح بأحكامها، وشروطها، على الوجوه التي يتعامل بها، ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها، ليتوسل به المجتهد إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يذكر من أخواتها؛ فإنه ذكر النقدين، والمطعومات الأربع؛ إشعارًا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعومًا، فإن العلة فيه النقد والطعم للمناسبة، واقتران الحكم، وذكر من المطعوم الحب والتمر، وما يقصد مطعومًا لنفسه ولغيره؛ ليعلم أن الكل سواء في الحكم، ثم قسم التعامل على ثلاثة أوجه: أن يباع شيء منها بجنسه؟ كبُر ببر وبغيره من هذه الأجناس المشاركة في علة الربا؛ كبر بشعير، وبما ليس من جنسه، ولا بما يشاركه في العلة؛ كبيع بر بذهب أو نحاس، وصرح في القسمين الأولين، لأنهما المقبصودان بالبيان، لمخالفتهما كسائر العقود في البشروط، فشرط في الأول التماثل في القدر، وأكده بقوله: «سواء بسواء»؛ لأن المماثلة أعم من كونها في القدر، بخلاف المساواة والحلول والتقابض بالمجلس بقوله: «يدًا بيد»، وفسى الثانى: الحلول والتقابض لا التماثل، وسكت عن الثالث؛ إما لأنه جار على قياس جميع المبايعات فلا حاجة لبيانه، أو لأن أمره معلوم نما ذكر مدلول عليه بالمفهوم؛ فإن تقييد اعتبار الحلول بالمشاركة في علة الربا بقوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس» في اعتبار الماثلة بها مع اتحاد الجنس؛ يدل على عدم اعتبارها فيما ليس كذلك.

(تنبيه) قال الغزالي: إنما امتنع الربا لمخالفت للحكمة التي خلق النقد لها، وهو كونه وسيلة لتحصيل غيره؛ وإنما جاز بيع أحد النقدين بالآخر؛ لأن كلاً يخالف الآخر=

١٥٣٥- ٢٨٢٢ - «السَّلَفُ فِي حَبَلِ الحَّبَلَةِ رِبًا». (حم ن) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٣٦٩٠] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= في مقصود التوسل وبيع درهم مثله؛ لأن ذلك لا يرغب فيه عاقد؛ لتساويهما، فلا معنى لمنع ما لا تتشوف النفس إليه؛ فإن فـرض أن أحدهما أجود، فصـاحبه لا يرضى بمثله من الردىء، فلا ينتظم العقد، وأما بيع درهم بدرهم نسيئة، فممنوع؛ إذ لا يفعله إلا مسامح قاصد للإحسان له أجر وحمد، والمعاوضة لا حمد فيها ولا أجر، فهـو ظلم؛ لأنه أضاع خصوص المسامـحة، وأخرجها في معـرض المعاوضة، وكذا الأطعمة خلقت ليتغذى، أو يتداوى بها، فلا تصرف عن جهتها، وفتح باب التعامل فيها يفسدها بالأيدى، ويؤخر عنها الأكل الذي أريدت له، فما خلق الطعام إلا ليؤكل، والحاجة إلى الأطعمة شديدة؛ فتخرج عن يد المستغني عنها إلى المحتاج. نعم بائع تمر بتمر معذور؛ إذ أحدهما لا يسد مسد الآخر في الغرض، وباثع صاع بر بمثله غير معذور، لكنه عابث، فلا يسحتاج لمنع؛ لأن النفس لا تسمح به إلا عند التفاوت في الجودة، وذو الجيد لا يرضى، وإما جيد برديئين فقد يقصد، لكن لما كانت الأطعمة من الضروريات، والجيد يساوي الرديء في أصل الفائدة ويخالفه في التنعم، أسقط الشرع غرض التنعم فيما هو القوام؛ فهذه حكمة الشرع في تحريم الربا، وقد انكشف لنا بعد إعراضنا عن فن الفقه؛ فليلحق به، فإنه أقوى من كل ما ذكر في الخلافيات، وبه يتضح رجحان مذهب الشافعي في التخصص بالأطعمة دون المكيلات؛ إذ لو دخله الحصر كانت الثياب والدواب أولى بالدخول، ولولا الملح لكان مذهب مالك أقوم المذاهب فيه؛ إذ خصصه بالأقوات، لكن كل معنى رعاه الشرع يمكن أن ينضبطه بحد وتحديد هذا كان ممكنًا بالقوت والمطعوم فرأى الشرع التحديد بجنس المطعوم أولى؛ بكل ما هو ضرورة للبقاء (حم م د هـ عن عبادة بن الصامت).

٤٥٣٥- ٤٨٢٢- (السلف في حبل الحبلة) أي: نتاج السنتاج (ربا) لأنه بيع ما لم يخلق وعبر بالسربا عن الحرام؛ وكأنه اسم عام يقع على كل محرم في الشرع (حم ن عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، ورواه عنه الديلمي.

٥٣٥٥ - ٥٣٣٥ - «الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ بِالطَّعَامُ عِلَا بِمِثْلٍ». (حم م) عن معمر بن عبد الله (صح). [صحيح: ٣٩٥٢] الألباني .

٣٥٦ - ٣٣٦٦ - «كَلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا». الحارث عن علي (ض). [ضعيف: ٤٢٤٤] الألباني .

٧٥٣٥ - ٧٥٣١ - ﴿لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمَ يَنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمُ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ». (د هـ ك) عن أبي هريرة (صحـ). [ضعيف: ٤٨٦٤] الألباني .

0000- 0000- 0000- (الطعام بالطعام) أي: البرّ بالبرّ (مثلاً بمثل) (١) أي: فلا يجوز بيع الطعام بالطعام بعضه ببعض؛ إلا حال كونهما متماثلين؛ أي: متساويين؛ وإلا فهو ربا. قال القاضي: الطعام: الحنطة؛ سمي به لأنه أشرف ما يقتات به، وأنفع ما يطعم (حم م) في الربا (عن معمر بن عبد الله) بن نافع العدوي؛ عمن هاجر إلى الحبشة، ولم يخرجه البخاري.

٥٣٥٦ - ٦٣٣٦ - (كل قرض جرّ منفعة) إلى المقرض (فهو ربا) أي: في حكم الربا، فيكون عقد القرض باطلاً؛ فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعًا إلى المقرض من نحو: زيادة قدر، أو صفة بطل (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (عن علي) أمير المؤمنين. قال السخاوي: إسناده ساقط، وأقول: فيه سوار بن مصعب؛ قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني: متروك.

٥٣٥٧ – ٧٥٣١ – ٧٥٣١ (ليأتين) اللام جواب قسم محذوف (على الناس زمان لا يبقى منهم) أي: من الناس (أحد إلا أكل الربا) الخالص (فإن لم يأكله أصابه من غباره) أي: يحيق به ويصل إليه من أثره، بأن يكون موكلاً، أو متوسطًا فيه، أو كاتبًا، أو شاهدًا، أو معامل المرابي، أو من عامل معه وخلط ماله بماله، ذكره البيضاوي، وقال الطيبي: قوله: «إلا أكل» المستثنى صفة لأحد، والمستثنى منه أعم، عام الأوصاف نفى جميع الأوصاف إلا الأكل، ونحن نرى كثيرًا من الناس لم يأكل حقيقة، فينبغي أن يجري على عموم المجاز، فيشمل الحقيقة والمجاز، ولذلك أتبعه بالفاء التفصيلية بقوله: «فإن لم يأكله» حقيقة=

<sup>(</sup>١) بسكون المثلثة؛ أي: المتساويين إن اتحد الجنس، فإن اختلف جاز التفاضل؛ بشرط الحلول والتقابض.

٩٣٥٠ - ٩٣٥٠ - ٩٣٥٠ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا». (حم ق ن) عن البراء وزيد ابن أرقم (صح). [صحيح: ٦٩٣١] الألباني.

9000 - 1000 - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْخَيَوَانِ نَسِينَةً». (حم ٤) والضياء عن سمرة (صح). [صحيح: ٦٩٣٠] الألباني.

= أكله مجازًا، في رواية: "من بخاره" وهو ما ارتفع من الماء من الغليان؛ كالدخان، والماء لا يغلي إلا بنار توقد تحته، ولما كان المال المأكول من الربا يصير نارًا يوم القيامة يغلي منه دماغ آكله؛ ويخرج منه بخار ناسب جعل البخار من أكل الربا، والبخار والغبار إذا ارتفع من الأرض؛ أصاب كل من حضر وإن لم يأكل، ووجه النسبة بينهما: أن الغبار إذا ارتفع من الأرض أصاب كل من حضر، وإن لم يكن هو أثاره كما يصيب البخار إذا انتثر من حضر وإن لم يتسبب فيه، وهذا من معجزاته فقل من يسلم في هذا الزمن من أكل الربا الحقيقي، فضلاً عن غباره (د) في الربا (هـك) في البيع من حديث الحسن البصري (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا أحمد. قال الحاكم: صحيح، قال الذهبي في التلخيص: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة، وقال في المهذب: لم يصح للانقطاع.

٥٣٥٨ - ٩٣٥٠ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة حال حاضر بالمجلس. قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلاً، وكذا بر ببر أو بشعير، وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا (حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم).

وهره ١٠٥١ من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) من الطرفين، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ، لأن الربا يجري في الحيوان؛ هكذا قرره الشافعي توفيقًا بين هذا الحديث وخبر البخاري أن المصطفى على القرض بكرًا ورده رباعيًا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" وتعلق الحنفية والحنابلة بظاهر الخبر فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخًا لحديث البخاري، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وفصل مالك فقال: يجوز إن اختلف الجنس، ويحرم إن اتحد، ونزل الخبرين على هذين (حم ٤) في الربا (والضياء) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن عن سمرة من النزاع، لكن رواه ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس.

• ٣٦٥ - ٩٣٥٥ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيْوَانِ». مالك والشافعي (ك) عن سعيد بن المسيب مرسلاً، البزار عن ابن عمر (صح). [حسن: ٢٩٣٦] الألباني.

٩٤٠٤ - ٩٤٠٤ - «نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ». البزار (طب) عن أبي بكرة (ح). [ضعيف: ٦٠٤٥] الألباني.

٩٤٧٠ – ٩٤٧٠ – «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئ بِالْكَالِئ». (ك هن) عن ابن عمر (صح). [ضعيف: ٦٠٦١] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

الجنس وغيره، وسواء كان لحم الحيوان مأكولاً أو لا للربا. قال سعيد بن المسيب: كان من ميسر أهل الجاهلية (مالك) في الموطأ (والشافعي) في المسند (ك) كلهم (عن سعيد بن المسيب مرسلاً) وهو عند أبي داود عن سهل بن سعد وحكم بضعفه لما أنه انفرد به مروان عن مالك ولم يتابع عليه، وصوب الرواية المرسلة، لكنه له شاهد بينه المصنف بقوله (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعًا. قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع، وأبو أمية: ضعيف. المراح عليه عن الصرف) أي: بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) قال بعض شراح مسلم: الصرف بيع ذهب بفضة، أو أحدهما بفلوس، وقد كرهه جماعة من السلف تمسكًا بهذا النهي، وسببه ضيق الأمر، وكثرة حرجه، وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا؛ إلا مع سعة العلم، وثخانة الدين. وقال بعضهم: حكم المصرف أنه مباح فيه من المالكية أنه يكره البيع، لكن يكره العمل به لما فيه من الخطر، ولههذا ذكر أصبغ من المالكية أنه يحر بن [كنيز] (\*) السقاء، وهو ضعيف، والحديث في الصحيح من غير قال الهيثمي: فيه بحر بن [كنيز] (\*) السقاء، وهو ضعيف، والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ اهد. ورمز المصنف لحسنه، ولعله لتعدد طرقه.

9777 - 987 - 987 - (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز، أي: النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئًا إلى أجل، فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول: بعنيه لأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءًا، فهو كالئ: إذا تأخر، ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر؛ أي: أطوله وأشده تأخرًا. قال ابن الأعرابي:

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [كثير] وهو خطأ، والصواب: [كنيز] كما في كتب الرجال، انظر التقريب ترجمه (٦٣٧).

٩٧٠٧ – ٩٧٠٧ – «لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يَدًا بِيَد ». (حم هـ) عن جابر (صح). [صحيح: ٧١٨١] الألباني.

9770 – 9879 - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا، بِالْكَيْلِ الْسَمَّى مِنَ التَّمْرِ». (حم من) عن جابر (صح). [صحيح: ٦٩٣٤] الألباني.

٩٤٧٢ - ٩٤٧٢ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ». (ق د) عن سهل بن أبي حشمة (صح). [صحيح: ٦٩٢٥] الألباني.

= تعففت عنها في العصور التي خَلَت فكيف التَّصَابي بعد ما أكْلاً العُمُرُ ذكره الزمخشري (ك هق) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب. ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الداوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال: على شرط مسلم. قال ابن حجر: ووهم، راويه ابن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة. وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعى: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.

9770 – 9770 – (لا بأس بالحيوان) أي: يبيع الحيوان (واحداً باثنين) إذا كان (يداً بيد) أي: مقابضة، وإذا كان نسيئة لم يجزه أصحاب الرأي وأحمد، وجوزه مالك إن اختلف الجنس، والشافعي مطلقاً (حم هعن جابر) بن عبد الله. زاد ابن ماجة: «وكرهه نسيئة»، رمز المصنف لصحته، وليس بمسلم ففيه الحجاج بن أرطاة؛ أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه.

٩٧٠٨ - ٥٣٦٤ - ٩٧٠٨ - (لا بأس بالقمح بالشعير) أي: ببيعه فيه (اثنين بواحد) إذا كان (يدًا بيد) أي: مقابضة (طب هـ عن عبادة) بن الصامت. رمز المصنف لحسنه.

0٣٦٥ – 9٤٦٩ – (نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة، لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة (حم م ت) في الربا (عن جابر) بن عبد الله. ووهم الطبري فعزاه للبخاري، وليس فيه، ووهم أيضًا الحاكم حيث استدركه.

٩٤٧٢ – ٩٤٧٢ – (نهي عن بيع الشمر) بتثليث المثلثة، وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة=

٩٤٧٧-٥٣٦٧ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنَ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَن بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ كَيْلاً». (د) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ١٩٢٦] الألباني.

\* \* \*

#### باب: لواحق أحكام البيوع

٣٦٨- ٩٦٧٢ - «**الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ** مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». (د ن) عن ابن عمر (ح). [صحيح: ٧١٥٠] الألباني.

= وسكون الميم؛ أي: بيع الرطب بالتمر زاد في رواية: «ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها». قال النووي: فيحرم بيع رطب بتمر، وهو المزابنة من الزبن، وهو الدفع والتخاصم؛ كأن كلاً من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الأخير فقال: سواء كان ربويًا أم غيره، أما العرايا وهي بيع رطب على النخل بتمر على الأرض، فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم، ومالك على الخصوص من المهري دون غيره. (ق د عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة، وسكون المثلثة؛ عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري، صحابي صغير، ورواه أيضًا الشافعي وأحمد وغيرهما.

9770 – 98۷۷ – (نهى عن بيع الشمر بالتمر) الأول بالمثلثة، والشاني بالمثناة؛ أي: الرطب بالتمر (كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً. دعن ابن عمر) بن الخطاب.

\*\*\*

٩٣٦٨ - ٩٦٧٢ - (الوزن وزن أهل مكة) أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعي؛ إنما يكون بميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وخبرتهم للأوزان أكثر (والمكيال مكيال أهل المدينة) أي: والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعرف بأحوال المكاييل. قال القاضي: وهذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله - تعالى - كالزكاة والكفارة، حتى لا تجب الركاة في =

9779 - 9779 - «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا». (حم هـ) عن أبي سعيد (هـ) عن جابر (صح). [ضعيف: ٦١٥٧] الألباني.

\* \* \*

#### باب: السلم

٠٣٧٠ – ٨٤٣٣ – «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْن مَعْلُومٍ، وَوَزْن مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». (حم ق ٤) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٦٠٣١] الألباني.

= الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث. وقال إمام الحرمين في معنى هذا الحديث: لعل اتخاذ المكاييل كان يعم في المدينة، واتخاذ الموازين كان يعم بمكة، فخرج الكلام على العادة؛ وإلا فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة وموازين مكة لا تراعى، ويجوز أن يقال ما تعلق بالوزن من النصب وأقدار الديات وغيرها؛ فالاعتبار فيه بوزن مكة، وما تعلق بالكيل في نحو: زكاة وكفارة؛ يعتبر ما كان يغلب بالمدينة اهر. قال العلائي: والثاني أقوى، والأول جوابه أنه ليس القصد عين الموازين، بل الصنجة التي يوزن بها، فهو من التعبير بأحد المتلازمين عن الآخر (دن عن ابن عمر) بن الخطاب. وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي، ورواه بعضهم عن ابن عباس. قيل: وهو خطأ، ورمز المصنف لحسنه.

٩٦٣٥- ٩٦٧٣ - (الوسق) بفتح الواو أشهر من كسرها (ستون صاعًا) والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (حم ه عن أبي سعيد) الخدري (ه عن جابر) بن عبد الله. قال ابن حجر: أما رواية ابن ماجة عن جابر فإسنادها ضعيف، وأما رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد فمن طريق البحتري عنه، قال أبو داود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البحتري من أبي سعيد اه.

415 415 416

٠٧٧٠ - ٨٤٣٣ - ٨٤٣٥ (من أسلف) أي: عقد السلم، وهو بيع موصوف في الذمة، وفي رواية: "أسلم"، والمعنى متحد، وجعل بعضهم الهمزة للتسلب؛ لأنه أزال سلامة =

٨٤٣١ - ٨٤٣٤ - «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». (د) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: ٥٤١٤] الألباني.

\* \* \*

#### باب: الترغيب في القرض

١٣٧٧ - ٤٣٨٥ - «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجُنَّةَ مَكْتُوبًا: «الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ»، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ

= الدراهم بالتسليم إلى من قد يكون مفلسًا (في شيء فليسلف في كيل) مصدر كال، أريد به ما يكال به (معلوم) إن كان السلف فيه مكيلاً (ووزن معلوم إلى أجل معلوم) إن كان موزونًا. قالوا: أو بعين، ولا يسوغ بقاؤها على ظاهرها لاستلزامه جواز السلم في شيء واحد كيلاً ووزنًا، وهو ممتنع لعزة الوجود، واقـتصـر على الكيل والوزن لورود السبب على الخبر الآتي؛ فإن كان المسلم فيه غير مكيل ولا موزون، شرط العد، أو الذرع فيما يليق به، وقد قام الإجماع على وجوب وصف المسلم فيه بما يميزه، ولم ينص عليه في الخبر لعلم المخاطبين به، وقد وقع بين الشافعي وأبي حنيفة ومالكُ خلف في صحة السلم، وسببه هل ذلك المنازع فيه مما تضبطه الصفة أم لا (حم ق ٤) في السلم (عن ابن عباس) قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار لسنة ولسنتين فذكره. ٨٤٣٤-٥٣٧١ (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) أي: لا يستبدل عنه، وإن عز أو عدم، وإذا امتنع الاستبدال عنه امتنع بيعه من غيره قبل القبض. قال الطيبي: يجوز أن يرجع الضمير إلى «من» في قوله: «من أسلف» يعنى: لا يبيعه من غيره قبل القبض، أو إلى «شيء»؛ أي: لا يبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر (هـ عن أبي سعيد) الخدري. رمز لحسنه، وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعلَّه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب، ومـن ثم رمز المصنف لضعف، لكن أخرجه التـرمذي في العلل الكبرى وحسنه، وأقره عليه الحافظ ابن حجر وقال: ينبغى للمصنف عزوه إليه.

454545

٥٣٧٢- ٥٣٧٦ (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة) الظاهر أن المراد الباب الأعظم المحيط، ويحتمل على كل باب من أبوابها (مكتوبًا) وفي رواية: «بذهب»=

مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلا مِنْ حَاجَة». (هـ) عن أنس (ح). [ضعيف جدًا: ٣٠٨٣] الألباني.

٣٧٣٥ - ٣٣٧٥ - «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ». (طس حل) عن ابن مسعود (ض). [حسن: ٤٥٤١] الألباني.

٥٣٧٤ - ١٧٧٥ - «دَخَلْتُ الجُنَّةَ، فَرَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَة، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ بِعَشَرَة وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَة عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ صَارَتِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَة وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَة عَشَرَ؟ قَالَ: لأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَالْقَرْضُ لا يَقَعُ إِلا فِي يَدِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ». (طب) عن أبي أمامة (صح). [ضعيف: ٢٩٦١] الألباني.

\*\*\*

= (الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر) وفي رواية: بثماني عشر (فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده) أي: وعنده شيء من الدنيا؛ أي: قد يكون ذلك (والمقترض) أي: طالب القرض (لا يستقرض إلا من حاجة) عرضت له، ولولاها لما اقترض، قال الحكيم: معناه أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة، فدرهم صدقة وتسعة زيادة، والقرض ضوعف له فيه، فدرهم قرضه، والتسعة مضاعفة؛ فهو ثمانية عشر، والدرهم القرض لم يحسب له، لأنه يرجع إليه، فبقي التضعيف فقط، وهو ثمانية عشر، والصدقة لم ترجع إليه الدرهم، فصارت له عشرة بما أعطى (هعن أنس) رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، فقد قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف، وأصله قول ابن الجوزي: حديث لا يصح، قال أحمد: خالد بن يزيد الي أحد رجاله ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة.

٥٣٧٣ – ٦٣٣٥ – ٣٧٣ سبق الحديث في الزكاة، باب: أنواع أخرى من الصدقة (خ). ١٩٧٥ – ١٩٧٥ (دخلت الجنة) لفظ رواية الطبراني فيما وقفت عليه من النسخ: «دخل رجل الجنة فرأى»، ولعل هذه رواية أخرى في نسخة أخرى (فرأيت على بابها=

٥٣٧٥ - ٦١١٧ - «قَرْضُ الشَّيْءِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَتِهِ». (هن ) عن أنس. [ضعيف: (٤٠٨٥ - ١٤١٤) الألباني.

٣٧٦ – ٦١١٨ – «قَرْضُ مَرَتَيْنِ فِي عَفَافٍ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ مَرَّةً». ابن النجار عن أنس (ض). [ضعيف: ٤٠٨٦] الألباني.

-----

= الصدقة بعشرة، والقرض<sup>(۱)</sup> بشمانية فقلت: يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن البصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه) قال الطيبي: القرض اسم مصدر، والمصدر بالحقيقة الإقراض، ويجوز كونه هنا بمعنى المقروض. وقال البلقيني: فيه أن درهم القرض بدرهمي صدقة؛ لأن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله، وبقي ثمانية عشر<sup>(۱)</sup>، ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل، وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان: "من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة» وجمع بعضهم بأن القرض أفضل الصدقة باعتبار الابتداء بامتيازه عنها بصون وجه من لم يعتد السؤال، وهي أفضل من حيث الانتهاء؛ لما فيها من عدم رد المقابل، وعند تقابل الخصوصيتين، قد ترجح الأولى، وقد تترجح الشانية باعتبار الأثر المترتب، والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، وعليه تنزل الأحاديث المتعارضة (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمى: فيه عتبة بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف.

\* \* \*

0770 – 7117 – (قرض الشيء خير من صدقته) قال الحرالي: الـقرض الجزء من الشيء والقطع منه؛ كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من ثوابه أقطاعًا مضافة (هق عن أنس) ورواه عنه أيضًا النسائي وأبو نعيم والديلمي.

<sup>(</sup>١) بفتح القاف أشهر من كسرها بمعنى القرض، ويطلق على المصدر بمعنى الإقراض الذي هو تمليك شيء على أن يرد بدله.

 <sup>(</sup>۲) قلت: وذكره الدميري بعبارة أخرى فقال: الحكمة في أن القرض بشمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة عدل، وتسعة فـضل، ولما كان المقرض يرد إليه ماله؛ سـقط سهم العدل مع مقابله، وبقيت سـهام الفضل، وهى تسعة، فضوعفت بسبب حاجة المقترض، فكانت ثمانية عشر اهـ.

٥٣٧٧ – ٨٥٠٥ – «مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّتَيْنِ، كَانَ كَعَدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً». (هق) عن ابن مسعود (ض). [صحيح: ٢٠٨٠] الألباني.

\*\*\*

# باب: الترغيب في إنظار المعسر أو إبرائه وكراهية التضييق عليه وما جاء في حسن التقاضي

٥٣٧٨ - ٨١١ - «إِذَا كَانَ للرَّ جُلِ عَلَى رَجُلِ حَقَّ، فَأَخَّرَهُ إِلَى أَجَلهِ كَانَ لَهُ صَدَقَةً؛ فَإِنْ أَخَرَهُ بِعُد َ أَجَلهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَّقَةٌ». (طب) عن عمران بن حصين (ض). [موضوع: ٢٥١] الألباني .

وفي رواية لابن حبان في صحيحه: «من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين كان كعدل صدقة مرة) وفي رواية لابن حبان في صحيحه: «من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين، كان له كأجر صدقة مرة»، وهذا الحديث تقدم ما يعارضه في حرف الدال (\*\*)، ومر الجمع بحمل هذا على أن الصدقة أفضل من حيث الانتهاء، والقرض أفضل من حيث الابتداء؛ لما فيه من صون وجه من لم يعتد السؤال (هق عن ابن مسعود) ثم قال البيهقي: إسناده ضعيف، ورواه بإسناد آخر، قال الذهبي: فيه قيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه، وهذا الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه كما تقرر؛ فعدول المؤلف عن الصحيح، وإيراد الضعيف من سوء التصرف اهد.

\* \* \*

٥٣٧٨ - ٨١١ - (إذا كان للرجل على رجل حق) أي: دين (فأخره إلى أجله كان له صدقة) يعني: إذا كان لإنسان على آخر دين وهو معسر فأنظره به مرة؛ كان له أجر صدقة واحدة، وإن أخر مطالبته بعد نوع يسار توقعًا ليساره الكامل؛ فله بكل يوم صدقة، هذا هو الملائم للتواعد، وأما ما يوهمه ظاهر الحديث من أن الإنسان، إذا كان له على غيره دين مؤجل أصالة؛ أثيب على الصبر عليه إلى حلول أجله، فلعله غير مراد؛ وحمل الأول على أن من عليه الحق رضي بمطالبته قبل محله فأخره هو، لا اتجاه له. قال القاضي: والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها، ويقال لعمر الإنسان وللموت الذي ينتهي به. =

<sup>(\*)</sup> سبق قبل ثلاثة أحاديث في باب: الترغيب في القرض برقم (٢٥٧٢). (خ)

٩٧٩٥ – ٣٧٦٣ – «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ إِلاّ أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ يَأْمُرُ عَلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – لَلاَئكَته: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – لَلاَئكَته: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي مسعود (ح). [صَحيح: ٣١٥٩] الألباني.

\_\_\_\_\_

= (طب عن عمران بن حصين) الخزاعي، كانت الملائكة تسلم عليه، وفيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ضعفه الدارقطني، وكذب ابن أحمد، ووثقه حرزة، وفيه ابن عياش، ونقل عن المصنف أنه رمز لضعفه.

٥٣٧٩ - ٣٧٦٣ - (حوسب رجل) يعنى: يحاسب رجل يوم القيامة، فأورده بصيغة الماضي لتحقق وقوعه (ممن كان قبلكم) من الأمم السابقة (فلم يوجد له من الخير شيء) أي: من الأعمال الصالحة. قال القرطبي: عام مخصوص لأن عنده الإيمان؛ ولذلك تجاوز عنه بالعفو ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، والأليق أن ممن وقي شح نفسه، والمعنى أنه لم يوجد له من النفل إلا هذا، ويحتمل أنه له، لكن غلب هذا عليه، ويحتمل أنه أراد بالخير المال؛ أي: لم يوجد له فعل بر في المال إلا إنظار المعسر (إلا أنه كان رجلاً موسرًا وكان يخالط الناس) أي: يعاملهم ويضاربهم (وكان يأمر غلمانه) وفي رواية بدله: «فتيانه» الذين يتقاضون ديونه (أن يتجاوزوا عن المعسر) أي: الفقير المقل المديون له بأن يحطوا عنه أو ينظروه إلى ميسرة (فقال الله - عز وجل -لملائكته: نحن أحق بذلك منه) كلام حق؛ لأنه المتفضل على الحقيقة؛ إذ لاحق عليه لأحد (تجاوزوا عنه) أي: عن ذنوبه، ومقصود الحديث الحث على المساهمة والمسامحة في التقاضي، وبيان عظيم فضل ذلك، وألا يحتقر من الخير شيئًا وإن قل، وأنه -تعالى - يتجاوز عن القليل من العمل، وجواز الإذن للعبد في التجارة، والتوكيل في التقاضي، وأنه بركـة ظاهرة، وكرامة بينة، وسبب للغفران، ومـرقاة لدخول الجنان. (خدت ك هب) وكذا أبو يعلى كلهم (عن ابن مسعود) ظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيرين، وهو ذهول عجيب، فقد رواه مسلم في الصحيح. • ١٢٣٥ – ١٢٣٦ – «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ أَنْ تُدُخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً، أَوْ تَضْعِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبُوزاً». ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (هب) عن أبي هويرة (عد) عن ابن عمر (ض). [حسن: ١٠٩٦] الألباني.

٥٣٨١ – ٣٧١٣ – ٣٧١٣ «حَسْبُ امْرِئَ مِنَ الْبُخْلِ أَنْ يَقُولَ: آخُذُ حَقِّي كُلَّهُ، وَلاَ أَدَعُ مِنهُ شَيْئًا». (فر) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف جدًا: ٢٧١٢] الألباني.

٥٣٨٠-١٢٣٦ (أفضل الأعمال)، أي: من أفضلها، أي: بعد الفرائض كما ذكره في الحديث المار، والمراد الأعمال التي يفعلها المؤمن مع إخوانه (أن تدخل) أي: إدخالك (على أخيك المؤمن) أي: أخيك في الإيمان وإن لم يكن من النسب (سرورًا) أي: سببًا لانشراح صدره من جهة الدين والدنيا، (أو تقضى) تؤدي (عنه دينًا) لزمه أداؤه؛ لما فيه من تفريج الكرب وإزالة الذل، (أو تطعمه) ولو (خبزاً) فما فوقه من نحو اللحم أفضل، وإنما خص الخبـز؛ لعموم تيسسر وجوده حتى لا يبقـي للمرء عذر في ترك الإفضـال على الإخوان، والأفضل إطعامه ما يشتهيه لقوله في الحديث الآتي: من أطعم أخاه المسلم شهوته، والمراد بالمؤمن المعصوم الذي يستحب إطعامه، فإن كان مضطرا وجب إطعامه، ولا يخفى أن قضاء الدين وإطعام الجائع من جملة إدخال السرور على المديون والجائع، فهو عطف خاص على عام للاهتمام. قيل لابن المنكدر: ما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان، (ابن أبي الدنيا) أبو بكر، واسمه يحيى (في) كتاب (قضاء الحوائج) أي: في الكتاب الذي ألفه في فضل قضاء حوائج الإخوان (هب عن أبي هريرة) فقال: سئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ فـذكره وضعفّه المنذري، وذلك لأن فيـه الوليد بن شجاع. قال أبو حاتم: لا يحتج به، وعمار بن محمد؛ مضعف، (عد عن ابن عمر) ابن الخطاب. وظاهر صنيع المؤلف أن البيهقي خرجه وسكت عليه، والأمر بخلافه، بل قال عمار: فيه نظر، وللحديث شاهد مرسل، ثم ذكره، والحاصل أنه حسن لشواهده.

٥٣٨١ - ٣٧١٣ - (حسب امرىء) أي: كفاه (من البخل أن يقول) لمن له عليه دين (آخذ حقي كله ولا أدع منه شيئًا) فإن من البخل، بل الشح والدناءة المضايقة في التافه، ومن ثم رد الفقهاء الشهادة به (فر عن أبي أمامة) الباهلي. وفيه هلال بن العلاء الرقي والد المعلى بن هلال، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه أبو حاتم.

٥٣٨ - ١٢٣٦ - يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في كتاب والصحبة والبر الصلة، باب: صنائع المعروف. (خ).

٣٨٨٨ – ٣٨٨٨ – «خُذْ حَقَّكَ فِي عَـفَاف، وَأَف أَوْ غَيْرَ وَأَفٍ». (هـ ك) عن أبي هريرة (طب) عن جرير (صح). [ضعيف: ٢٨١٧] الألباني .

٣٨٣ - ٦٢٤٤ - «كَفَى بِاللَّرْءِ مِنَ الْكَذَبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الثَّحِ مِنَ الشُّحِ أَنْ يَقُولَ: «آخُذُ حَقِّى لاَ أَثْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا!»». (ك) عن أبي أمامة (صح). [ضعيف: ٤١٨٢] الألباني.

٥٣٨٤ - ٨٣٩٠ - «مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ · عَنْ مُعْسَر ». (حم). عن ابن عمر (ح). [ضعيف: ٥٣٨٧] الألباني .

٥٣٨٥ - ٩١٠٨ - «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». (هـ) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٦٦١٤] الأَلبَّاني .

٣٨٨٠ - ٣٨٨٨ يأتي الحديث مشروحًا إن شاء الله - تعالى - في الدعاوى والبينات. (خ).

٣٨٥٥ - ٢٤٤٤ - (كفى بالمرء من الكذب) كذا هو في خط المؤلف، وفي رواية العسكري: «كفى بالمرء من الكذب كذبًا» (أن يحدث بكل ما سمع) أي: لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدث بكل ما سمع من غيسر مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة الكذب؛ لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقًا، وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقه (وكفى بالمرء من الشح أن يقول) لمن له عليه دين (آخذ حقي) منه كله بحيث (لا أترك منه شيئًا) ولو قليلاً؛ فإن ذلك شح عظيم، ومن ثم عد الفقهاء مما ترد به الشهادة المضايقة في التافه، وهذا عد من الحكم والأمثال (ك) في البيع عن الأصم عن هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي عن ابن عمر بن هلال بن عمرو وأبوه: غالب (عن أبي أمامة) قال الحاكم: صحيح، فرده الذهبي: أن هلال بن عمرو وأبوه: لا يعرفان، فالصحة من أين؟.

٥٣٨٤ - ٨٣٩٠ - يأتى الحديث إن شاء الله – تعالى – فى كــتاب الصــحبــة والبر والصلة، باب: جامع صنائع المعروف. (خ).

۹۱۰۸-۵۳۸۰ انظر ما قبله. (خ).

٣٨٦ – ٣٢٠٩ – «كَانَ رَجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لَفْتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوِزُ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوِزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوِزَ عَنْهُ». (حم ق ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٤٤٥٤] الألباني .

٥٣٨٧ – ٧٦٧٥ – ٧٦٧٥ - «لَيْسَ مِنْ غَرِيمٍ يَرْجِعُ مِنْ عِنْد غَرِيمِه رَاضِيًا، إلا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الأَرْضِ، وَنُونُ الْبِحَارِ، وَلاَ غَرِيمٍ يَلُوي غَرِيمَهُ وَهُو يَقْدرُ، إَلا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِثْمًا». (هب) عن خولة امرأة حمزة (ض). [ضعيف: ١٩٣١] الألباني .

\_\_\_\_\_

"رجل لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس" . (فكان يقول لفتاه) أي: غلامه كما صرح الرجل لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس" . (فكان يقول لفتاه) أي: غلامه كما صرح به في رواية أخرى (إذا أتيت معسراً) وهو من لم يجد وفاء (فتجاوز عنه) بنحو إنظار وحسن تقاض، والتجاوز: التسامح في التقاضي وقبول ما فيه نقص يسير (لعل الله) أي: عسى الله (أن يتجاوز عنا) قال الطيبي: أراد القائل نفسه، لكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمن فعل هذا الفعل ليدخل فيه دخولاً أوليًا، ولهذا ندب للداعي أن يعم في الدعاء (فلقي الله) أي: رحمته في القبر، أو القيامة (فتجاوز عنه) أي: غفر له ذنوبه، ولم يؤاخذه بها لحسن ظنه ورجائه أنه يعضو عنه مع إفلاسه من الطاعات، وأفاد فضل إنظار المعسر والوضع عنه، ولو لما قل، وأنه مكفر، وفضل المسامحة في الاقتضاء، وعدم احتقار فعل الخير وإن قل؛ فلعلها تكون سببًا للرحمة والمغفرة (حم ق ن) في البيع (عن أبي هريرة).

٥٣٨٧ – ٧٦٧٥ – ٧٦٧٥ – ٧٦٧٥ (ليس من غريم يرجع من عند غريبمه راضيًا) عنه (إلا صلت دواب الأرض) أي: دعت له بالمغفرة (ونون البحار) أي: حيتانها (ولا غريم يلوي غريمه وهو يقدر) أي: والحال أنه يقدر على إيفائه حقه (إلا كتب الله عليه) أي: قدر أو أمر الملائكة أن تكتب (في كل يوم وليلة إثمًا) ويتعدد ذلك بتعدد الأيام والليالي حتى يوفي له حقه، وفيه أن المطل كبيرة (هب عن خولة) بنت قيس بن فهد النجارية، ويقال خويلة (امرأة حمزة) بن عبد المطلب.

٨٨٨٥ - ٨٥٣٧ - «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّهُ». (حم م) عن أبي اليسر (صح). [صحيح: ٦١٠٦] الألباني.

٥٣٨٩-٨٥٣٨- «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ الله بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ». (طب) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٥٤٩] الألباني.

٠٩٩٥-٥٣٩-«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراً، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلاَهُ صَدَقَةً». (حم هـ ك) عن بريدة (صح). [صحيح: ٢١٠٨] الألباني.

٥٣٨٥ - ٥٣٨٨ (من أنظر معسراً) أي: أمهل مديونًا فقيراً من المنظرة. قال الحرالي: وهي التأخير المرتقب نجازه (أو وضع عنه) أي: حط عنه من دينه، وفي رواية أبي نعيم: «أو وهب له، أو وضع عنه» (أظله الله في ظله) أي: وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية، أو أظله في ظل عرشه حقيقة أو أدخله الجنة (يوم لا ظل إلا ظله) أي: ظل الله، والمراد به ظل الجنة، وإضافته لله إضافة ملك، وجزم جمع بالأول فقالوا: المراد الكرامة والحماية من مكاره الموقف، وإنما استحق المنظر ذلك؛ لأنه آثر المديون على نفسه وأراحه فأراحه، والجزاء من جنس العمل (حم م) في حديث طويل وكذا ابن ماجه (عن أبي اليسر).

٥٣٨٩ - ٥٣٨٩ (من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته) إلى أن يتوب فيقبل توبته، ولا يعاجله بعقوبة ذنبه، ولا يميسته فجأة قبل التوبة جزاءً وفاقاً. قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل نفسه لا بأمر حاكم، فإن رفعه حتى أثبت لم يكن له ثواب، وقد أمر الله بالصبر على المعسر في قوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرة فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرة ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فمتى علم رب الدين عسره حرم مطالبته، وإن لم يثبت عسره عند القاضي، وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح؛ لأن الإبراء يحصل مقصود الإنظار وزيادة، ولا مانع من أن المندوب يفضل الواجب أحيانًا، نظرًا للمدارك (طب عن ابن عباس) قال الهيشمي: وفيه الحكم بن الجارود، وقد ضعفه الأزدي، وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما.

٨٩٥-٥٣٩-(من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين؛ فإذا حل=

٩٠٦٥-٥٣٩١ (مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِه، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقَيَامَة». (حم م) عن أبي قتادة (صح). [صحيح: ٢٥٧٦] الألباني.

٩٠٧٠ – ٩٠٧٠ – «مَنْ وَافَقَ مِنَ أَخِيهِ شَهُوةً غُفِرَ لَهُ». (طب) عن أبي الدرداء (ض). [موضوع: ٥٨٦٨] الألباني.

#### \*\*\*

= الدين فأنظره، فله كل يوم مشلاه صدقة) قال السبكي: وزع أجره على الأيام يكثر بكثر تها، ويقل بقلتها، وسره ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر مع تشوق القلب لمآله؛ فلذلك كان ينال كل يوم عوضًا جديدًا. وقد تعلق بهذا من ذهب إلى أن إنظاره أفضل من إبرائه، فإن أجره وإن كان أوفر لكنه ينتهي بنهايته (حم هك عن بريدة) قال الدميري: انفرد به ابن ماجه بسند ضعيف، وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وقال الذهبى: في المهذب: إسناده صالح، وقال الهيثمى: رجال أحمد رجال الصحيح.

٩٠٦٥ - ٩٠٦٥ - (من نفس) أي: أمهل وفرج من تنفيس الخناق؛ أي: إرخائه، وقال عياض: التنفيس المد في الأجل والتأخير، ومنه ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ [التكوير: ١٨]، أي: امتد حتى صار نهارًا (عن غريمه) بأن أخر مطالبته (أو محا عنه) أي: أبرأه من الدين المكتوب عليه (كان في ظل العرش يوم القيامة) لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا، بل هو أعظمها؛ فجوزي من نفس عن أحد من عيال المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة، وهو هول الموقف وشدائده بالإراحة من ذلك ورفعته إلى أشرف المقامات، ثم قالوا: وقد يكون ثواب المندوب أكمل من ثواب الواجب (حم م عن أبي هريرة).

الدين (شهوة غفر له) أي: في الدين (شهوة غفر له) أي: ذنوبه الصغائر (طب) من حديث نصر بن نجيح الباهلي عن عمر بن حفص عن زياد النميري عن أنس (عن أبي الدرداء) فيه شيئان: الأول: أن المصنف سكت عليه، وكان حقه أن يرمز إليه بعلامة الضعف لشدة ضعفه بل قال ابن الجوزي موضوع وعمرو بن حفص متروك، وقال الذهبي في الضعفاء: نصر بن نجيح عن عمران بن حفص عن زياد النميري؛ إسناده مجهول. الثاني: أنه اقتصر على عزوه للطبراني؛ فأشعر بانفراده به، مع أن البزار خرجه باللفظ المزبور عن أبي الدرداء، ولما عزاه الهيثمي للطبراني والبزار قال: فيه زياد النميري، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وضعّفه غيره، وفيه من لم أعرفه هكذا قال.

# باب: في أحكام الدين وآداب الوفاء وحسن القضاء وما جاء في نية المستدين

٥٣٩٣ - ١٨٠٥ - «إِنَّ الله - تَعَالَى - مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فيمَا يَكُرَهُ الله». (تخ هـ ك) عن عبد الله بن جعفر (صح). [صحيح: ١٨٢٥] الألباني.

٣٩٤-٣٢٨٩-«إنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ». (هـ) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ١٨٦٩] الألباني.

٥٣٩٥-٤٦٧- إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَرْضًا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا، فَلاَ يَقْبَلُهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلاَ يَرْكَبْهَا إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَه وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ». (صهـ هـن) عن أنس (ح). [ضَعيف: ٣٩٠] الألباني.

المسلمة على وفاء دينه (حتى يقضي دينه) أي: يوفيه إلى غريمه، ولا يعارضه استعادة المصطفى – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من الدين؛ لأن كلامه هنا فيمن استدان المصطفى – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من الدين؛ لأن كلامه هنا فيمن استدان لواجب أو مندوب، أو مباح، وله قدرة على وفائه غالبًا؛ ويريد قضاءه كما يشير إليه قوله: (ما لم يكن دينه فيما يكره الله) فهو الذي يكون الله في عونه على قضائه، أما المستدين في مكروه لله كراهة تحريم أو تنزيه، أو لا يجد لقضائه سبيلاً، أو نوى ترك القضاء، فهو المستعاذ منه (تخ هدك عن عبد الله بن جعفر) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبى، وله شواهد كثيرة.

٥٣٩٤- ٢٢٨٩ - (إن صاحب الدين) بفتح الدال (له سلطان) أي: سلاطة ونفاذ حكم (على صاحبه)أي: المديون الموسر من السفر (دعن ابن عباس) - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل يطالب نبي الله عليه بدين أو بحق فتكلم بعض الكلام، فهم أصحابه فقال رسول الله عليه : مه ثم ذكره.

0٣٩٥-8٦٧ - (إذا أقرض أحدكم أخاه) في الدين (قرضًا) قال الطيبي: اسم مصدر، والمصدر حقيقة هو الإقراض، قال: ويجوز كونه هنا بمنى المقروض؛ فيكون مفعولاً ثانيًا لـ «أقرض»، والأول مقدر (فأهدى) أي: الأخ المقرض (إليه) أي: إلى المقرض=

٣٩٦- ٢٢٧٠ - «إنَّ خِيارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». (حم خ ن هـ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٠٦٣] الألباني.

٢٥٨٨-٥٣٩٧- «إنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الخَّمْدُ، وَالْوَفَاءُ». (حم ن هـ) عن عبد الله ابن أبي ربيعة (ح). [صحيح:٢٣٥٣] الألباني.

\_\_\_\_\_

= (طبقًا) محركًا ما يؤكل عليه أو فيه، ويحتمل الحقيقة، ويحتمل إرادة المظروف. أي: شيئًا في طبق (فلا يقبله) قال الطيبي: الضمير الفاعل في فأهدى عائد إلى المفعول المقدر، والضمير في: «لا يقبله» راجع إلى مصدر أهدى، وقوله: «فأهدى»: عطف على الشرط (أو حمله) أي: أراد حمله، أو حمل متاعه (على دابته فلا يركبها) يعني: لا ينتفع بها بركوب، أو إركاب، أو تحميل عليها (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) أي: القرض، وهذا محمول على الورع؛ لأن المصطفى عليها وللمقرض بكرًا ورد رباعيًا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء فيجوز، بل يندب رد الزائد، وللمقرض قبوله حيث لا شرط، والورع تركه (ص ههق عن أنس) بن مالك. رمز لحسنه.

الذين يدفعون أكثر مما عليهم ولم يمطلوا رب الدين، ويوفوا به مع اليسار، ومفهومه الذين يدفعون أكثر مما عليهم ولم يمطلوا رب الدين، ويوفوا به مع اليسار، ومفهومه أن الذي يمطل ليس من الخيار وهو ظاهر؛ لأن المطل للغني ظلم محرم، بل هو كبيرة إن تكرر، بل قال بعضهم: وإن لم يتكرر. وقوله: «قضاء» تمييز، «وأحسنكم»، خبر «خياركم» واستشكاله بأن المبتدأ بلفظ الجميع والخبر بالإفراد مع أن التطابق بينهما واجب؛ مجاب باحتمال كونه مفردًا بمعنى المختار، وبأن أفعل التفضيل المضاف المقصود به النزيادة، ويجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له، والمراد الخيرية في المعاملات. (حمخ ن هعن أبي هريرة) قال: كان لرجل على رسول الله علي سن من الإبل، فتقاضاه فقال: «أعطوه» فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال: «أعطوه» فقال: «أعطوه» فقال: «أعطوه» فقال النبي علي الله بك فقال النبي المنابع المالات الله بك فقال النبي علي الله بك فقال النبي المنابع اله النبي المنابع الله النبي المنابع الله النبي المنابع المنابع اله النبي المنابع الله النبي المنابع المناب

٧٩٧٥ – ٢٥٨٨ – (إنما جزاء السلف) أي: القرض (الحمد والوفاء) أي: حمد المقترض للمقرض والثناء عليه وأداء حقه له. قال الغزالي فيستحب للمدين عند قضاء الدين أن يحمد المقضي له بأن يقول: بارك الله لك في أهلك ومالك انتهى. وما اقتضاه وضع إنما من ثبوت الحكم المذكور، ونفيه عما عداه من أن الزيادة على الدين زيادة غير جائزة=

٣٩٨ - ٢٩٥١ - ٢٩٥١ - «أَيَمَا رَجُلُ تَدَيَّن دَيْنًا وَهُوَ مُعجْمعٌ أَلاَّ يُوفِّى بِهُ إِيَّاهُ لَقِيَ الله سَارِقًا».(هـ) عن صهيب (ض). [.. (\*): ٢٧٢٠] الألباني .

٣٩٩٩-٣٩٨٩-«خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً لِلدِّيْنِ».(ت ن) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٣٢٦١] الألباني .

-----

= غير مراد، وإنما هو على سبيل الوجوب؛ لأن شكر المنعم وأداء حقه واجبان، والزيادة فضل، ذكره الطيبي. (حمن هـ عن عبد الله بن أبي ربيعة) المخزومي قال: استسلف النبي على مني حين غزا حنينًا أربعين ألفًا فـجاءه مال، فقضاها وقال: «بارك الله في أهلك ومالك» ثم ذكره، وفيه إبراهيم بن إسسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم على اختلاف الروايتين، ابن عبد الله بن أبي ربيعة، قال في المنار: لا يعرف حاله ولا تثبت عـدالته. انتهى. لكن قال الحافظ العراقي: الحديث حسن، وعبد الله بن أبي ربيعة اسم أبيه عمرو بن المغيرة، ولاه المصطفى على الجند؛ فبقي عليها إلى أواخر أيام عثمان، ومات بقرب مكة ومن لطائف إسناده أنه من رواية إسماعيل عن أبيه عن جده. مجمع) بضم الميم الأولى على (ألا يوفيه إياه لقي الله سارقًا) أي: يحشر في زمرة مجمع) بضم الميم الأولى على (ألا يوفيه إياه لقي الله سارقًا) أي: يحشر في زمرة السارقين ويجازي بجزائهم. قال في الفردوس: يقال: أدان: إذا أخذ منه المهملة، ويقال: أدنت الرجل ودايته، إذا بايعت منه بأجل (هـ عن صهيب) بضم المهملة، وفتح الهاء، وسكون التحتية: ابن سنان بالنون ابن قاسط بالقاف، الرومي الصحابي وفتح الهاء، وسكون التحتية: ابن سنان بالنون ابن قاسط بالقاف، الرومي الصحابي المعذب في الله، وفيه يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي، أورده الذهبي في

الدين بفتح الدال المحمود المح

الضعفاء وقال: قال البخاري: فيه نظر وعبد الحميد بن زياد، قال البخاري: شيخ.

<sup>(\*)</sup> هكذا هو في "صحيح الجامع" دون بيان درجته (خ).

عن عرباض بن سارية النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً». (هـ) عن عرباض بن سارية (صح). [صحيح: ٣٢٩] الألباني.

١٠٤٥-٤١٠٤ - «خَسِرُكُمْ خَسِرُكُمْ قَضَاءً». (ن) عن عرباض (صح). [صحيح: ٣٣١٣] الألباني.

= وذلك من مكارم أخلاقه، وليس هـو من قرض جر نفعًا للمـقرض؛ لأن المنهي عنه ما شرط في عقد القرض كشرط رد صحيح عن مكسر، أورده بزيادة في الكم، أو الوصف، فلو فعل ذلك بلا شرط كـما هنا جاز؛ بل ندب عند الشافعي، وقال المالكية: الزيادة في العد منهية، والخبر يرده هذا كله إن اقترض لنفسه، فإن اقترض لجهة وقف أو محجور، لم يجز له رد زائده، والخير والخيار يرجع إلى النفع؛ فخيار الناس من أنفع الناس للناس؛ فإن قلت هذا خير من هذا، فمعناه أنفع لنفسه أو لغيره، وأشرف المنفعة ما تعلق بالخلق؛ لأن الحسنة المتعدية أفضل من القاصرة، وحسن المعاملة في الاقتضاء والقضاء يدل على فضل فاعل ذلك في نفسه، وحسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال الذي هو معني الدنيا (ت ن عن أبي هريرة) قال: استقرض رسول الله عليه ورد خيراً منه، ثم ذكره، وظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه، وهو ذهول عجيب، فقد عزاه هو في الدرر إليهما معًا باللفظ المزبور وقال الحافظ العراقي: متفق عليه.

العارفين: فإذا كان لأحد عندك دين وقضيته، فأحسن القضاء، وزده في الكيل والوزن العارفين: فإذا كان لأحد عندك دين وقضيته، فأحسن القضاء، وزده في الكيل والوزن وأرجح؛ تكن بذلك من خيار العباد، وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر؛ فإن المعط له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية، ويورث ذلك هبة وودًا في نفس المقضي له، وتخفي نعمتك عليه في ذلك، ففي حسن القضاء فوائد جمة (هـعن عرباض بن سارية) وقضية صنيع المصنف أن ابن ماجه تفرد به عن الستة، وإلا لما أفرده بالعزو، وهو ذهول، فقد رواه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله عليه عن أبي رافع قال: استسلف رسول جملاً رباعيًا قال: «أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء». انتهى بلفظه.

1010-1013 (خيركم خيركم قيضاء) للدين بأن يؤدي أحسن مما اقترض مثلاً ويزيد في الإعطاء على ما في ذمّته من غير مطل ولا تسويف عند القدرة (ن عن العرباض) بن سارية.

٢٠٥ - ٥٤٠٢ - «الدَّيْنُ دَيْنَان: فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَأَنَا وَلَيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُو يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَأَنَا وَلَيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَلا دَرْهَمُ اللهِ عَمْ (ح). [صحيح: ١٨٤] الألباني .

٧٦٤٩ - ٧٦٤٩ - ٧٦٤٩ - ﴿ لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلا الْقَضَاءُ ، وَالْوَفَاءُ، وَالْحَمْدُ ». (خط) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٩١٧] الألباني .

25. والحال أنه والحوي قضاءه) أي: وفاءه لصاحبه متى تمكن (فأنا وليه) أي: أقضيه عنه مما يفيء الله به (ينوي قضاءه) أي: وفاءه لصاحبه متى تمكن (فأنا وليه) أي: أقضيه عنه مما يفيء الله به من نحو غنيمة (ومن مات ولا ينوى قضاءه فذاك) أي: المدين الذي لم ينو الوفاء (هو الذي يؤخذ من حسناته) يوم القيامة فيعطي لرب الدين؛ فإنه (ليس يومئذ) أي: يوم الحساب (دينار ولا درهم) يوفي به؛ فإن لم تف به حسناته أخذ من سيئات خصمه فألقيت عليه، ثم طرح في النار كما جاء في خبر، أما من كانت نيته الوفاء متى تمكن فلم يتمكن فلا يؤخذ من حسناته لعدم تقصيره (طب عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن السلماني، وهو ضعيف، ورواه عنه أيضًا الديلمي، رمز المصنف لحسنه.

٧-١٤٥ - ٧٦٤٩ - (ليس للدين) بفتح الدال (دواء إلا القضاء) أي: أداؤه لصاحبه (والوفاء) أي: من غير نقص لشيء ولو تافها (والحمد) أي: الثناء على رب الدين، ويحتمل أنه أراد الثناء على الله -تعالى - حيث أقدره على الوفاء ووفقه له؛ فإنها نعمة يجب عليه شكرها، والحمد: رأس الشكر كما مر في حديث (خط عن ابن عمر) بن الخطاب، وقضية تصرف المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسلمه، والأمر بخلافه، بل أخرجه وأعله؛ فإنه أورده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادي من روايته عنه وقال: إنه شيخ مجهول؛ فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اهد. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، والمتهم به جعفر المذكور، وقال في الميزان: هذا حديث منكر، وقال مرة أخرى في ترجمة جعفر: هذا حدث بحديث باطل، ثم ساق هذا

٢٠٥-٥٤٠٢ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في كتاب أعمال القلوب والجوارح -مكارم الأخلاق والخصال الحميدة- باب: الإخلاص والنية. (خ).

٧٠٤٣-٥٤٠٤ - «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». (حم دن هـ ك) عن الشريد ابن سويد [حسن: ٥٤٨٧] الألباني.

٥٠٤٠٥ - ٧٢١٧ - « لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُّكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدُه ». (حم). عن أنس (ح). [ضعيف: ٤٦٤٥] الألباني.

الله المحدد المعنى المواجد المعنى والله المعنى والله المعنى والله وأصله لوي، فأدغمت الواو في الياء، والواجد العني من الواجد بالضم؛ بمعنى السعة والقدرة، ويقال: وجد في المال وجدًا؛ أي: استغنى (يحل) بضم الياء من الإحلال (عرضه) بأن يقول له المدين: أنت ظالم أنت مماطل وتحوه مما ليس بقذف ولا فحش (وعقوبته) بأن يعززه القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي قال الزمخشري: يقال لويت دينه ليًا وليانًا، وهو من الليّ؛ لأنه يمنعه حقه ويثنيه عنه قال: تلوينني دينني النّها وأقست في ديني إذا رَقَسد النّعاس الرّقَد له والواجد من الوجد والجدة: العقوبة. قال ابن حجر: فائدة في مشروعية الحبس، خبر أبي داود أن المصطفى عَلَيْ حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله.

خبر أبي داود أن المصطفى عَلَيْكُمْ حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله. (حم دن) في البيع (هـ) في الأحكام (ك عن) عمرو بن الشريد عن أبيه (الشريد) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ولم يضعفه أبو داود، وعلقه البخاري.

مكان القطع من الثوب (شتى) أي: متفرقة يقال: شت الأمر شتاً؛ إذا تفرق، وقوم شتى مكان القطع من الثوب (شتى) أي: متفرقة يقال: شت الأمر شتاً؛ إذا تفرق، وقوم شتى على فعلى: متفرقون (خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده) أي: خير له من أن يظن الناس فيه الأمانة؛ أي: القدرة على الوفاء؛ فيأخذ منهم بسبب أمانته نحو ثوب بالاستدانة؛ مع أنه ليس عنده ما يرجو منه الوفاء؛ فإنه قد يموت ولا يجد ما يوفي به دينه في صير رهينًا به في قبره، وفيه تشديد عظيم في الاستدانة؛ سيما لمن لا يرجو وفاء فيكره؛ هذا هو المفتى به عند الشافعية ونقله في المجموع عن الشافعي وجمهور أصحابه، لكن خالف في شرح مسلم فقال: إنها كراهة تحريم، وعزاه للأصحاب، واحتج بهذا الحديث، وهو الأقوى دليلاً (حم عن أنس) قال: بعثني رسول الله عليه الله ما لمحمد تاغية ولا راعية= يهودي، ليبعث إليه أثوابًا إلى الميسرة فقال: وما الميسرة، والله ما لمحمد تاغية ولا راعية=

مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبْد كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاء دَيْنه؛ إلا كَانَ لَهُ مِنَ اللهُ عَوْنُ الله عَوْنُ الله (حم ك) عن عائشة (صح). [صحيح: ٥٧٣٤] الألباني .

٨٠٤٠٧ - ٨٣٥١ - ٨٣٥١ (مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُريدُ أَدَاءَها، أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُريدُ إِنْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله ». (حم خ هـ) عن أبي هريرة (صحـ). [صحيح: ٩٩٨٠] الألباني .

= فرجعت فلما رآني رسول الله ﷺ قال: «كذب عدو الله والله أنا خير من بايع لأن يلبس» إلخ. قال الهيثمي: وفيه راو يقال له جابر بن يزيد، وليس بالجعفي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، ورواه عنه البيهقي أيضًا، ورمز المصنف لحسنه.

ادائه وفي رواية لأحمد: "إلا كان معه من الله عون وحافظ"، وفي رواية: "من كان على عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس"، رواه كله أحمد، وفي رواية: "كان له من الله عون وسبب له رزقًا" (حمك) في البيع (عن عائشة) قال وفي رواية: "كان له من الله عون وسبب له رزقًا" (حمك) في البيع (عن عائشة) قال ابن القاسم: كانت عائشة تدان فقيل لها: مالك والدين، وليس عندك قضاء قالت: سمعت رسول الله عليه يقول فذكرته ثم قالت: وأنا ألتمس ذلك العون. آا الحاكم: صحيح، ورده الذهبي: بأن فيه محمد بن عبد بن المحبر وابن المحبر، وهاه أبو زرعة، وقال مسلم: متروك، لكن وثقه أحمد، وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: رجال أحمد رجال الصحيح؛ إلا أن محمد بن على بن الحسين، لم يسمع من عائشة.

٥٤٠٧ - ١٣٥١ - ١٣٥١ - ١٣٥١ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك، كقرض أو غيره؛ كما يشير إليه عدم تقييده ظلمًا، لكنه (يريد أداءها) الجملة حال من الضمير المستكن في أخذ (أدى الله عنه) جملة خبرية، أي: يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه، ويصح كونها إنشائية معنى، بأن يخرج مخرج الدعاء له، ثم إن قصد بها الإخبار عن المبتدأ مع كونها إنشائية معنى يحتاج لتأويله بنحو يستحق؛ وإلا لم يحتج؛ فتكون الجملة إنشائية معنى، وإنما استحق مريد الأداء هذا الدعاء لجعله نية إسقاط الواجب مقارنة لأخذه، وذا دليل على خوفه، وظاهره أن من نوى الوفاء ومات قبله لعسر=

٦٠٤٠-٥٤٠٦ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في كتاب أعمال القلوب والجوارح -مكارم الأخلاق والخصال الحميدة-.، باب: إخلاص النية. (خ)

٨٣٥١-٥٤٠٧ - أنظر ما قبله. (خ)

٥٤٠٨- ٨٣٦٢- «مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يَنْوِي قَـضَاءَهُ أَدَّاهُ، اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ». (طب) عن ميمونة (صح). [ضعيف: ٥٣٧٠] الألباني .

٨٩٦٨ - ٥٤٠٩ (مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَمَّ بِقضَائِهِ، لَمْ يَزَلُ مَعَهُ مِنَ اللهِ حَارِسٌ». (طس) عن عائشة (ض). [ضعيف: ٩٧٩٧] الألباني .

= أو فجأة؛ لا يأخذ رب العالمين من حسناته في الآخرة، بل يرضي الله رب الدين، وخالف ابن عبد السلام (ومن أخذها) أي: أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة، وعبر بأتلفه؛ لأن إتلاف المال كإتلاف النفس، أو في الآخرة بالعذاب، وهذا وعيد شديد يشمل من أخذه دينًا وتصدق به ولا يجد وفاء فترد صدقته؛ لأن الصدقة تطوع، وقضاء الدين واجب، واستدل البخاري على رد صدقة المديان، بنهي النبي على عن إضاعة المال. قال الزين زكريا: ولا يقال الصدقة ليست إضاعة؛ لأنا نقول: إذا عورضت بحق الدين لم يبق فيها ثواب، فبطل كونها صدقة، وبقيت إضاعة (حم خ) في الاستقراض (هـ) في الأحكام (عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم.

محيحة (قضاءه أداه الله عنه يوم القيامة) بأن يرضي خصماءه، وقال الغزالي: الشأن في صحيحة النية فهي معدن غرور الجهال، ومزلة أقدام الرجال (طب عن ميمون) الكردي، عن أبيه، قال الهيثمي: رجاله ثقات، ومن ثم رمز المصنف لصحته.

2-2- ١٩٦٨ - (من كان عليه دين فهم بقضائه لم يزل معه من الله حارس) يحرسه أي: من الشيطان، أو من السلطان، أو منهما حتى يوفي دينه، لكن الظاهر أن المراد بالحارس المعين (طس) من حديث ورقاء بنت هداب (عن عائشة) قالت ورقاء: كان عمر إذا خرج من منزله مر على أمهات المؤمنين فسلم عليهن قبل أن يأتي مجلسه، فكان كلما مر وجد بباب عائشة رجلاً فقال: ما لي أراك هنا قال: حق أطلبه من أم المؤمنين فدخل عليها فقال: أما لك كفاية في كل سنة قالت: بلى، لكن علي فيها حقوق، وقد سمعت أبا القاسم يقول: "من كان...» إلخ وأحب ألا يزال معي من الله حارس.

٨٣٦٢-٥٤٠٨ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في كتاب أعمال القلوب والجوارح -مكارم الأخلاق والخصال الحميدة- باب: إخلاص النية. (خ).

• ٩٢٢٥- ٩٢٢٥ - «المُعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ». (طب حل) والضياء عن حبشي بن جنادة (صح). [ضعيف: ٥٩٤٢] الألباني.

\* \* \*

### فصل: في الصلاة على من مات وعليه دين

٢٧٠٧-٥٤١١ - ٢٧٠٧- «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولُّقِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَركَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّوْمِنِينَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولُوَمِنِينَ فَتَركَ مَالاً فَهُو لِوَرَثْتِهِ». (حَم ق ن هـ) عن أبي هريرة (صحـ). [صحيح: ١٤٥٤] الألباني.

\* \* \*

9170-9770- (المعك) بسكون العين: المطل، واللي بأداء الحق (طرف من الظلم) إن وقع من موسر، وفي قوله: «طرف» إلماح بأنه ليس بكبيرة، لكن مر ما يخالفه (طب حل والضياء) المقدسي (عن حبشي) بضم فسكون (بن جنادة) السلولي أبي الجنوب.

\* \* \*

بالمُوْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦] قال بعض الصوفية: وإنما كان أولى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى النجاة، ويترتب على كونه أولى؛ أنه يجب عليهم إيشار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شق عليهم، وأن يحبوه بأكثر من يجب عليهم إيشار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شق عليهم، وأن يحبوه بأكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل فيه النساء بأحمد الوجهين المفصلين في علم الأصول (من أنفسهم) أي: أنا أولى بهم من أنفسهم في كل شيء من أمر الدارين؛ لأنبي الخليفة الأكبر من حكمهم، وهذا قاله عليهم أن أكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمي أنفذ عليهم من حكمهم، وهذا قاله عليهم أن أكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمي أنفذ عليهم من حكمهم، وهذا قاله عليهم أن أكون أحب اليهم من أنفسهم، وحكمي أنفذ عليهم أن خرصا بالناء في ذلك من الحظوظ، بل اقتصر على ما هو عليه حيث قال: (فمن توفي) بالبناء للمجهول؛ أي: مات (من المؤمنين) إلى آخر ما يأتي، ومن هذا التقرير استبان اندفاع اعتراض القرطبي بأن الأولوية قد تولى المصطفى تشي تفسيرها بقوله: «فمن توفي...» اعتراض العربع على الأولوية العامة لا تخصيص، فلا ينافي ما سبق، بل أفاد فائدة حسنة، وهي أن مقتضى الأولوية مرعي في جانب الرسول أيضًا (فترك) عليه (دينًا) بفتح الدال (فعلى) قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك = الدال أيضًا (فالميًا) قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك =

٧١١- ٢٧٠٠- يأتي الحديث إن شاء الله –تعالى– في التفسير باب: تفسير سورة الأحزاب. (خ)

### فصل: في دعاء قضاء الدين

٢٨٧٨-«أَلا أُعَلِّمُكَ كَلَمَات لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَل صَبِير دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: «اللَّهُمَّ اكْفنِي بِحَلَالِكً عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سُواكَ». (حم ت ك) عن علي (ح). [حسن: ٢٦٢٥] الألباني.

= الصلاة على من مات وعليه دين (قضاؤه) من بيت المال. قيل: وجوبًا لأن فيه حق الغارمين وقيل: وعدًا، والأشهر عند الشافعية وجوبه مما يفيء الله عليه من غنيمة وصدقة، ولا يلزم الإمام فعله بعده في أحد الوجهين، وإلا آثم إن كان حق الميت من بيت المال بقدر الدين، وإلا فيسقطه (ومن ترك مالاً) يعني: حقًا فذكر المال غالبي؛ إذ الحقوق تورث كالمال (فهو لورثته) لفظ رواية البخاري: «فليرثه عصبته من كانوا» وعبر بمن الموصولة ليعمم أنواع العصبة، وفي الأولوية فيما ذكر وجه حسن، حيث ردّ على الورثة المنافع وتحمل المضار والتبعات، وخص هذا القسم بالبيان، دفعًا لتوهم الانحصار في جانب الأمّة، وفيه أنه لا ميراث بالتبني ولا بالحلف، وأن الشرع أبطلهما. قال النووي: وحاصل معنى الحديث أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته أنا وليه في الحالين؛ فإن كان عليه دين قضيته إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فلورثته لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالاً محتاجين فعلي مؤونتهم (حم ق ن ه عن أبي هريرة).

\*\*\*

طبىء، وأما بإثباتها فجبل باليمن، والمراد هنا الأول. ذكره ابن الأثير، لكن وقفت طبىء، وأما بإثباتها فجبل باليمن، والمراد هنا الأول. ذكره ابن الأثير، لكن وقفت على نسخة المصنف بخطه؛ فرأيته كتبها صبير بالباء، وضبطها بفتح الصاد (دينًا) قال الطببي يحتمل كون «دينًا» تمييزًا عن اسم كان؛ لما فيه من الإبهام، «وعليك» خبره مقدمًا عليه، وأن يكون «دينًا» خبر كان، و «عليك» حال من المستتر في الخبر، والعامل معنى الفعل المقدر، ومن جوز إعمال كان في الحال، فظاهر على مذهبه (أداه الله عنك؟) إلى مستحقه وأنقذك من مذلته قال: بلى، قال: (قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك) من الخلق وفيه وفيما قبله وبعده: أنه ينبغي للعالم أن يذكر للمتعلم أنه يريد تعليمه، وينبهه على ذلك قبل فعله، ليكون أوقع في نفسه فيشتد تشوقه إليه، وتقبل نفسه عليه، فهو مقدمة استرعى بها نفسه، لتفهيم ما يسمع ويقع منه بموقع. (حم ت ك) في الدعاء (عن علي) بن أبي طالب -كرم الله وجهها الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.

٣٤٥ - ٢٨٧٩ - «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ الله -تَعَالَى - هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قُلْ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْخَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةَ اللَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ». (د) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٢١٦٩] الألباني .

\* \* \*

٢٨٧٥- ٢٨٧٩-(ألا أعلمك) أيهـا الرجل الذي شكى إلينا همـومًـا وديونًا لزمتـه (كلامًا إذا قلته أذهب الله -تعالى- همك، وقبضي عنك دينك) قال: بلى قال: (قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت) أي: دخلت في الصباح أو الساء (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل) هما متقاربان عند الأكثر، لكن الحزن عن أمر انقضى، والهم فيما يتوقع، والكسل عند انبعاث النفس، ذكره بعضهم وقال القاضى: الهم في المتوقع، والحزن فيما وقع، أو الهم حزن يذيب الجسم. يقال: همّني الأمر؛ بمعنى أذابني، وسمي به ما يعتري الإنسان من شدائد الغم؛ لأنه يذيبه فهو أبلغ من الحزن الذي أصله الخشونة، والعجز أصله التأخر عن الشيء من العجز، وهو مؤخر الشيء، وللزومه الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء؛ استعمل في مقابلة القدرة، واشتهر فيها، والكسل: التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة والداعية إليه (وأعوذ بك من الجبن) أي: ضعف القلب (والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين) أي: استيلائه وكثرته (وقهر الرجال) غلبتهم. وقال التوربشتي: غلبة الدين أن يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله، وقهر الرجال الغلبة؛ لأن القهر يراد به السلطان، ويراد به الغلبة، وأريد به هنا الغلبة لما في غير الرواية وغلبة الرجال؛ كأنه أراد به هيجان النفس من شدة الشبق، وإضافته إلى المفعول؛ أي: يغلبهم ذلك إلى هذا المعنى سبق فهمى، ولم أجد في تفسيره نقلاً، وقال بعضهم: قهر الرجال جور السلطان، وقال الطيبي: من مستهل الدعاء إلى قوله: «والجبن» يتعلق بإزالة الهم، والآخر بقضاء الدين؛ فعليه قوله: «قهر الرجال» إما أن يكون إضافته إلى الفاعل؛ أي: قهر الدين إياه، وغلبته عليه بالتقاضي، وليس معه ما يقضى دينه، أو إلى المفعول؛ بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء دين من رجاله وأصحابه. قال الرجل: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وغمي، وقضي ديني (د) في الصلاة (عن أبي سعيد) الخدري، قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد؛ فإذًا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: أراك جالسًا هنا في غير وقت الصلاة فقال: هموم لزمتني وديون فذكره. قال الصدر المناوي: فيه غسان بن عوف، بصري ضعيف.

# باب: الترهيب من الاستقراض إلا لحاجة أو ترك دين بلا وفاء

النَّنُوبِ عِنْدَ اللهُ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ - بَعْدَ اللهُ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ - بَعْدَ الْكَبَائِرِ اللهُ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ - بَعْدَ الْكَبَائِرِ النَّبِي نَهَى اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً». (حم د) عَنَ أَبِي مَوسَى (ح). [ضعيف: ١٣٩٢] الألباني .

٥٤١٥ - ٢٩٢٥ - ﴿إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّهُ هَمُّ بِاللَّيْلِ، وَمَذَلَةٌ بِالنَّهَارِ». (هب) عن أنس (ض). [ضعيف جدًا: ٢١٩٩] الألباني .

1210- ٢٠٠٦- (إن أعظم الذنوب) أي: من أعظمها على وزن قولهم: فلان أعقل الناس؛ أي: من أعقلهم (عندالله أن يلقاه بها عبد) أي: أن يلقي الله بها ملتبساً (بعد الكبائر التي نهى الله عنها) في القرآن والسنة (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة حالية (لا يدع) أي: لا يترك (له قضاء) (۱) قال الطيبي: قوله: «أن يلقاه» خبر و «أن يموت» بدل منه؛ لأنك إذا قلت إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين استقام؛ ولأن لقاء العبد ربه؛ إنما هو بعد الموت، ورجل مظهر أقيم مقام العبد، أو لاستبعاد ملاقاته مالكه بهذا الشين، ثم إعادته بلفظ: «رجل» وتنكيره تحقيراً وتوهيئاً له، وإما جعله هنا دون الكبائر؛ لأن الاستدانة لغير معصية غير معصية، والقائم بعدم وفائه بسبب عارض من تضييع حق الآدميين، وأما الكبائر فمنهية لذاتها (حم د) في البيوع (عن أبي موسى) الأشعري. ولم يضعفه، فهو صالح، وسنده جيد.

0110- 2970-(إياكم والدين) بفتح الدال (فإنه هم بالليل) لأن اهتمامه بقضائه والنظر في أسباب أدائه يسلبه لذة نومه (ومذلة بالنهار) فإنه يتذلل لغريمه ليمهله. وهذا تحذير شديد عن ارتكاب الدين لا سيما لمن لا يرجو له وفاء، وقيل: الدين قد يعدم الدين (هب عن أنس) بن مالك، وفيه الحارث بن شهاب. قال الذهبي: ضعفوه، ورواه عنه أيضًا الديلمي.

<sup>(</sup>١) وهذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية.

٣٠٢٨ - ٣٠٢٨ - «الآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ». (حم قط ك) عن جابر (ح). [حسن: ٢٧٥٣] الألباني،

١٧ ٤٥- ٣٠٣٣ - «الدَّيْنُ شَيْنُ الدِّينِ». أبو نعيم في المعرفة عن مالك بن يخامر، القضاعي عن معاذ (صح). [ضعيف: ٣٠٣٢] الألباني،

\_\_\_\_\_\_

فقضاهما رجل عنه بعد يوم، قال الراغب: الآن. كل زمان مقدر بين زمانين ماضي فقضاهما رجل عنه بعد يوم، قال الراغب: الآن. كل زمان مقدر بين زمانين ماضي ومستقبل نحو: الآن أفعل كذا، وأصل البرد: خلاف الحرارة، فتارة تعتبر ذاته فيقال: برد كذا؛ أي: اكتسب بردًا، وبرد الماء كذا: كسبه بردًا، ومنه البرادة لما يبرد الماء، وبرد الإنسان: مات لما يعرض له من عدم الحرارة بفقد الروح، أو لما عرض له من السكوت، وقدولهم: للنوم برد؛ إما لما يعرض من البرد في ظاهر جلده، أو لما يعرض له من السكون (حم قط ك عن جابر) قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وأتينا به رسول الله عليه فخطا خطوة ثم قال: «أعليه دين؟» قلت: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه، ثم قال: بعد يوم، ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات بالأمس، فعاد عليه الغد فقال: قبضتهما. فقال الآن بردت عليه جلدته، ثم قال الهيثمي: سنده حسن.

الحرالي: الدين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير كما أن الدين بالكسر فيما بين العبد وبين الله معاملة على تأخير وفي شرح الشهاب لما جمع الدين محاسن الإسلام العبد وبين الله معاملة على تأخير وفي شرح الشهاب لما جمع الدين محاسن الإسلام ظاهراً وجمال الإيمان باطناً، نهى عن شين هذا الجمال بالمدين، وذلك لشغل القلب بهمه وقضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمل منته إلى تأخير أدائه، وربما يعد بالوفاء فيخلف أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف فيحنث، أو يموت فيرتهن به (أبو نعيم في) كتاب (المعرفة عن مالك بن يخامر) بضم التحية والمعجمة، وكسر الميم. الحمصي السكسكي. قال الذهبي: يقال له صحبة اه. وقال أبو نعيم: لم تثبت، وفيه عبد الله بن شبيب الربعي، قال في الميزان: أخباري علامة لكنه واه. وقال الحاكم: ذاهب الحديث وبالغ فض فقال: يحل ضرب عنقه. وقال: ابن حبان يقلب الأخبار، ثم ساق له هذا الخبر (القضاعي) في مسئد الشهاب (عنه) أي: عن مالك المذكور (عن معاذ) بن جبل. وفيه إسماعيل بن عياش، أورده الذهبي في مالك المذكور (عن معاذ) بن جبل. وفيه إسماعيل بن عياش، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيه، وليس بالقوي، لكن قال العامري في شرحه: حسن.

٤١٨ - ٤٣٠٤ - «الدَّيْنُ رَايَةُ الله في الأَرْض، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذَلَّ عَبْدًا وَضَعَهَا في عُنُقه». (ك) عن ابن عمر (صح). [موضوع: ٣٠٣١] الألباني.

١٩ ٥ - ٣٠٦ - «الدَّيْنُ هَمُّ باللَّيْلِ وَمَـ لْذَلَّةُ بِالنَّهَـارِ». (فر) عن عائشة (ض). [ضعيف جداً: ٣٠٣٣] الألباني.

٠٤٢٠ - ٤٣٠٧ - «الدَّيْنُ يُنْقِصُ مِنَ الدِّينِ وَالحَّسَبِ». (فر) عن عائشة (ض). [موضوع: ٣٠٣٤] الألباني.

١٨ ٥- ٤٣٠٤ - (الدين) بفتح الدال المشددة (راية الله في الأرض) أي: التي وضعها فيها لإذلال من شاء إذلاله (فإذا أراد أن يذل عبدًا) بين خلقه (وضعها في عنقه) وذلك بإيقاعه في الاستدانة، ويترتب عليها الذل والهوان؛ ولهذا تكرر في عدة أحاديث استعاذة المصطفى عَيَاكُ منه؛ فإن قيل: إذا كان الدين كذلك فكيف استدان المصطفى عَيَاكُ عَلَى عَلَيْكُ قيل: إنما تداين في ضرورة، ولا خـلاف في عدم ذمّه للضرورة؛ فـإن قيل: لا ضرورة؛ لأن الله خيره أن يكون بـطحاء مكة له ذهبًا. أجيب بأنه خـيره فاختار الإقـلال، والقنع وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة. قال ابن العربي: والدين عبارة عن كل معنى يثبت في ذمة الغير للغير في الذمة مؤجل أو حال (ك) في البيع من حديث بشر بن عبيد الدريسي عن حماد عن أيوب عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الحاكم: على شرط مسلم، ورده الذهبي فقال: بشر واه فالصحة من أين؟

١٩٥٥-٣٠٦- (الدين) بفتح الدال (هم بالليل) فإن المديون إذا خلى بنفسه وتذكر أنه إذا أصبح طولب وضيق عليه، ولم يجد للخلاص حيلة لم يزل طول ليله في غم وهم، حتى حال النوم بأن يرى أحلامًا منكدة من تلك الجهة (ومذلة بالنهار) لا سيما إذا كان خصمه ألد سييء التقاضي، فهـ و البلاء الأكبر والموت الأحمر، والقصد بهذه الأخبار الإعلام بأن الدين مكروه؛ لما فيه من تعريض النفس للمذلة؛ فإن دعت إليه ضرورة فلا كراهة، بل قد يجب ولا لوم على فاعله، وأما بالنسبة إلى معطيه فمندوب؛ لأنه من الإعانة على الخير (فر عن عائشة) ثم قال -أعنى الديلمي-: وفي الباب أنس وغيره.

٠٤٢٠ – ٤٣٠٧ – (الدين) بالفتح (ينقص من الدين) بكسرها؛ أي: يذهب منه؛ فإنه=

اللهُ عَلَيْنِ مَا اللهُ فِي قَبْسِرِه، يَشْكُو إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٤٩٧٨ - ٤٩٧٨ - «صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُولٌ فِي قَبْرِهِ، لاَ يَفُكُّهُ إِلا قَصَاءُ دَيْنِهِ». (فر) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٣٤٥٨] الألباني.

٩٢٨١ – ٩٢٨١ – «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». (حم ت هـ ك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٩٧٧٩] الألباني.

\_\_\_\_\_

= ربما جرّ إلى التسخط بالقضاء، أو إلى الاحتيال بتحصيل شيء من غير حله؛ ليرضي به رب الدين، أو نحو ذلك كله حط من الديانة (و) من (الحسب) بالتحريك؛ أي: أنه مزر به، وهذا وما قبله مسوق للتنفير من الاستدانة والزجر عن مقارفة ما يؤدي إليها (فر عن عائشة) وفيه الحكم بن عبد الله الآيلي، قال الذهبي في الضعفاء: متروك متهم بالوضع، ورواه عنها أيضًا أبو الشيخ، ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحًا، فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.

العبوس الكريم بسببه (يشكو إلى الله) ما يلقاه في قبره من (الوحدة) أي: لا يرى فيه عن مقامه الكريم بسببه (يشكو إلى الله) ما يلقاه في قبره من (الوحدة) أي: لا يرى أحدًا يقضي عنه ويخلصه. ذكره القاضي. قال التوربشتي: والمأسور من يشد بالايسار. أي: القيد، وكانوا يشدونه به؛ فسمي كل من أخذ أسيرًا وإن لم يشد. وقال في الفردوس: المأسور: المحبوس، وزاد في رواية: «حتى يوفي عنه». (طس وابن النجار) وكذا الديلمي (عن البراء) بن عازب. ورواه عنه أيضًا البغوي في شرح السنة، قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه مبارك بن فضالة، وثقه عفان وابن حبان، وضعفه جمع.

٧٧١ - ٤٩٧٨ - (صاحب الدين مغلول في قبره) أي: مشدود يداه إلى عنقه بجامعة (لا يفكه) من ذلك الغل (إلا قضاء دينه) والظاهر أن المراد به دين أمكنه قضاءه في حياته ولم يقضه (فر عن أبي سعيد) الخدري. وفيه أحمد بن يزيد أبو العوام. قال الذهبي في الذيل: مجهول.

٩٢٨١ – ٩٢٨١ – (نفس المؤمن) أي: روحه (معلقة) بعد موته (بدينه) أي: محبوسة=

٢٤٤ - ٢٨٢٩ - «أَوَّلُّ مَا يُهْرَاقُ مِنْ دَمِ الشَّهِيد، يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ إِلا الدَّيْنَ». (طب ك) عن سهل بن حنيف (صح) [حسن: ٢٥٧٨] الألباني.

240- 7 - 7 - 8 - «شَهِيدُ الْبَرِّ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبِ إِلا الدَّيْنَ وَالأَمَانَةَ، وَشَهِيدُ الْبَحْرُ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَالدَّيْنُ وَالأَمَانَةُ». (حل) عن عمة النبي ﷺ (ح). [ضعيف: الْبَحْرُ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَالدَّيْنُ وَالأَمَانَةُ». (حل) عن عمة النبي ﷺ (ح). [ضعيف: ٣٤١٦] الألباني.

<sup>=</sup> عن مقامها الكريم الذي أعد لها، أو عن دخولها الجنة في زمرة الصالحين. وينصره ما في خبر آخر: «تشكو إلى ربها الوحدة» (حتى يقضى عنه) بالبناء للمفعول، أو الفاعل، وحينئذ فيحتمل أن يراد: يقضى المديون يوم الحساب دينه، ذكره الطيبي، أو المراد أن سره معلق بدينه؛ أي: مشغول لا يتفرغ بما أمر به حتى يقضيه؛ أو المراد بالدين: دينًا ادّانه في فضول أو لمحرم، وإنما يؤدي الله عمن ادّان لجائز ونوى وفاءه. وفيه حث الإنسان على وفاء دينه قبل موته؛ ليسلم من هذا الوعيد الشديد (حم ت) في الجنائز (ه) في الأحكام (ك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الـترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ورواه عنه الشافعي وغيره.

٢٨٢٩ - ٧٨٢٩ سبق الحديث مشروحًا في الجهاد، باب: فضل الشهيد. (خ).

٥٤٢٥ - ٤٩٠٦ - انظر ما قبله. (خ)

٤٩٠٧ - ٤٩٠٧ (خ)

٧٧٧ - ٤٩٥٣ - «الشَّهَادَةُ تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا الدَّيْنَ، وَالْغَرَقُ يُكَفِّرُ ذَلِكَ كَلَّ شَيْءٍ إِلا الدَّيْنَ، وَالْغَرَقُ يُكَفِّرُ ذَلِكَ كَلَّهُ». الشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٣٤٤٥] الألباني .

٥٤٢٨ - ٥٨٠٦ - «الْغَفْلَةُ فِي ثَلاَث: عَنْ ذَكْرِ الله، وَحَينَ يُصلِّي الصُّبْحَ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ، وَخَفْلَةُ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يَرْكَبَهُ». (طَب هب) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٣٩٣٤] الألباني .

٣٠٤ - ١٧٤ - «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيثَةٍ إِلا الدَّيْنَ». (م) عن ابن عمرو (ت) عن أنس (صح) . [صحيح: ٤٤٤٠] الألباني .

٠٣٠ - ١٠٠١٦ - «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنُ». (حم م) عن ابن عمرو (صح) . [صحيح: ٨١١٩] الألباني .

٩٧٥٦ - ٥٤٣١ « لاَ تُخِيفُوا أَنْفُسكُم بِالدَّيْنِ ». (هن ) عن عقبة بن عامر (ض). [حسن: ٧٢٥٩] الألباني .

الفسكم بعد أمنها» قالوا: وماذا يا رسول الله؟ قال: «الدين» وفي رواية لأحمد: أنفسكم بعد أمنها» قالوا: وماذا يا رسول الله؟ قال: «الدين» وفي رواية لأحمد: قال رسول الله وعلى وقد أجمحه المؤلف في الختصار التخريج.

\_\_\_\_\_\_

**١٧٤٥ - ١٩٥٣** - انظر رقم ١٣٢٢ (خ).

٨٤٠٥ - ٥٨٠٦ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في الترهيب الثلاثي. (خ).

**١٧٤ – ١٧٤** انظر رقم ٣٣٢٥ (خ).

۰۲۰۰۱ - ۱۰۰۱۱ انظر رقم ۲۲۲۵ (خ).

٣٣٧-٩٩٢٩ - «لا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ، وَلا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ». (عد هب) عن جابر (ض). [موضوع: ٦٣١٤] الألباني.

\*\*\*

### باب: الرهن

٣٣٧- ٥٤٥٥ - «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ». (ك هب) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٥٦١] الألباني.

-----

٩٩٢٩ – ٩٩٢٩ (لا هم إلا هم الدين) أي: لاهم أشغل للقلب وأشد مؤنة على الدين والدنيا من هم دين لا يجد وفاءه، ويهتم باستعداده قبل طلبه، ويتحمل مؤنته في تأخيره، وأشار بالحديث إلى ترك الاستدانة مهما أمكن، وتعجيل قضائه إن لزمه تخفيفًا للهم في دنياه (ولا وجع إلا وجع العين) لشدة قلقه ولخطره، فإن العين أرق عـضو مع شرفها، وفيه حث على الصبر عليـه لعظم الأجر، وحث على عيادة الأرمد، بخلاف ما تعوده العامة، وقال العسكري: في هذا القول التعظيم لأمر الدين، وكذا وجع العين؛ فإن من الأوجاع ما هو أشد، لكن عادة العرب إذا أرادت تعظيم شيء تنفي عنه غيره، ومثله لا سيف إلا ذو الفقار (عد) عن محمد بن يوسف الصفري عن قرين بن سهل بن قـرين عن أبيـه عن ابن أبي ذؤيب عن خـالد عـن ابن المنكدر عن جـابر (هب) وكذا الطبراني وأبو نعيم في الطب كلهم من حديث قرين بن سهل عن أبيه عن أبي ذؤيب عن خالد ابن المنكدر (عن جابر) قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني وحده: فيه سهل بن قرين؛ ضعيف، ورواه العسكري عنه بلفظ: «لا غم إلا غم الدين» وفيه أيضًا قرين، وقضية كلام المصنف أن مخرجيه خرجوه ساكتين عليه، والأمر بخلافه، بل عقباه ببيان علته فقال ابن عدى: باطل الإسناد والمتن، وقال الأزدي: سهل كذاب، وقال البيهقى: هو حديث منكر قال -أعني البيهقي-: قرين منكر الحديث، وقال: ليس له غير أحاديث ثلاثة هذا منها، وهي باطلة متونها وأسانيدها، وقال الهيشمي كالذهبي: قرين كذبه الأودي، وأبوه لا شيء، وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع، ونوزع بما لا طائل فيه.

\* \* \*

٣٣٥ - ٥٤٥٥ - (الرهن مركوب ومحلوب) أي: ربه يركبه ويحلبه؛ فإن أوجر كان=

٤٣٤ - ٢٤٥٤ - «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا». (خ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٥٦٢] الألباني.

٥٣٥٥ – ٥٣٥٥ – «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُـشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُـشْرَبُ النَّفَقَةُ». (خ ت هـ) عن أبي هريرة وَصح). [صحيح: ٣٩٦٢] الألباني.

= أجر ظهره له ونفقته عليه. قال الحرالي: والرهن بالفتح والسكون: التوثيق بالشيء عا يعادله بوجه ما اهد. والرهن هنا بمعنى المرهون (دهق عن أبي هريرة) وفيه إبراهيم بن مجشر البغدادي، قال في الميزان: له أحاديث مناكير من قبل الإسناد منها هذا الحديث، وهو صويلح في نفسه اهد. وفي اللسان: قال ابن حبان في الثقات: يخطىء، وقال السراج عن الفضيل بن سهل: يكذب، وعن ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث اهد. وقال ابن حجر: أعل بالوقف، ورفعه أبو حاتم مرة، ثم تركه، ورجح البيهقي كالدارقطني وقفه، وهي رواية للشافعي.

غالم المجهول (بنفقته) أي: الظهر المرهون (يركب) بالبناء للمجهول (بنفقته) أي: يركب وينفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، لكن لم يتعين فيه المأمور (ويشرب) بضم أوله (لبن الدر) بفتح المهملة والتشديد، أي: ذات الدر، وهو اللبن، فالتركيب من إضافة الشيء لنفسه، كقوله -تعالى -: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيد ﴾ [ق: ٩]، كذا ذكره ابن حجر، وتعقبه العيني بأن إضافة الشيء لنفسه لا تصح إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول، وإذا كان المراد بالدر الدارة، فلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن اللبن غير دارة. (إذا كان مرهونًا) لم يقل مرهونة باعتبار تأويل الحيوان، يعني: للمرتهن الركوب والشرب؛ أي: بإذن الراهن، فلو هلك بركوبه لا يضمن، وأخذ بظاهره أحمد، فجوز الانتفاع بالرهن إذا قام بمصالحه، وإن لم يأذن مالكه، وقال الشافعي: الكلام في الراهن فلا يمنع من ظهرها ودرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما قبل الرهن؛ أي: فللراهن انتفاع لا ينقص المركوب كركوب، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: في الس للراهن ذلك لمنافاة حكم الرهن، وهو الحبس الدائم (خ عن أبي هريرة) ورواه عنه أبو داود بلفظ: «يحلب»، مكان، «يشرب».

٥٣٥٥ - ٥٤٣٥ (الظهر) أي: ظهر الدابة المرهونة (يركب) بالبناء للمفعول (بنفقته=

# ٩٩٧٦-٥٤٣٦ الألباني. (هـ) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٦٣٥٧] الألباني.

\*\*\*

= إذا كان مرهونًا) أي: يركبه الراهن، وينفق عليه عند الشافعي ومالك لأن له الرقبة؛ وليس للمرتهن إلا منجرد التوثق، أو المراد: المرتهن فله ذلك، لكن بإذن الراهن عند الجمهور لا بدونه خلافًا لأحمد (ولبن الدر) بالفتح والشد؛ أي: ذات الضرع (يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) قال القاضي: ظاهره أن المرهون لا يهمل، ومنافعه لا تعطل؛ أي: خلافًا للحنفي، بل ينتفع الراهن به وينفق عليه، وليس فيه دلالة على قول من قال: له غنمه وعليه غرمه، قال: والباء في «بنفقته» ليست للبدلية، بل للمعية، فمعناه: أنه يركب وينفق عليه ولا يمنع المرتهن الراهن من النفع به، ولا يسقط عنه الإنفاق، وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لأحمد في ذهابه إلى أن للمرتهن الانتفاع في مقابلة الإنفاق (خ) في الرهن (ت هعنا أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم.

\* \* \*

كسرت القاف لالتقاء الساكنين، أو نافية أو ناهية كما في المنضد؛ فإن كانت ناهية كسرت القاف لالتقاء الساكنين، أو نافية رفعت، والأحسن جعلها نافية. قال الطيبي: يغلق بفتح الياء واللام (الرهن) أي: لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد ما يرهنه به يقال غلق الرهن غلوقًا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المسروط، ملك المرتهن الرهن؛ فأبطل الشارع ذلك صريحًا، وفي رواية الشافعي: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" قال الشافعي: "قوله لا يغلق بشيء". أي: إن ذهب لا يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه فكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يده، والرهن للراهن أبداً حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح. قال ابن العربي: في هذا الحديث التعلق بالرهن. حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح. قال ابن العربي: في هذا الحديث التعلق بالرهن. حق التوثق. وقال أحدمد: الغلة للمرتهن، والنفقة عليه يحلبه ويركبه بقدره سواء. وقال أبو حنيفة: منافع الرهن عطل (هـ) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري (عن أبي هريرة) رمز لحسنه، وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق، قال الدارقطني: إسناده حسن، وأقره الذهبي، وقال ابن حجر: له طرق كلها ضعيفة.

### باب: الكفالة والضمان

٧٣٧ - ٥٦٥٣ - «الْعَارِيَّةُ مُـؤَدَّاةٌ، وَالْمِنحَةُ مَـرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْـضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ عَارِمٌّ». (حم د ت هـ) والضياء عن أبي أمامة. [صحيح: ٢١١٦] الألباني.

٣٨٠ عمرو (ض). [ضعيف: في حَدِّه. (عد هق) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٦٣٠ الألباني.

\*\*\*

يعطه عينها بل لبنها؛ فإذا مضت؛ أي: ام اللبن ردها (والدين) بفتح الدال (مقضي) يعطه عينها بل لبنها؛ فإذا مضت؛ أي: ام اللبن ردها (والدين) بفتح الدال (مقضي) إلى صاحبه؛ أي: صفته اللازمة هي القضاء (والزعيم) أي: الكفيل يعني الضمين (غارم) ما ضمنه بمطالبة المضمون له؛ سواء كان عن ميت ترك وفاء أم لا عند الشافعي ومالك خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه قول عام على تأسيس القواعد، فحمل على عمومه؛ فإن كانت الكفالة بالبدن فلا غرم عند الشافعي ومالك؛ إلا أن مالكًا غرمه إذا لم يحضره، والشافعي لا، والغرم أداء الشيء. قال الطيبي: ومن وجب عليه حق لغيره؛ فإما أن يكون على سبيل الأداء بما يتصل، فهو العارية، أو بدون ما يتصل به؛ فالمنحة، أو على القضاء من غير عينه فالدين، أو على الغرامة بالالتزام، فالكفالة. (حم د) في البيع (ت هـ) في الوصايا (والضياء) في المختارة (عن أبي أمامة) قال الهيشمي: رجال أحمد ثقات، وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش، رواه عن شامي، وهو شر حبيل بن مسلم، وضعفه به ابن حزم ولم يصب، وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقًا، كذا ذكره في تخريج الرافعي، لكنه جـزم في تخريج الهداية بضعفه.

۱۹۹۲ – ۹۹۲۱ – (لا كفالة في حد) قال في الفردوس: الكفالة: الضمان؛ يقال هو ضامن وكفيل؛ فـمن وجب عليه حد فضمنه عنه غـيره فيه لم يصح (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص. وهو مما بيض له الديلمي.

212 212 212

#### باب: الحوالة

٣٩ - ٨١٨٢ - «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». (ق٤) (ق٤) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٥٨٧٥] الألباني.

**举来**鉴

٨١٨٢ - ٥٤٣٩ - ٨١٨٢ (مطل الغني) أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال (ظلم) منه لرب الدين فهو حرام؛ فالتركيب من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، وقيل: من إضافة المصدر للمفعول، يعنى: يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيًا؛ فالفقير أولى، ولفظ المطل يؤذن بتقديم الطلب؛ فتأخير الأداء مع عدم الطلب ليس بظلم، وقضية كونه ظلمًا أنه كبيرة فيفسق به إن تكرر، وكذا إن لم يتكرر على ما جرى عليه بعضهم، لكن يشهد للأول قول التهذيب: المطل: المدافعة بالغريم (وإذا أتبع) بالبناء للمجهول، أحيل (أحدكم على مليء) كغنى لفظًا ومعنَّى وقيل: بالهمـز بمعنى فعيل؛ وضمن أتبع معنى أحيل فعداه بعلى (فليتبع) بالتخفيف أجود؛ أي: فليحتل، والأمر للندب أو للإباحة عند الجمهور لا للوجوب، خلافًا للظاهرية وأكثر الحنابلة؛ فإن بعض الأملياء عنده من اللدود والعسر ما يوجب كثرة الخصومة والمضارة، فمن علم من حاله ذلك لا يطلب الشارع اتباعه، بل عدمه؛ لما فيه من تكثير الخصومة والظلم، وأما من علم منه حسن القضاء، فلا شك في ندب اتباعه للتخفيف عن المديون والتيسير، ومن لا يعلم حاله فمباح، لكن لا يمكن إضافة هذا التفضيل إلى النص؛ لأنه جمع بين معنيين متحاذيين بلفظ الأمر في إطلاق واحد؛ فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد، ذكره الكمال بن الهمام. والحوالة: نقل الدين من ذمّة إلى ذمة، زاد بن الحاجب تبرأ بها الأولى، واعترض بأن النقل حقيقة، إنما هو في الأجسام وبأن قوله: «تبرأ. . . » إلخ: حـشو لا يفيد إدخال شيء في الحد ولا إخراجه، وبأنه حكم الحوالة وتابع لها، وحكم الحقيقة لا يؤخذ في تعريفها، وبأن أخذ لفظ الحق بدل لفظ الدين أولى؛ إذ لايصدق الدين على المنافع إلا بتكلف.

(تنبيه): من أمثالهــم الحسنة: الكريم ينشئ بارقة هطلة، ولا يرسل صاعــقًا مطلة. (ق٤ عن أبي هريرة) ورواه أحمد والترمذي عن ابن عمر.

<sup>(\*)</sup> هكذا هو في المطبوع، لكن لم أجده عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة دون البقية؛ إنما عنده من حديث ابن عمر؛ على أنه في صحيح الجامع بدون رمز (٤). (خ).

## باب: الصلح واحكام الجوار

٣٦٩٠-٥٤٤٠ (صح). [صحيح: الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ». (طس) عن جابر (صح). [صحيح: ٣١٢٩] الألباني.

٣٦٥-٥٤٤١ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة (حم هـ هق) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٢٩١] الألباني.

مخرجه الطبراني أيضًا عن عبادة: أن المصطفى ﷺ قضى بالرحبة تكون بين الطريق مخرجه الطبراني أيضًا عن عبادة: أن المصطفى ﷺ قضى بالرحبة تكون بين الطريق ويريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع، وفي رواية «قضى في الرحبة تكون بين القوم أن الطريق سبعة أذرع» (طس عن جابر) بن عبد الله، قال الهيثمى: فيه سويد بن عبد العزيز. وثقه دحيم، وضعفه جمهور الأئمة.

ابن جرير: أو قسمتها ولا ضرر على أحد منهم فيها (في الطريق) أي: في قدر عرض البن جرير: أو قسمتها ولا ضرر على أحد منهم فيها (في الطريق) أي: في قدر عرض الطريق التي تجعلونها بينكم للمرور فيها؛ فإذا أراد البعض جعلها أقل من سبعة أذرع، وبعضهم سبعة أو أكثر، مع اجتماع الكل على طلب فرض الطريق (فاجعلوه) وجوبًا بعنى أنه يقضي بينهم بذلك عند الترافع؛ كما بينه ابن جرير الطبري؛ فليس المراد الإرشاد كما وهم (سبعة) وفي رواية: "سبع، قال النووي: وهما صحيحان؛ فالذراع يذكر ويؤنث (أذرع)بذراع البنيان المعروف. وقيل: بذراع اليد المعتدلة، ورجحه ابن حجر، وأصل الذراع كما قال المطرزي: من المرفق إلى طرف الأصابع، ثم سمي به الخشبة أو والأثقال ومخرجها، وتأنيشه أفصح؛ وذلك لأن في السبعة كفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها، ومدخل الركبان والرحال، ومطرح الرماد وغيره، ودونها لا يكفي، لذلك قال الإمام الطبري وتبعه الخطابي: هذا إذا بقي بعده لكل واحد من الشركاء فيه ما لذلك قال الإمام الطبري وتبعه الخطابي: هذا إذا بقي بعده لكل واحد من الشركاء فيه ما فلا تحديد فيه؛ فلمالكه جعله كيف شاء، وأما الطريق المملوك فيبقي على حاله؛ لأن يد المسلمين عليه، وأما في الفيافي فيكون أكثر من سبعة؛ لممر الجيوش، ومسرح الأنعام والتقاء الصفوف، وقال النووي: حديث السبعة أذرع محمول على أمهات الطرق التي= والتقاء الصفوف، وقال النووي: حديث السبعة أذرع محمول على أمهات الطرق التي=

حَلاَلاً». (حم د ك) عن أبي هريرة (ت هـ) عن عَـمرو بن عوف (صح). [صحيح: ٣٨٦] الألباني،

\*\*\*

= هي عمر العامة لأحمالهم وماشيتهم؛ بأن يتشاحح من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق؛ فيجعل بينها سبعة أذرع بالذراع المتعارف، أما ثنيات الطرق فبحسب الحاجة وحال المتنازعين، فيوسع لأهل البدو ما لا يوسع لأهل الحضر، وفي الفيافي يجعل أكثر من سبعة؛ لأنها ممر الجيوش والقوافل، ولو جعلت الطريق في كل محل سبعة؛ أضر بأملاك كثير من الناس انتهى. والحاصل أن الطريق يختلف سعتها بحسب اختلاف أحوالها كما في المطامح، قال ابن حجر: ويلحق بأهل البنيان من قعد في حافة الطريق للبيع؛ فإن كان الطريق أزيد من سبعة لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منع (حم م د) في البيوع (ت) قال: حسن صحيح (هـ عن أبي هريرة حم هـ هق عن ابن عباس) ظاهر صنيع المؤلف أنه مما تفرد به مسلم عن صاحبه، والأمر بخلافه، بل رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وعزاه له جمع منهم الديلمي وغيره. ٥٤٤٢ - ٥١٥٦ - (الصلح جائز بين المسلمين) هو لغة قطع النزاع وشرعًا عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين، وخصهم لانـقيادهم؛ وإلا فالكفـار مثلهم كمصـالحة من دراهم على أكثر منها فيحرم للربا، وكأن يصالح على نحو خمر (إلا صلحًا أحل حرامًا) كذا في المجامع (أو حرم حلالاً) كمصالحة امرأته على ألا يطأ أمته أو ضرتها، وهذا أصل عظيم في الصلح، واستدل به الشافعـية على أن الصلح على الإنكار باطل خلافًا للأئمة الثلاثة؛ لأن المدعي إن كـذب فقد استـحل مال المدعى عليه الذي هو حـرام عليه، وإن صدق فقد حرّم على نفسه ماله الذي هو حلال له؛ أي: بصورة عقد فلا يقال للإنسان ترك بعض حقه (حم د) في الأقضية من حديث كثير بن زيد الأسلمي. (ك) في البيوع من حديث عبد الله بن الحسين المصيصي (عن أبي هريرة ت هـ) كلاهما في الأحكام من طريق كثير المذكور (عن عمرو بن عوف) قال الحاكم: على شرطهما،

والمصيصي ثقة تفرد به، وتعقبه الذهبي، قال ابن حبان:كان يسرق الحديث اهـ. وتعقب=

## باب: الإجارة

٣٥٤ - ٢١ - ٤٢١ - «إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُم أَجِيرًا فَلْيُعْلِمُهُ أَجْرَهُ». (قط) في الأفراد عن ابن مسعود (ض). [ضعيف جدًا: ٣٥٤] الألباني.

عمر المن عمر المن عمر المن عمر المن عمر المن عمر أعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». (هـ) عن ابن عمر (ع) عن أبي هريرة (طس). عن جابر، الحكيم عن أنس (ض). [حسن: ١٠٥٥] الألباني.

= ابن القطان الأول؛ بأن كثيراً فيه كلام كثير، وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف، وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسيخة موضوعة، قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه، وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.

\*\*\*

ليصح العقد (أجره) أي: يبين قدر أجرته وقدر العمل ليكون على بصيرة، ويكون العقد صحيحًا، ونبه بذلك على أن من أركان الإجارة ذكر الأجرة وكونها مقدرة، العقد صحيحًا، ونبه بذلك على أن من أركان الإجارة ذكر الأجرة وكونها مقدرة، فمن عمل لغيره عمالًا بلا معاقدة ولا تعيين أجرة، فإن ذكر مقتضيًا لها، كقصر هذا الثوب وأنا أرضيك فله أجرة المثل، وإن لم يذكر مقتضيًا فلا أجرة له، وإن اعتاد العمل بها عند الشافعي خلاقًا لمالك، قال الراغب: والأجير فعيل بمعنى فاعل، أو العمل بها والاستئجار: طلب الشيء بالأجرة نحو: الاستيجاب في استعارته للإيجاب، وقال الزمخشري: أجرني فلان داره فاستأجرتها، فهو مؤجر، ولا تقل: مؤاجر، فإنه خطأ قبيح. (قط في) كتاب (الأفواد) بفتح الهمزة (عن ابن مسعود) – رضي الله تعالى عنه – وفيه عبد الأعلى بن أبي المشاور، قال أبو داود والنسائي: متروك.

2330-1178- (أعطوا الأجير أجره) أي: كراء عمله (قبل أن يجف عرقه) أي: ينشف؛ لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند الـتسليم، فهو أحق وأولى؛ إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه؛ إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب، وإن لم يعرق، أو عرق=

١٨٦١ – ١٨٦١ – «إِنَّ اللَّهَ –تَعَالَى – يُحبُّ إِذَا عَـمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَـلاً أَنْ يُتُقِنَهُ». (هب) عن عائشة (ض). [حسن: ١٨٨٠] الألباني.

= وجف، وفيه مشروعية الإجارة، والعرق بفتح المهملة والراء: الرطوبة تترشح من مسام البدن (هـ) في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه، وقال ابن طاهر: أحد الضعفاء (ع عن أبي هريرة) قال الهيثمي: وفيه عبد الله ابن جعفر المدني، وهو ضعيف، وقال الذهبي: ضعيف بمرة (طس عن جابر) قال الهيشمي: وفيه شرفي بن قطامي، ومحمد بن زياد الراوي عنه؛ ضعيفان (الحكيم) الترمذي (عن أنس) بن مالك. وهو عند الحكيم من رواية محمد زياد الكلبي عن بشر ابن الحسين عن الزبير بن عدي عنه، ذكر ذلك ابن حجر، قال: وأخطأ من عزاه للبخاري اهـ. وقال الذهبي: هذا حديث منكر، وأقول: محمد بن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال: يحيى لا شيء، وفي الميزان أخباري ليس بذاك، وفي اللسان: ذكره ابن حبان في الشقات، وقال: يخطىء ويهم، وبشر بن الحسين أورده الذهبي في الضعفاء، وقال قال الدارقطني: متروك، وفي اللسان كأصله عن ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ، وقال أبو حاتم: يكذب على ابن الزبير اهـ. عدي: عامة حديثه غير محفوظ، وقال أبو حاتم: يكذب على ابن الزبير اهـ. وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك، لكن بمجموعها يصير حسنًا.

يتقنه) أي: يحكمه كما جاء مصرحًا به في رواية العسكري، فعلى الصانع الذي يتقنه) أي: يحكمه كما جاء مصرحًا به في رواية العسكري، فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلاً أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان؛ بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك، ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع، ولا على مقدار الأجرة، بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة؛ كما ذكر أن صانعًا عمل عملاً تجاوز فيه ودفعه لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير متقن، فشرع في عمل بدله حتى أتقن ما تعطيه الصنعة، ثم غدا به لصاحبه، فأخذ الأول، وأعطاه الثاني فشكره؛ فقال: لم أعمل لأجلك، بل قضاءً لحق الصنعة؛ كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن، فمتى قصر الصناع في العمل لنقص الأجرة، فقد كفر ما علمه الله وربما سلب الإتقان.

١٨٦٢ - ١٨٦٢ - «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى - يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ». (هب) عن كليب (ض). [حسن: ١٨٩١] الألباني.

-----

= (تنبيه) ما ذكر في شرح هذا الحديث هو ما لبعض الأئمة، لكني رأيت في رواية ما يدل على أن المراد بالإتقان: الإخلاص، ولفظها: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه» قالوا يا رِّسول الله وما إتقانه؟ قال: «يخلصه من الرياء والبدعة» (هب عن عائشة) وفيه بشر بن السري تكلم فيه من قبل تجهمه، وكان ينبغي للمصنف الإكثار من مخرجيه، إذ منهم أبو يعلى وابن عساكر وغيرهما.

الله يحب من العامل) أي: من كل عامل (إذا عمل) عملاً في طاعة (أن يحسن) عمله بألا يبقي فيه مقالاً لـقائل، ولا مفرجًا لغائب. قال الراغب: العاقل من تجرى الصدق في صناعته، وأقبل على عـمله، وطلب مرضاة ربه بقدر وسعـه، وأدى الأمانة بقدر جهـده، ولم يشتغل عن عـبادة ربه؛ كما قـال -تعالى-: ﴿ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [النور: ٣٧].

(تنبيه) قال النووي: المحبة الميل، ويستحيل أن يميل الله -تعالى- أو يمال إليه، وليس بذي جنس ولا طبع؛ فيوصف بالشوق الذي تقتضيه الطبيعة البشرية، فحمحبته للعبد إرادته تنعيمه، أو هي إنعامه، فعلى الأول صفة معنى، وعلى الثاني صفة فعل، وأما محبة العبد لله -تعالى- فإرادته أن يحسن إليه اهد (هب) من حديث قطبة بن العلاء بن المنهال عن أبيه عن عاصم بن كليب (عن) أبيه (كليب) بن شهاب الحري، قال العلاء: قال لي محمد بن سوقة: اذهب بنا إلى رجل له فضل، فانطلقنا إلى عاصم ابن كليب، فكان مما حدثنا أن قال: حدثني أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة شهدها بن كليب، فكان مما حدثنا أن قال: حدثني أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة شهدها بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها فجعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع رسووا في حد هذا حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: «أما إن هذا لا يقول: سووا في حد هذا حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: «أما إن هذا لا الضعفاء وقال: ضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به قال -أعني الذهبي في والده العلاء لا يعرف، وعاصم بن كليب قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به اهد. وكليب ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: له ولأبيه شهاب صحبة، لكن قال في التقريب: وهم من ذكره في الصحابة، بل هو من الثالثة، وعليه فالحديث مرسل.

١٨٦٢-٥٤٤٤ انظر ما قبله. (خ).

٧٤٤٧ - ٢٥٠٤ - ﴿إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سَنِينَ أَوْ عَـشْرًا عَلَى عَفَّةَ فَرْجِهِ، وَطَعَام بَطْنِه». (حم هـ) عَن عتبة بن الندر (ض). [ضعيف: ٢٠١٦] الألباني.

٣٤٩٥ – ٣٤٩٤ – «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعَطَى بِي ثُمَّ خَصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ عَلَى أَعَظَى بِي ثُمَّ خَلَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفَّهِ». (هـ) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٢٥٧٦] الألباني .

٣٤٥ - ٣٥٤٦ - ٣٥٤٦ - «ثَلَاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة: حُرُّ بَاعَ حُرَّا، وَحُرُّ بَاعَ خُرًا، وَحُرُّ بَاعَ خُرًا، وَحُرُّ بَاعَ نَفْسَهُ، وَرَجُلُ أَبْطَلَ كَرَاءَ أَجِيرٍ حِينَ جَفَّ رَشْحُهُ». الإسماعيلي في معجمه عن ابن عمر. [ضعيف: ٢٦٠٥] الألباني.

٩٤٥٠ - ٩٤٥٠ - ٩٤٥٠ «نَهَى عَنِ اسْتَنْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرِهُ». (حم) عن [أبي] (\*\*) سعيد (ح). [ضعيف: ٦٠٣٠] الألباني .

وطعام بطنه) قال الطيبي: كنسى بعفة الفرج عن النكاح تأدبًا، وأنه مما ينبغي أن يعد مالأ لاكتساب العفة به، وفيه خلاف. قال الحنفية: لا يجوز تزويج المرأة بأن يخدمها مدة، ويجوز بأن يخدمها عبده، وقالوا: كان جائزًا في تلك الشريعة، وأجاز الشافعي جعل المهر خدمة أو غيرها من الأعمال. قيل: وفيه جواز الاستئجار للخدمة من غير بيان نوعها. وبه قال مالك: ويحمل على العرف، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح حتى يبين نوعها. وأقول: الاستدلال به إنما ينهض عند القائل بأن شرع من قبلنا شرع لنا، والأصح عند الشافعية خلافه (حم هعن عتبة) بضم المهملة وسكون المشناة الفوقية، ثم موحدة (ابن الندر) بضم النون وشدة الدال المهملة، صحابي شهد فتح مصر، وسكن دمشق. قال: كنا عند رسول الله عليه فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى حعليه السلام - ذكره.

884 - 9848 - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى - في باب: الترهيب الثلاثي. (خ). 885 - 895 - انظر ما قبله. (خ).

٩٤٥٠ - ٩٤٥٠ (أجره) بأن يقول=

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [ابن] وهو خطأ، والصواب: [أبي] سعيد. (خ).

١٠٤٥ - ١٠٠٠ - «يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ». (طب) عن كليب ابن شهاب. [حسن: ٨٠٣٧] الألباني.

\*\*\*

## باب: المخابرة والمزارعة

٩٠٢٥ – ٩٠٢٥ – ٩٠٢٥ «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلَيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (د ك) عن جابر (صح). [ضعيف: ٥٨٤١] الألباني.

= له اعمل، وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك، ولم يذكر قدرًا معلومًا، فلا يصح (حم عن أبي سعيد) الخدري. رمز لحسنه، ورواه أبو داود في مراسيله، والنسائي موقوفًا. وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح. قال ابن حجر: وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد؛ أي: فهو منقطع، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح؛ إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.

١٠٤٥ - ١٠٠٠١ - يأتي الحديث إن شاء الله –تعالى– في كـتاب أعــمال القلوب والجوارح - مكارم الأخلاق والخصال الحميدة - في باب: الإخلاص والنية. (خ).

als als als

وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها، كذا فسره أصحابنا. قال ابن وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها، كذا فسره أصحابنا. قال ابن رسلان: ولا يستقيم؛ إذ العمل من وظيفة العامل، فلا يفسر العبد به (فليؤذن) بالبناء للمفعول (بحرب من الله ورسوله) وجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها (دك عن جابر) وفيه عند أبي داود عبد الله بن رجاء. أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: صدوق. قال الفلاس: كثير الغلط والتصحيف، ورواه أيضًا الترمذي في العلل، وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: إنما نهى عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطونها، فمن لم ينته فليؤذن بحرب.

987-987- «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ». (حم) عن زيد بن ثابت (صح). [صحيح: ١٩٠٦] الألباني .

3050 - 9277 - «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ». (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح). [صحيح: 3056] الألباني

\* \* \*

# باب: فضل الزرع وسقي الماء وإحياء الموات والترهيب من إماتته ومنع فضل الماء والكلأ

د) ٢٥١ - ٢٥١ - «احْرُثُوا فَإِنَّ الحَّرْثَ مُبَارَكُ، وأَكْثَرُوا فيه مِنَ الجَّمَاجِمِ». (د) في مراسيله عن علي بن الحسين مرسلاً. [ضعيف: ١٩٨] الألباني.

الزمخشري، وقال القاضي: هي المزارعة بالنصيب؛ بأن يستأجر بجزء من ريعها، الزمخشري، وقال القاضي: هي المزارعة بالنصيب؛ بأن يستأجر بجزء من ريعها، وفساد هذا العقد؛ لجهالة الأجرة وقدرها، واشتقاقها من الخبر بالضم، وهو النصيب، ومن الخبر وهو الزراعة، ومنه الخبر للنبات والأكار. والخبر: الأرض اللينة اهر والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبدن من العامل، وفي رواية: «نهى عن المخاضرة» قال ابن الأثير: وهو بيع الشمار خضراً لم يبد صلاحها. (حم عن زيد بن ثابت) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو ذهول، فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث جابر قائد: وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت.

1050- 9277 (نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. قال الجمهور: لا تصح المزارعة والمخابرة، وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة (حم) في البيع (عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي. قيل: هو ممن بايع تحت الشجر، وقد مر، وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته في صحيح مسلم: «وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها اهـ بنصه.

\*\*\*

٥٤٥٥ - ٢٥١ - (احرثوا) بضم الهمزة والراء: ازرعوا؛ من حرث الأرض: أثارها=

٥٤٥٣ - ٢٥١- سبق الحديث مشروحًا في البيوع، باب: فضائل السعي والكسب الحلال (خ).

١٠٤٥٦ - ١١٠٩ - «اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايا الأَرْضِ». (ع طب هب) عن عائشة (ض). [ضعيف: ٩٠٥] الألباني.

-----

= للزراعة (فإن الحرث) أي: تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر فيها (مبارك) أي: كثير الخير نافع للخلق؛ فإن كل عافية تأكل منه، وصاحبه مأجور على ذلك مبارك له فيما يصير إليه (وأكثروا فيه) أي: في الزرع إذا نبت (من الجماجم) بجيمين جمع جمجمة: البذر، أو العظام التي تعلق عليه لدفع الطير أو العين، ويدل للثاني ما في خبر منقطع عند البيهقي: أن المصطفى عليه أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع من أجل العين، وفيه ندب الاحتراف بالزرع، ولا يعارضه الخبر الآتي «إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر . . . » إلى آخره، لأنه في زرع معه ترك الجهاد والاشتغال عن وظائف الطاعات، وما هنا فيما ليس كذلك، وفي السير أن المصطفى عليه كان يزرع أرض بني النضير لما صارت إليه، ومن كلامهم الفلاحة بالفلاح مصحوبة، البركة على أهلها مصبوبة (د في مراسيله عن علي بن الحسين) زين العابدين، قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه (مرسلاً) قال: إن المصطفى عليه لما قدم المدينة قال: «يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فاقلوا منها؛ فإنكم بأقل الأرض مطراً، واحرثوا فإن الحرث . . » إلى آخره.

التمسوه في الحرث لنحو زرع وغرس؛ فإن الأرض جمع خبيئة؛ كخطيئة وخطايا؛ أي: التمسوه في الحرث لنحو زرع وغرس؛ فإن الأرض تخرج ما فيها مخبئًا من النبات الذي به قوام الحيوان، وقيل: أراد استخراج الجواهر والمعادن من الأرض؛ وإنما أرشد لطلب الرزق منها؛ لأنه أقرب الأشياء إلى التوكل وأبعدها من الحول والقوة، فإن الزارع إذا كرب الأرض ونقاها وقام عليها ودفن فيها الحب؛ تبرأ من حوله وقوته ونفدت حيلته، فلا يرى لنفسه حيلة في إنباته وخروجه، بل ينظر إلى القضاء والقدر، ويرجو ربه دون غيره؛ في إرسال السماء ودفع الآفة عما لا حيلة لمخلوق فيه، ولا يقدر عليه إلا الذي يخرج الخبء في السموات والأرض. ومن شعر ابن شهاب الزهري قوله في المعنى:

تَتَبَعْ خَبَايا الأرْض وَادْعُ مَلَيكَهَا لَعَلَك يَـومًا أَنْ تُجَـابَ وَتُرْزَقـا (ع طب) في الأرض (هب عن عائشة) قال الهيثمي: فيه هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي، ضعفه ابن حبان انتهى. وقال النسائي: ذا حديث منكر. وقال ابن الجوزي=

٥٤٥٦ - ١١٠٩ - انظر ما قبله. (خ).

٧٤٤ - ٥٤٥٧ «إِذَا طَلَعَتِ الثُّرِيَّا أَمِنَ الزَّرْعُ مِنَ الْعَاهَةِ». (طص) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٥٨٥] الألباني.

٣٩٥٥ - ٢٦٦٨ - ﴿إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسهَا فَلْيَغْرِسْهَا». (حم خد) عن أنس (ض). [صحيح: ١٤٢٤] الألباني.

= قال ابن طاهر: حديث لا أصل له؛ وإنما هو من كلام عروة، بل أشار مخرجه البيهة إلى ضعفه بقوله عقبة: هذا إن صح فإنما أراد الحرث وإثارة الأرض للزرع انتهى. وفي الميزان عن ابن حبان: مصعب بن الزبير ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، ثم ساق له هذا الخبر.

الناسريا) أي: العرب الناسريا) وفي نسخ: "طلع" على إرادة المنجم (الشريا) أي: ظهرت لناظرين عند طلوع الفجر، وذلك في العشر الأوسط من أيار؛ فليس المراد بطلوعها مجرد ظهروها في الأفق؛ لأنها تطلع كل يوم وليلة، ولكنها لا تظهر للأبصار؛ لقربها من الشمس في نيف وخمسين ليلة من السنة (أمن الزرع من العاهة) أراد أن العاهة تنقطع والصلاح يبدو غالبًا، فعند ذلك ينبغي أن تباع الحبوب والثمار وتدخر؛ فالعبرة في الحقيقة ببدو الصلاح واشتداد الحب لا بظهورها، وإنما نيط بها للغالب، فإن عاهة الحب والشمر تؤمن بأرض الحجاز عنده (طص عن أبي هريرة) وفيه شعيب بن أيوب الصريفيني، وأورده الذهبي في المضعفاء، وقال أبو داود: أخاف الله في الرواية عنه، والنعمان بن ثابت، إمام أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن عدى ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات، وله أحاديث صالحة.

١٩٥٥ - ٢٦٦٨ - (إن قامت الساعة) أي: القيامة؛ سميتُ به لوق وعها بغتة، أو لسرعة حسابها، أو لطولها، فهو تلميح كما يقال في الأسود كافور، أو لأنها عند الله - تعالى - على طولها كساعة من الساعات عند الخلائق (وفي يد أحدكم) أيها الآدميون (فسيلة) أي: نخلة صغيرة؛ إذ الفسيل صغار النخل، وهي الودي (فإن استطاع أن ألا يقوم) من محل. أي: الذي هو جالس فيه (حتى يغرسها فليغرسها) ندبًا قد خفي معنى هذا الحديث على أئمة أعلام منهم: ابن بزيزة فقال: الله أعلم ما الحكمة في ذلك انتهى. قال الهيثمي: ولعله أراد بقيام الساعة أمارتها، فإنه قد ورد: "إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة =

١٩٥٥ - ١١ - ٨٠١١ «مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلا ذَلُوا». (طب) عن أبي أمامة (ض). [صحيح: ٢٩٨٥] الألباني.

= فليغرسها، فإن للناس عيشًا بعد»، والحاصل أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها، فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع، وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة، وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا، وفي الكشاف: كان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار، وغرس الأشجار، وعمروا الأعمار الطوال؛ مع ما فيهم من عسف الرعايا، فسأل بعض أنبيائهم ربه عن سبب تعميرهم؛ فأوصى الله إليه أنهم عمروا بلادى فعاش فيها عبادي، وأخذ معاوية في إحياء أرض وغرس نخل في آخر عمره فقيل: له فيه فقال: ما غرسته طمعًا في إدراكه، بل حملني عليه قول الأسدي:

ليس الفتى بفتى لا يستنضاء به ولا يكون له في الأرض آثار ومن أمثالهم: أمارة إدبار الإمارة كثرة الوباء، وقلة العمارة، وحكي أن كسرى خرج يومًا يتصيد، فوجد شيخًا كبيرًا يغرس شجر الزيتون، فوقف عليه وقال له: يا هذا أنت شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد ثلاثين سنة فلم تغرسه؟ فقال: أيها الملك زرع لنا من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل فقال له كسرى: زه، وكانت عادة ملوك الفرس إذا قال الملك منهم هذه اللفظة؛ أعطى ألف دينار فأعطاها الرجل فقال له: أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في نحو ثلاثين سنة، وهذه الزيتون قد أثمرت في وقت غراسها فقال له كسرى: زه، فأعطى ألف دينار فقال له: أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في وقت واحد مرتين فقال له: ره، فأعطى ألف دينار أخرى الغام مرة، وهذه قد أثمرت في وقت واحد مرتين فقال له: زه، فأعطى ألف دينار أخرى وساق جواده مسرعًا وقال: إن أطلنا الوقوف عنده نفد ما في خزائننا (حم خد) وكذا البزار والطيالسي والديلمى (عن أنس) قال الهيثمي: ورجاله ثقات وأثبات.

٩٠٤٥- ١٠١١- (ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان) بالتشديد: آلة الحرث وثورين يحرث عليهما في قران جمعه فدادين، وقد يخفف (إلا ذلوا) فقل ما خلوا عن مطالبة الولاة بخراج أو عشر، فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل، فلا فرق بين كونه عاملاً بنفسه أو غيره، وليس هذا ذمًا للزراعة، فإنها محمودة مثاب عليها، لكثرة أكل العوافي منها؛ إذ لا تلازم بين ذلّ الدنيا وحرمان ثواب العقبي (طب عن أبي أمامة) الباهلي قال: قال ذلك لما رأى شيئًا من آلة الحرث. قال الهيثمي: وفيه امرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.

٠٤٦٠ - ٨٠٩٦ - «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا، أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَـةٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». (حم ق ت) عن أنس (صح). [صحيح: ٥٧٥٧] الألباني.

٨٧٢٠ - ٨٧٢٠ (مَنْ زَرَعَ زَرْعًا، فَأَكَلَ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ عَافِيَةٌ، كَانَ لَهُ صَدَقَةً». (حم) وابن خزيمة عن خلاد بن السائب (صح). [صحيح: ٦٢٧٣] الألباني.

٨٠٩٠ – ٨٠٩٦ (ما من مسلم يزرع زرعًا) أي: مزروعًا (أو يغرس غرسًا) بالفتح يعني: مغروسًا؛ أي: شــجرًا، أو للتنويع؛ لأن الزرع غير الغرس، وخرج الكــافر فلا يثاب في الآخرة على شيء مما سيجيء. ونقل عياض فيه الإجماع، وأما خبر: «ما من رجل» وخبر: «ما من عبد»، فمحمول على ما هنا، والمراد بالمسلم الجنس؛ فيشمل المرأة (فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة) أي: يجعل لزارعه وغارسه ثواب سواء تصدّق بالمأكول أو لا. قال المظهر: والقصد أنه بأي سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب. وقال الطيبي: الرواية برفع صدقة على أن كان تامّة، ونكر مسلمًا، وأوقعه في سياق النفي، وزاد: من الاستغراقية، وخص الغرس بالشجر، وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية الإيمائية، على أن أيّ مسلم كان حرًا أم عبدًا، مطيعًا أو عاصيًا يعمل. أيّ: عمل من المباح ينتفع به عـمله؛ أيّ: حيوان كان يرجع نفعه إليه ويشـاب عليه. وفيه حث على اقتناء الضياع، وفعله كثير من السلف خلافًا لمانعه، ولا يعارضه الخبر الآتي: «لا تتخذوا الضيعة»؛ لأنه محمول على الإكثار منها، وميل القلب إليها، حسى تفضى بصاحبها إلى الركون إلى الدنيا، وأما اتخاذ الكفاية منها فغير قادح. وفيه أن المتسبب في الخير له أجر العامل به، هب من أعمال البر، أو من مصالح الدنيا، وذلك يتناول من غرس لنفقته أو عياله، وإن لم ينو ثوابه، ولا يختص بمباشرة الغرس، أو الزرع، بل يشمل من استأجر لعمله (حم ق ت عن أنس) بن مالك، زاد: «وما سرق منه له صدقة». ٨٧٢٠ – ٨٧٢٠ (من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية) أي: كل طالب رزق (كان له صدقة) أي: كان له فيما يأكله العوافي ثواب؛ كثواب الصدقة تصدق بها في اختياره. قال في الإتحاف: والعافية السباع، أو نحوها مما يرد المياه والزرع (حم) وكذًا الطبراني في الكبير من طريق أحمد، ولعل المصنف أغفله ذهولاً (وابن خزيمة) في صحيحه (عن خلاد بن السائب) قال الهيثمي: إسناده حسن.

١٦٤٠ - ٨٨٧٣ - «مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً». (حم) عن أبي الدرداء (ح). [صحيح: ٦٤٠٠] الألباني.

٨٧٣٩ – ٨٧٣٩ «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ مُسْلِمٌ فَهُو َلَهُ». (د) والضياء عن أم جندب (صح). [ضعيف: ٥٦٢٢] الألباني.

صدقة) أي: يثاب عليه ثواب الصدقة وإن لم يكن باختيارهن ولم يعلم به، وهذا الحديث كما ترى مدح لعمارة الأرض، ويوافقه قوله - تعالى -: ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فَيهَا ﴾ [هود: ٢٦] وقوله: ﴿ أَو لَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِن فَيها ﴾ [هود: ٢٦] وقوله: ﴿ أَو لَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِن فَيها ﴾ [هود ذمّ عمارتها؛ كخبر: ﴿ الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ﴾، وفي الحقيقة لا تعارض ولا تخالف؛ فإن ما جاء في ذمّ الدنيا وعمارتها؛ فباعتبار من رضيها حقّا لنفسه، وجعلها قاضية مراده؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنيَا وَاطْمَأْنُوا الغلات على ما يحمد، ولذلك قال علي - كرمّ الله وجهه-: الدنيا دار تجارة لمن فهم المنا على المنازود منها (حم) وكذا الطبراني في الكبير من هذا الوجه (عن أبي الدرداء) وهو يغرس غرسًا عليها، ودار غنى لمن تزود منها (حم) وكذا الطبراني في الكبير من هذا الوجه (عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه، وسببه أن رجلاً مر بأبي الدرداء وهو يغرس غرسًا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله عليه؟ قال: لا تعجل علي سمعته يقول فذكره، قال الهيثمي: رجاله موثقون، وفيهم كلام لا يضر.

احياء الموات وقال غيره: يحتمل أن المراد بماء واحد المياه؛ ويحتمل كون «ما» موصولة، إحياء الموات وقال غيره: يحتمل أن المراد بماء واحد المياه؛ ويحتمل كون «ما» موصولة، وجملة «لم يسبق» صلتها، وكونها نكرة مؤصوفة بمعنى: شيء، والأخيران أولى؛ كأنها أعم، والحمل عليه أكمل وأتم، فيشمل ما كل عين وبئر ومعدن؛ كملح، ونفط؛ فالناس فيه سواء، ومن سبق لشيء منها فهو أحق به حتى يكتفى، وشمل من سبق لبقعة من نحو: مسجد، أو شارع، وخرج الكافر فلا حق له، وقوله، «فهو له». أي: فهو أحق بما سبق إليه من غيره يقدم منه بكفايته، فإن زاد أزعج، هذا ما قرره جمع شارحون، ومن وقف على سبب الحديث وتأمله علم أن المراد: إنما هو=

٨٨٨٣ - ٥٤٦٤ - ٨٨٨٣ - «مَنْ غَلَبَ عَلَى مَاءٍ فَهُو َأَحَقُّ بِهِ». (طب) والضياء عن سمرة (صح). [ضعيف: ٥٧١٦] الألباني٠

٥٢٥ - ٥٤٦٥ - «ثَلَاثُ لاَ يُمْنَعْنَ: اللَّاءُ وَالْكَلْأُ، وَالنَّارُ». (هـ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٠٤٨] الألباني٠

٣٩٦٦ - ٣٩١٩ - «خَصْلَتَانِ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ مَا: اللَّاءُ، وَالنَّارُ». البزار (طس) عن أنس (ض). [ضعيف: ٢٨٣٤] الألباني٠

٧٦٤ ٥- ٩٠٥٣ - «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاء، أَوْ كَلَأَ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (حم) عن ابن عمرو (صح). [صحيح: ٢٥٦٠] الألباني.

= إحياء الموات، ولذلك اقتصر عليه الإمام البيهقي فذكره غيره غفلة واسترسالاً مع ظاهر اللفظ (د) في الخراج (والضياء) المقدسي (عن أم جندب) كذا رأيته في مسودة المؤلف بخطه من غير زيادة ولا نقصان، وأم جندب: غفارية وأزدية وظفرية، فكان ينبغي التمييز، ثم أن الذي في أبي داود؛ إنما هو عن أم جندب بنت ثميلة عن أمها سودة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن مضروس الطائي عن رسول الله عن أمها عقيلة بنت أسام بخط الحافظ عن حجر عازيًا لأبي داود. وقال: إسناده جيد، وسبق إلى ذلك ابن الأثير وغيره، فذهل المصنف عن ذلك كله قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وقال ابن السكن: ليس لأسمر إلا هذا الحديث الواحد.

٤٦٤ - ٨٨٨٣ - (من غلب على ماء) مباح. أي: سبق إليه (فهو أحق به) من غيره حتى تنتهي حاجته وليس لأحد إزعاجه قبل انقضاء حاجته (طب والضياء عن سمرة) ابن جندب.

0570 – 78۸0 – سبق الحديث مشروحًا في البيوع: باب: ما لا يجوز بيعه. (خ). 7730 – 7919 انظر ما قبله. (خ).

9-08-70 انظر رقم ٥٣٦٣. (خ).

٤٦٨ - ٩٢١٢ - «الْمُسْلَمُون شُركَاءُ فِي ثَلاثَةً: فِي الْكَلاَ، وَاللَّاءِ، وَالنَّارِ». (حم
 د) عن رجل (ح). [صحيح: ٣١٧٦] الألباني .

97٦٩ – ٣٥٣٩ – «ثَلاَثَةُ لاَ يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقيامَة وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى حَلَفَ عَلَى سلْعَته لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِي وَهُو كَاذَبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى مِن كَاذَبَة بَعْدَ الْعَصْرِ لَيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسلْم، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضْلَ ماتَه؛ فَيَقُولُ اللَّهُ: «الْيَوْمِ أَمْنَعُكَ فَضْلَي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». (ق) عَن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٠٦٦] الآلباني.

٠٧٠ ٥- ٩٣٧٩ - «نَهَى عَنِ الجُّذَاذِ بِاللَّيْلِ، وَالحَّصَادِ بِاللَّيْلِ». (هن) عن الحسين (ح). [صحيح: ٦٨٧٢] الألباني.

٧٩٧١ - ٧٩٣٦ - ٧٩٣٦ «مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَبِقَوْمٍ عَاهَةً، إِلا وَرُفِعَتْ عَنْهُمْ، أَوْ خَفَّتْ». (حم) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٩٦] الألباني.

۹۲۱۸ – ۹۲۱۸ انظر رقم: ۳۳۳۵ (خ).

٣٥٣٩ - ٣٥٣٩ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في الترغيب الثلاثي، وسبق في البيوع فصل: في وعيد البياع بالحلف الكاذب. (خ).

معن الجذاذ بالليل) بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرها (والحصاد بالليل) قطع الزرع كانوا يجذون ويحصدون ليلاً فراراً من الفقراء، ثمرها (والحصاد بالليل) قطع الزرع كانوا يجذون ويحصدون ليلاً فراراً من الفقراء، فنهسوا عنه لقوله - تعالى -: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] ذكره الزمخشري، وخفي ذلك على من علله بأنه لأجل الهوام لئلا تصيب الناس (هق عن الخمين) بن علي. رمز لحسنه، ورواه عنه أيضاً الخطيب في التاريخ.

٧٩٣٦ - ٧٩٣٦ - ٧٩٣٦ - (ما طلع النجم) يعني الثريا، فإنه اسمها بالغلبة لعدم خفائها؛ لكثرتها (صباحًا قط) أي: عند الصبح (وبقوم) في رواية: «وبالناس» (عاهة) في أنفسهم من نحو :مرض ووباء، أو ما في مالهم من نحو: إبل وثمر (إلا ورفعت عنهم) بالكلية (أو خفت) أي: أخذت في النقص والانحطاط، ومدة مغيبها نيف وخمسون ليلة، لأنها تخفى لقربها من الشمس قبلها وبعدها؛ فإذا بعدت عنها ظهرت في الشرق وقت الصبح؛ قيل:=

المستقي الماء». (حم دَن هـ حب ك) عن المستقي الماء». (حم دَن هـ حب ك) عن المعد] (\*) بن عبادة (ع) عن ابن عباس (صح). [حسن: ١١١٣] الألباني.

٧٦٠٧ – ٧٦٠٧ – «لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ». (هب) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف جدًا: ٤٨٩٠] الألباني.

٤٧٤ - ٥٣٦٣ - «عَادَيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ أَحْيَا

= أراد بهذا الخبر أرض الحجاز؛ لأن الحصاد يقع بها في أيار، وتدرك الثمار، وتأمن من العاهة، فالمراد عاهة الثمار خاصة (حم عن أبي هريرة).

الطبراني: بأن يحمله إليهم إذا غابوا، ويكفيهم إياه إذا حضروا، وقال الهيشمي: إن رجال الطبراني: بأن يحمله إليهم إذا غابوا، ويكفيهم إياه إذا حضروا، وقال الهيشمي: إن رجال هذه الرواية رجال الصحيح، ولا عطر بعد عروس، وزاد – أعني الطبراني – في رواية أخرى في سندها مجهول بعد قوله: «سقي الماء»: «ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة»: ﴿أفيضُوا عَلَيْنًا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠] قال الطيبي: وإنما كان أفضل؛ لأنه أعم نفعًا في الأجور الدينية والدنيوية؛ ولذلك امتن الله علينا بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً (١٤) لتُحيي به بلَّدةً مَّيثًا ونُسقيه ﴾ [الفرقان: ٤٨] الآية. وإنما وصف الماء بالطهور ليشير إلى أن الغرض أنه أصل في الأثر؛ أي: إزالة الموانع من العبادة وباقي الأغراض تابعه اهـ. وأقول: محل أفضليته التصدق به على غيره إذا عظمت الحاجة إليه؛ كما هو الغالب في قطر في الحجاز لقلة المياه فيه، ومثله الطريق إليه للحجاج ونحو ذلك؛ وإلا فالتصدق بنحو الخبز أفضل منه، سيما زمن الغلاء والمجاعة (حم ن ده حب كما هو الغالب غي مناهم المهملة، السيد الجواد الرئيس. قال للمصطفى على السعد يا رسول الله: . فأي الصدقة أعجب إليك؟ فذكره (ع عن ابن عباس) قال: قال سعد يا رسول الله: . ما تت أم سعد، فأي الصدقة أفضل؟ فذكره فحفر بئرًا وقال: هذه لأم سعد.

٧٦٠٧-٧٦٠٧ سبق الحديث في الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. (خ).

٥٤٧٤ - ٣٦٣ - ٥٤٧٤ (عادي الأرض) بتشديد المثناة التحتية؛ يعنى: القديم الذي من عهد=

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة [سعيد] وهو خطأ، - والصواب [سعد]. (خ).

شَيْئًا مِنْ مَواَتِ الأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا». (هق) عن طاووس مرسلاً، وعن ابن عباس موقوقًا (ض). [ضعيف: ٣٦٦٩] الألباني.

0 4 40 - 0 77 - «الْعبَادُ عبَادُ اللَّه، وَالْبِلاَدُ بِلادُ اللَّه، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَرْضِ شَيْئًا فَهُ وَلَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ . (هق) عَن عائشة (ح). [حسن: الأَرْضِ شَيْئًا فَهُ وَلَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ . (هق) عَن عائشة (ح). [حسن: الأَلباني.

-----

= عاد وهلم جرا، وقال القاضى: عاديها الأبنية والضياع القديمة الـتى لا يعلم لها مالك، نسبة إلى عاد الأولى، والمراد هنا: الأرض غير المملوكة الآن، وإن تقدم ملكها ومضت عليه الأزمان، فليس ذلك مختصًا بقوم عاد؛ فالنسبة إليهم للتمثيل، لما لم يعلم مالكه (لله ولرسوله) أي: مختص بهما، فهـو فيء يتصرف فيـه رسول الله ﷺ (ثم) هي (لكم) أيها المسلمون (من بعد) أي: من بعدي، وفي رواية الشافعي: «هي لكم مني " أي: إن أذنتكم في إحيائها، فهي بمنزلة العطية مني. قال الطيبي: وقوله: «هي لكم» من بعد قوله: «لله ورسوله»، إشعار بأن ذكر الله تمهيد لذكر رسوله تعظيمًا لشأنه، وإن حكمه كـحكم الله، ولذلك عدل من لي إلى رسوله، وفيـه التنات (فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض) بعدي وإن لم يأذن الإمام عند الشافعي؛ خلافًا لأبي حنيفة، ولو قرب من العمران، ولم يتسامح الناس فيه خلافًا لمالك (فله رقبتها) ملكًا. قال الرافعي: وخاطب المسلمين بقوله: «لكم»؛ إشارة إلى أن الذمي لا يمكن من الإحياء بدارا، ثم إذا ملك الموات بالإحياء ملك ما هو له بقدر ما يحتاجه للانتفاع بالمحيا، وموتان بفتح الميم والواو، وقال ابن بري وغيره: وغلط من قال فيــه موتان بالضم (هق عن طاوس) بن كيسان اليماني الفارسي، قيل اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، فقيه فاضل تابعي (مرسلاً وعن ابن عباس موقوقًا) عليه، ورواه إمام الأئمة الشافعي من الطريق الأول، فكان ينبغي عزوه له مقدمًا.

0130-0771 (العباد) كلهم (عباد الله) وإن اختلفت أقطارهم وبلدانهم وتباينت طباعهم وألوانهم (والبلاد بلاد الله فمن) أي: فأي إنسان مسلم (أحيا من موات الأرض شيئًا) وهو ما لم يجر عليه ملك لآدمي (فهو له) وإن لم يأذن له الإمام عند الشافعي، وشرطه الحنفية (وليس لعرق ظالم حق) روي بالإضافة والصفة، والمعنى: أن من غرس أرض غيره أو زرعه بغير إذنه، فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء، بل لمالك الأرض أن يقلع=

٣٧٦ - ٣٠٠٥ - «قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ». (هق) عن معاوية ابن حيدة (ح). [صحيح: ٤٢٩٩] الألباني.

٧٧٧ - ٨٠٠٠ - «مَا مِنَ امْرِيء يُحْيِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا كَبِدُ حَرَّى، أَوْ يُصِيبُ مِنْهَا عَافِيَةً، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَه بِهَا أَجْرًا». (طب) عن أم سَلمة (ح). [ضعيف: ٢٥١٥] الألباني.

٨٧٨ - ٨٠٣٥ - ٨٠٣٥ (مَا مِنْ رَجُلِ يَغْرِسُ غَرْسًا، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ». (حم) عن أبي أيوب (صح). [ضعيف: ١٧٩٥] الألباني.

\_\_\_\_\_

= مجانًا وقيل: معناه أن من غرس أرضًا أحياه غيره أو زرعها لم يستحق به الأرض، وهو أوفق للحكم السابق، وظالم إن أضيف إليه، فالمراد به: الغارس؛ سماه ظالمًا لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه وإن وصف به؛ فالمغروس سمي به لأنه لظالم، أو لأن الظلم حصل به (هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه، ولذا رواه عنه ابن الجارود والعسكري وغيرهما، وضعقه بعضهم.

٣٧٦ - ٣٠٠٥ - (قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار) قال البيهقي: المراد قاطع سدر في خلاة يستظل بها ابن السبيل وغيره، بغير حق، وههنا توجيهات ركيكة فاحذرها (هق) من حديث بهز بن حكيم (عن معاوية بن حيدة).

عافية) والعافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طير (إلا كتب الله له بها أجراً، طب) وكذا في الأوسط (عن أم سلمة) زوجة النبي عليه الله الهيشمي: فيه موسى بن يعقوب الزمعي. وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه ابن المديني، وقد رمز لحسنه.

معن عن الأجر قدر ما يخرج من رجل يغرس غرسًا، إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس) مقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس مأكولاً منه، ولو مات غارسه، أو انتقل ملكه لغيره. قال ابن العربي: في سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة. ونقل الطيبي عن محيي السنة: أن رجلاً مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة=

٧٩ ٥- ٨٢١٢ - «مِنَ اللَّه - تَعَالَى - لاَ مِنْ رَسُولِه: لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعَ السِّدْرِ». (طب هق) عن معاوية بن حَيدة (ض). [صحيح: ٩٠٥] الْأَلْبَاني.

مَنْ قَطَعَ سِدْرةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسِهُ فِي النَّارِ». (د) والضياء عن عبد الله بن حبشي (صح). [صحيح: ٦٤٧٦] الألباني.

= فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عاماً؟ فقال: ما علي أن يكون لي أجرها، ويأكل منها غيري؟ والحديث يتناول حتى من غرسه لعياله، أو لنفقته؛ لأن الإنسان يثاب على ما غرس له وإن لم ينو ثوابه، ولا يختص حصوله بمن يباشر الغرس، بل يشمل من استأجر لعمل ذلك. ذكره بعض شراح البخاري (حم عن أبي أيوب) الأنصاري. قال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح، إلا الليثي. قال الهيشمي: وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي؛ وثقه مالك وسعيد بن منصور، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح اهد. والمصنف رمز لحسنه.

١٤٧٩ - ١٢١٢ - (من الله - تعالى - لا من رسوله: لعن الله قاطع السدر) أي: سدر الحرم (طب هق عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن الحارث قال العقيقي: لا يصح حديثه. يعني: هذا الحديث اهد. وقال الذهبي بعد ما عزاه للبيهقي: ضعيف جدًا، وفي معناه أحاديث أخر كلها ضعيفة، إلا خبر جريج.

٠٨٤٥- ٨٩٦٢ - (من قطع سدرة) شجرة نبق. زاد في رواية الطبراني: «من سدر الحرم» (صوب الله رأسه في النار) أي: نكسه، أو أوقع رأسه في جهنم يوم القيامة، والمراد: سدر الحرم كما صرح به في رواية الطبراني: أو السدر الذي بفلاة يستظل به ابن السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيقطعه ظلمًا، ذكره الزمخشري قال: والحديث مضطرب الرواية.

(فائدة) قال في المطامح: سمعت من بعض أشياخي حديثًا مسندًا أن سدرة المنتهى قالت للمصطفى على الأرض خيرًا (د) في الأدب، وكذا النسائي في السير؛ خلافًا لما يوهمه كلام المصنف (والضياء) في المختارة (عن عبد الله بن حبشي) بحاء مهملة مضمومة، وموحدة ساكنة، ومعجمة، الخثعي، نزل مكة، وله صحبة، وفيه سعيد بن محمد بن حبر، قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وإن عرف نسبه وبيته، وروى عنه جمع، فالحديث لأجله حسن لا صحيح اله. ورواه الطبراني بسند قال الهيثمي: رجاله ثقات.

٩١٢١ – ٩١٢١ – «مَوَتَانُ الأَرْضِ لِلَّه وَلرَسُولِه، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهُو لَه». (هق) عن ابن عباس (ح). [حسن: ٦٦٣٢] الألباني.

٨٣٠٧ – ٨٣٠٧ «مَنْ أَحَاطَ حَاتِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». (حم د) والضياء عن سمرة (صح). [صحيح: ٥٩٥٢] الألباني.

٣٨٤٤ – ٣٨٤٤ – «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّـتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعَرْقَ ظَالِمٍ حَقُّ). (حم د ت) والضياء عن سعيد بن زيد (صح). [صحيح: ٥٩٧٦] الألباني.

ا ٩٩٨١ - ٩١٢١ - (موتان الأرض) يعني مواتها الذي ليس بمملوك (لله ورسوله، فمن أحيا شيء منها فهو له) وإن لم يأذن الإمام مطلقًا عند الشافعي، وشرطه أبو حنيفة مطلقًا، وقال مالك: إن تسامح الناس فيه؛ لقربه من العمران، لم يشترط؛ وإلا شرط (هق عن ابن عباس) ثم قال - أعني البيهقي - تفرد بوصله معاوية بن هشام. قال الذهبي: قلت هذا نما أنكر عليه اهه. وبه يعرف أن المصنف لم يصب في رمزه لحسنه. الذهبي: قلت هذا نما أنكر عليه اهما وحائطًا على أرض فهي له) أي: من أحيا مواتًا وحاط

عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه، وهذا حجة لأحمد أن من حوط جدارًا على موات ملكه، وعند الشافعية الإحياء يختلف باختلاف المقاصد، وحملوا الخبر على من قصد نحو حوش لا دار (حمد) في الإحياء (والضياء) في المختارة كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) قال ابن حجر: في صحة سماعه منه خلف، ورواه عبد بن حميد من حديث جابر.

المراحة الأرض يحييها إلى المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحق المراحق المراحة المر

٨٤٥ - ٨٣٤٥ - ٨٣٤٥ - «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُو َ لَهُ صَدَقَةٌ». (حم ن حب) والضياء عن جابر (صح). [صحيح: ٩٧٤] الألباني.

------

= عرق إلى ظالم، فهو صفة لمحذوف؛ تقديره لعرق رجل ظالم، والعرق أحد عروق الشجر؛ أي: ليس لعرق من عروق ما غرس بغير حق بأن غرس في ملك الغير بغير إذن معتبر حق، وروي مقطوعًا عن الإضافة، بجعل الظلم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع، كأن العرق بغيرسه صار ظالمًا حتى كأن الفعل له. قال ابن حجر: وغلَّط الخطابي من رواه بالإضافة، وقال ابن شعبان في الزاهر: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان؛ فالظاهران البناء والغراس، والباطنان الآبار والعيون. (حم في الخراج (ت) في الأحكام، وكذا النسائي في الإحياء خلاقًا لما يوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك به من بين الستة (والضياء) في المختارة (عن سعيد بن زيد) ورواه عنه أيضًا البيهقي في البيع. قال الترمذي: حسن غريب.

2016-0770 (من أحيا أرضًا ميتة) بالتشديد. قال العراقي: لا التخفيف؛ لأنه إذا خفف حذف منه تاء التأنيث. والميتة والموات: أرض لم تعمر قط، ولا هي حريم لمعمور. قال القاضي: الأرض الميتة الخراب التي لا عمارة بها، وإحياؤها عمارتها؛ شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان، وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها (فله فيها أجر) قال القاضي: ترتب الملك على مجرد الإحياء، وإثباته لمن أحيى على العموم؛ دليل على أن مجرد الإحياء كاف في التمكن، ولا يشترط فيه إذن السلطان، وقال أبو حنيفة لابد منه (وما أكلت العافية) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره (منها فهو له صدقة) استدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر ليس إلا للمسلم، وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازي به في الدنيا. قال ابن حجر: والأول أقرب للصواب، وهو قضية الخبر؛ إذ إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي (حم ن) في الإحياء (عب والضياء) المقدسي، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الرحمن (عن جابر) بن عبد الله. وصرح ابن حبان بسماع ابن عروة منه، وسماعه من جابر.

٩٨٧٥ – ٩٨٧٧ – «لا حمَى إلا لله ولرسُوله». (حم خ د) عن الصعب بن جثامة (صح). [صحيح: ٧٤٩١] الألباني.

مالك (ح). [ضعيف: ٦٢٨٥ - الألباني.

### \*\*\*

والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله. قال الشافعي: كان الشريف منهم إذا نزل بعشيرته بلدًا، استعوى كلبًا فحمى لخاصته مدى عواه، فلم يرعه معه أحد، فنهى الشارع عن ذلك، لما فيه من التضييق على الناس، وتقديم القوي على الضعيف. (إلا الشارع عن ذلك، لما فيه من التضييق على الناس، وتقديم القوي على الضعيف. (إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم؛ المرصدة للجهاد والحمل، وتفصيل المذهب أن للنبي عليه الحمى لنفسه ولغيره لأثمة المسلمين لا لهم، كما حمى عمر البقيع لنعم الصدقة، وخيل الغزاة، وأما الآحاد فيلا لهم ولا لغيرهم، هذا هو المصحح عند الشافعية، وعليه أبو حنيفة ومالك، وتمسك البعض بظاهر الخبر؛ فمنعه لغير النبي عليه مطلقًا، وأجيب بأن المعنى إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله للهيه؛ من مصالح المسلمين. (حمخ) في الجهاد والشرب (د) في الخزاج، وكذا النسائي في الحمى والشرب، خلافًا لما يوهمه كلام المصنف كلهم (عن الصعب) ضد السهل (بن جثامة) بفتح الجيم، وبالمثلثة المشددة، واسمه مزيد بن قيس الكناني الليثي.

وهو لا يريد شراءها؛ ليغر غيره فيشترى بما ذكره، وأصل النجش: الإغراء والتحريض، وهو لا يريد شراءها؛ ليغر غيره فيشترى بما ذكره، وأصل النجش: الإغراء والتحريض، وحكمة النهي ما فيه من التغرير، وإنما ذكر بصيغة المفاعلة، لأن التجار يتعارضون في ذلك؛ فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثله. (طب عن عصمة بن مالك) قال الهيثمي: إسناده ضعيف، هكذا جزم به، وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه.

\*\*\*

٥٤٨٥ - ٩٨٧٧- سبق الحديث مشروحًا في الجهاد، باب: أحكام الجهاد. (خ).

٩٨٧٨ - ٩٨٧٨ - انظر ما قبله. (خ).

## باب: الغصب

٧٨٧ - «أَعْظَمُ الْعُلُولِ عَنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقَيَامَةِ، ذَرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الأَرْضِ أَوْ الدَّارِ فَيَقْتَطعَ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الأَرْضِ أَوْ الدَّارِ فَيَقْتَطعَ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذَرَاعًا، فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ، مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (حم طب) عن أبي مالك ذراعًا، فإذا اقْتَطَعهُ طُوِّقَهُ، مِنْ سَبْعِ أَرضِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (حم طب) عن أبي مالك الأشجعي (ح). [ضعيف: ٩٥٨] الألباني.

١١٨٧ - ١١٨٦ - (أعظم الغلول) بضم المعجمة؛ أي: الخيانة، وكل من خان شيئًا في خفاء، فقد غل يغل غلولاً؛ كما في الصحاح وتبعوه، فتفسير البعض له هنا بأنه الخيانة في الغنيمة، غفلة عن تأمّل الحديث (عند الله يوم القيامة) خصه لأنه يــوم وقوع الجزاء وكشف الغطاء (ذراع) أو دونه كما يفيده خبر: «من غصب قيد شبر من أرض». (من الأرض) أي: إثم غصبه ذراع من الأرض كما بينه بقوله (تجدون الرجلين جارين) أي: متجاورين (في الأرض أو في الدار) أو نحوها (فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه) أي: من حق جاره المسلم، ومـثله الذمي؛ أي: مما يستحـقه بملك أو وقف أو غيـرهما (ذراعًا)، مثلاً (فإذا اقتطعه) منه (طوقه) بالبناء للمجهول؛ أي: يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق (من سبع أرضين) يعني: يعاقب بالخسف فيصير ما اقتطعـه، وما تحته من كل أرض مـن السبع طوقًا له، ويعظم عنقـه حتى يسع ذلك، أو يتكلف أن يجعل له ذلك طوقًا ولا يستطيع، فيعـذب به كما في خبـر: «من كذب في منامه كلف أن يعقد شـعيرة» والتطويق تطويق الإثم، أو المراد: أن الظلم المذكور لازم له لزوم الطوق للعنق، من قبيل «ألزمناه طائره في عنقه» . (يوم القيامة) زاد في رواية في الكبير: «إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها»، وهذا وعيد شديد يفيد أن الغصب كبيرة، بل يكفر مستحله؛ لكونه مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة، وفيه إمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن غصبها أعظم من غصب غيرها؛ إذ لم يرد فيه مثل هذا الوعيد، وأن من ملك أرضًا ملك سفلها إلى منتهى الأرضين، وله منع غيره من حفر نحو بئر، أو سرداب تحتها، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجر ومدر ومعدن وغيرها، وله أن ينزل في الحفر ما شاء ما لم يضر ببناء جاره، وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض؛ إذ لو فتقت لاكتفى في حق=

١١٨٣ - ١١٨٣ - «أَعْظَمُ الظُّلْمِ ذَرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ يَنْتَقَصُهُ اللَّرْءُ مِنْ حَقِّ أَخِيه، لَيْسَتْ حَصَاةً أَخَذَهَا إِلاَّ طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (طب) عن ابن مسعود (ح). [ضعيفَ: 9٥٦] الألباني

٣٩٦٥ - ٢٩٦٧ - «أَيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شبْرًا مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَحْفُرَهُ
 حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطُوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».
 (طب) عن يعلى بن مرة (ح). [صحيح: ٢٧٢٢] الألباني.

= الغاصب بتطويق التي غصبها؛ لانفصالها عما تحتها، وأن الأرضين السبع طباق كالسموات وغير ذلك (حم طب) وكذا ابن أبي شيبة (عن أبي مالك الأشجعي) التابعي قال ابن حجر: سقط الصحابي، أو هو الأشعري فليحرر كذا رأيته بخطه، ثم قال: إسناده حسن انتهى. والظاهر من احتماليه: الأول؛ فإن أحمد خرَّجه عن أبي مالك الأشعري، ثم خرجه بالإسناد نفسه عن أبي مالك الأشجعي، فلعله أسقط الصحابي سهواً. قال الهيئمي: وإسناده حسن، وذكر المؤلف أن حديث تطويق الأرض المغصوبة، رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة وغيرها متواتراً، وليس مراده هذا الحديث كما وهم، بدليل أنه لما سرد من رواه من الصحابة لم يذكروا الأشجعي.

١١٨٥ - ١١٨٣ - (أعظم الظلم ذراع) أي: ظلم؛ أي: غصب ذراع (من الأرض) أو نحوها (ينتقصه المرء من حق أخيه) في الإسلام وإن لم يكن من النسب، وذكر الأخ للغالب؛ فالذمي كذلك، وشمل الحق ملك الرقبة، وملك المنفعة (ليست حصاة أخذها) منه (إلا طوقها يوم القيامة) على ما تقرر، وذكر الذراع والحصاة لينبه على أن ما فوق ذلك أبلغ في الإثم، وأعظم في الجرم والصعوبة والعقوبة، والقصد بذكر الحصاة ونحوها مزيد الزجر والتنفير من الغصب، ولو لشيء قليل جداً، وأنه من الكبائر (طب عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.

9830- ٢٩٦٧ - (أيما رجل ظلم شبراً من الأرض) ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد (كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين) بفتح الراء وتسكن (ثم يطوقه) بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية: «فإنه يطوقه» (يوم القيامة) أي: يكلف نقل الأرض الذي أخذها ظلمًا إلى المحشر، وتكون كالطوق في عنقه، لا أنه=

• ٩٩ ٥ - ٦٢٧٧ - «كُلُّ الْمُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، مَالُهُ، وعرضُهُ، وَدَمُهُ، حَسْبُ الْمُرِئُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ». (دَ هـ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٩٠٥٤] الألباني

٣١٤٠ - ٣٧٠٧ - «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ». (حل) عن ابن مسعود (ض). [حسن: ٣١٤٠] الألباني

٨٣٥٢ – ٨٣٥٢ «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرٍ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». (خ) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٩٨٥] الألباني.

= طوق حقيقة، أو معناه: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض حالتئذ كالطوق في عنقه المذكور، لازم في عنقه لزوم الطوق وبالأول جزم القشيري، وصححه البغوي، ولا مانع أن تتنوع هذه الصفات لهذا الجاني، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية؛ فيعذب بعضهم بهذا، وبعضهم بهذا؛ بحسب قوة المفسدة وضعفها، ذكره ابن حجر -رحمه الله- تعالى ويستمر كذلك (حتى يقضى بين الناس) ثم يصير إلى الجنة أو إلى النار؛ بحسب إرادة العزيز الجبار، وهذا وعيد شديد للغاصب، قاطع بأن الغصب من أكبر الكبائر(۱) (طب) وكذا في الصغير (عن يعلى بن مرة) ورواه عنه أيضاً أحمد بعدة أسانيد. قال الهيثمي: ورجال بعضها رجال الصحيح، ورواه عنه أيضاً ابن حبان من هذا الوجه، وكان ينبغي للمؤلف عزوه له ولأحمد؛ فإنهما مقدمان عندهم على العزو للطبراني.

• ٩٤٥ – ٣٢٧٧ – سبق الحديث مشروحًا في الإيمان باب: أحكام الإسلام. (خ). ٣٠٥ – ٣٧٠٧ – انظر ما قبله. (خ).

١٩٤٥- ١٣٥٢- (من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به) أي: هوي به إلى أسفلها؛ أي: بالأخذ غصبًا لتلك الأرض المغصوبة، والباء للتعدية، والجملة إخبار، ويحتمل كونها إنشاء معنى على ما تقرر (يوم القيامة) بأن يجعل كالطوق في عنقه على وزن ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، ويعظم عنقه ليسع، أو يطوق إثم ذلك=

<sup>(</sup>١) وهذا إن لم يحصل عفو من المغصوب منه، ولم يفعل الغاصب ما يكفر التبعات.

٣٩٤٥- ٨٣٥٤- «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». (طب) والضياء عن الحكم بن الحارث (صح). [ضعيف: و٣٦٦] الألباني.

ع ٥٤٥- ٩٢٠٧ - «المُسْلَمُ مَنْ سَلَمَ المُسْلَمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه، وَالْمَؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهِمْ». (حَم ت نَ ك حَب) عَن أَبِي هَريرة (طب) عن واثلة (صح). [صحيح: ١٧١٠] الألباني.

= ويلزمه لزوم الطوق، أو يكلف الظالم جعله طوقًا ولا يستطيع، فيعذب بذلك، فهو تكليف تعجيز للإيذاء، لا تكليف ابتداء للجزاء، ومثله غير عزيز؛ كتكليف المصور نفخ الروح فيما صوره، فمن اعترضه بأن القيامة ليست بزمن تكليف لم يتأمل، أو أن هذه الصفات تتنوع لصاحب هذه الجناية بحسب قوة هذه المفسدة وضعفها، فيعذب بعضهم بهذا، وبعضهم بهذا (إلى سبع أرضين) بفتح الراء، وتسكن، وأخطأ من زعم أن المراد: سبعة أقاليم؛ إذ لا اتجاه لتحمل شبر لم يأخذه ظلمًا بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة ملكًا وغصبًا، وفيه حجة للشافعي أن العقار يغصب، ورد على أبي حنيفة، ومن ثم وافق الشافعي أحمد، وتغليظ عقوبة الغصب، وأنه كبيرة، وغير ذلك (خ عن ابن عمر).

وفي القيامة يحمله) وفي السلمين شيئًا، جاء به يوم القيامة يحمله) وفي رواية: «طوق» أي: جعل له كالطوق، أو هو طوق تكليف لا طوق تقليد على ما تقرر فيما قبله (من سبع أرضين) فيه كالذي قبله أن الأرض في الآخرة سبع طباق أيضًا كالسموات، لكن لا دلالة في آية: ﴿وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢]، على ذلك كما ادعاه البعض، لاحتمال المماثلة في الهيئة (طب والضياء) المقدسي (عن الحكم بن الحارث) السلمي. قال الذهبي: له صحبة، وغزا مع النبي عليه الله المدنسي، وإسناده حسن، وقال الهيشمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه محمد بن عقبة السدنسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة.

٩٢٠٧\_٥٤٩٤ سبق الحديث مشروحًا في الإيمان باب: تعريف الإسلام. (خ).

٨٣٥٥-٥٤٩٥ «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيئًا ظُلْمًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة يَحْمِلُ تُرابَهَا إِلَى المُحْشَرِ». (حم طب) عن يعلى بن مرة (ح). [صحيح: ٥٩٨٤] الألباني.

٣٩٦ - ٨٥٠٢ - «مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». (حم م) عن وائل (صح). [صحيح: ٦٠٧٥] الألباني.

غير محله، نصبه على أنه مفعول له، أو تمييز أو حال (جاء يوم القيامة يحمل ترابها) عير محله، نصبه على أنه مفعول له، أو تمييز أو حال (جاء يوم القيامة يحمل ترابها) أي: الحصة المغصوبة (إلى المحشر) أي: يكلف نقل ما ظلم به إلى أرض المحشر، وهو استعارة؛ لأن ترابها لا يعود إلى المحشر؛ لفنائها واضمحلالها بالتبديل، والحشر يقع على الأرض بيضاء عفراء كما في الخبر، هذا إنشاء معنى دعاء عليه، أو إخبار، وكذا فيما يأتي، وفيه تحريم الظلم وتغلظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن من ملك أرضًا ملك سفلها إلى منتهى الأرض، وله منع غيره من حفر سرداب أو بئر تحتها، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وغير ذلك. (حم طب عن يعلى بن مرة) رمز لحسنه. قال الهيثمى: وفيه جابر الجعفى، وهو ضعيف، وقد وثق.

كثيراً، وتقييده بالشبر في رواية: خرج مخرج التقليل؛ سسواءً كانت لمالك معين أو كثيراً، وتقييده بالشبر في رواية: خرج مخرج التقليل؛ سسواءً كانت لمالك معين أو غيره؛ كبيت المال كما في بعض شروح مسلم، وسواءً اقتطعها للتملك، أو ليزرعها ويردها، وفي رواية لمسلم: «من اقتطع حق امرئ وهو يشمل غير المالك؛ كجلد ميتة، وسرجين، وحد قذف، ونصيب زوجة في القسم، وغير ذلك حال كونه ظالمًا، (لقي الله وهو عليه غضبان) في رواية: «وهو عنه معرض» والغضب كيفية نفسانية، وهو بديهي التصور، وقد عرف بتعريف لفظي. فقيل: هو تغير يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام، وهذا بإطلاقه محال على الله تقدس، وكذا ما شاكله؛ كفرح، وخداع، واستهزاء، لكن لها غايات؛ كإرادة الانتقام من المغضوب عليهم في العفار، وأطلاقها عليه -سبحانه- بذلك الاعتبار، وأفاد إثبات الغصب في العقار، فهو رد على أبي حنيفة في نفيه، وخص الغضب بهذا العاصي مع أنه -سبحانه- غضبان على غيره من العصاة؛ لأن الظالم لم يرض بنعمة الله وغضب عليه حتى طمع في قسمة غيره، فجوزي بالمثل (حم م عن وائل) بن حجر.

٧٩٧ - ٨٨٤٢ - «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». (حم ق) عن عائشة، وعن سعيد بن زيد (صح). [صحيح: ٦٣٨٥] الألباني.

\*\*\*

### باب: العارية

١٩٦٨ - ٥٣٦٤ - هَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». (ك) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٣٩٦٧] الألباني

\_\_\_\_\_

٥٤٩٧ - ٨٤٤٢ - (من ظلم قيد شبر) بكسر القاف، وسكون التحتية، أي: قدره (من الأرض طوقه) بضم الطاء المهملة، وكسر الواو المشددة، مبنيًا للمفعول (من سبع أرضين) بفتح الراء، وقد يسكن؛ أي: يوم القيامة، فيجعل الأرض في عنقه كالطوق، وقيل: أراد أطواق التكليف، وقد مر ذلك، فينبغي المبادرة بالخروج من تلك الظلامة قبل أن يكون عمن باع جنة عرضها السموات والأرض؛ بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار؛ بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وفي الحديث تهديد عظيم للغاصب. قال بعض شراح البخاري: سيما ما يفعله بعضهم من بناء الربط والمدارس ونحوهما مما يظنون به القرب، والذكر الجميل من غصب الأرض لذلك، وغصب الآلات، واستعمال العمال ظلمًا بتقدير أن يعطى من مال حرام المأخوذ ظلمًا، الذي لم يقل بحل أخذه ولا الكفار على اختلاف مللهم، فيزداد هذا الظالم بإرادته الخير على زعمه من الله بعدًا.

(تنبيه) هذا الحديث مما تمسك به المعتزلة على دوام تعذيب صاحب الكبيرة في النار قالوا: لأنه -تعالى- لا يبدل القول لديه (حم ق عن عائشة وعن سعيد بن زيد) قال المصنف: وهذا متواتر.

### \*\*\*

٥٤٩٨ - ٥٣٦٤ - ٥٣٦٤ (عارية) بتشديد الياء، وقد تخفف قيل: منسوبة للعار؛ لأنهم رأوا طلبها عاراً وعيبًا قال: إنما أنفسنا عارية والعواري حكمها أن ترد، وقيل: من التعاور، وهو التداول، قال الطيبى: ولا يبعد (مؤداة) إلى صاحبها عينًا حال قيامها، وقيمة عند تلفها=

989 - 080 - «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَلْتُ حَتَّى تُؤَدِّيهُ». (حم ٤٤) عن سمرة (صح). [ضعيف: ٣٧٣٧] الألباني.

٠٠٥٠ - ١٥٦٥ - «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ». (هـ) عن أنس (صح). [صحيح: ٤١١٥] الألباني.

= وفي رواية: «عارية مضمونة»، وهذا قاله لما أرسل يستعير من صفوان بن أمية عام الفتح دروعًا لحنين فقال: أغسطًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مؤداة أو مضمونة؛ أي: لا آخذها غصبًا، بل أستعيرها وأردها» فوضع موضع الرد الضمان مبالغة في الرد، وفيه أن العارية يضمنها المستعير وإن لم يفرط، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ولم يضمن أبو حنيفة إلا بالتعدي (ك عن ابن عباس) ورواه أبو داود والنسائي عن صفوان بلفظ: «عارية مضمونة»، قال ابن حجر: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث.

9890-0899-(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) من غير نقص عين ولا صفة. قال الطيبي: ما موصول مبتدأ، على اليد خبره، والراجع محذوف؛ أي: ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، والإسناد إلى اليد على المبالغة؛ لأنها هي المتصرفة، فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره لزمه رده، وأخذ بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقًا. (حم ٤٤) كلهم من حديث الحسن (عن سمرة) وفي سماع الحسن منه خلاف، وزاد فيه أكثرهم، ثم نسي الحسن فقال: «هو أمين ولا ضمان عليه». قال الترمذي: حديث حسن.

0000-101-(العارية مؤداة) أي: واجبة الرد على مالكها عينًا حال الوجود وقيمة عند التلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هي أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي، وقال مالك: إن خفي تلفها ضمن؛ وإلا فلا، والعارية مشددة الياء: مأخوذة من العار، منسوبة إليه؛ فإنهم يرون الاستعارة عارًا وعيبًا، وقيل: هي من التعاور، وهو التداول (والمنحة مردودة) هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها، ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها، وهي في معنى العارية وحكمها الضمان (هعن أنس) قال الحافظ ابن حجر: وله في النسائي طريقان من رواية غيره صحح ابن حبان إحداهما.

١ - ٥٥ - ٥٦٥٢ - «الْعَارِيَةُ مُـوَدَّاةُ، وَالْمُنْحَةُ مَـرْدُودَةٌ، وَالدِّيْنُ مَقْـضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ عَارِمٌ». (حم دت هـ) والضياء عن أبي أمامة. [صحيح: ٢١١٦] الألباني.

\*\*\*

## باب: اللُّقطة

التيمى (صح). [صحيح: ٦٩٧٩] الألباني.

يعطه عينها، بل لبنها؛ فإذ مضت أيام اللبن ردها (والدين) بفتح الدال (مقضي) إلى يعطه عينها، بل لبنها؛ فإذ مضت أيام اللبن ردها (والدين) بفتح الدال (مقضي) إلى صاحبه؛ أي: صفته اللازمة هي القضاء (والزعيم) أي: الكفيل يعني الضمين (غارم) ما ضمنه بمطالبة المضمون له سواء كان عن ميت ترك وفاء، أم لا عند الشافعي ومالك خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه قول عام على تأسيس القواعد، فحمل على عمومه، فإن كانت الكفالة بالبدن فلا غرم عند الشافعي ومالك؛ إلا أن مالكًا غرمه إذا لم يحضره، والشافعي لا، والغرم أداء الشيء. قال الطيبي: ومن وجب عليه حق لغيره؛ فإما أن يكون على سبيل الأداء بما يتصل، فهو العارية، أو بدون ما يتصل به فالمنحة، أو على القضاء من غير عينه فالدين، أو على الغرامة بالالتزام فالكفالة (حم د) في البيع (ت هي الوصايا (والضياء) في المختارة (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: رجال أحمد شامي، وهو شرحبيل بن ثقات. وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش، رواه عن شامي، وهو شرحبيل بن مسلم، وضعفه به ابن حزم ولم يصب، وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقًا. كذا ذكره في تخريج الرافعي، لكنه جزم في تخريج الهداية بضعفه.

\*\*\*

۱۰۰۰ - ۹۰۱۰ - ۱۰۰ ونهى عن لقطة الحاج) قال القاضي: يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم، وفي آخر خبر ما يدل عليه، ويحتمل أن المراد النهي عن أخذهما مطلقًا لتترك مكانها، وتعرف بالندى عليها؛ لأنه أقرب طريقًا إلى ظهور صاحبها؛ لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أيامًا معدودة، ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى، فلا

٣٠٥٥- ٣٢٧- «الضَّالَّةُ وَاللَّقَطَةُ تَجِدُهَا فَانْشُدُهَا، وَلاَ تَكْتُمْ، وَلاَ تُغَيِّبُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ رَبَّهَا فَأَدِّهَا، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُو مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». (طب) عن الجارود (صح). [صحيح: ٣٨٩٧] الألباني.

١٥٠٤ - ٨٢٧٢ - «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». (حم م) عن زيد بن خالد (صح). [صحيح: ٥٩٢٦] الألباني.

= يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى (حمم) في القضاء (د)في اللقطة (عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبد الله (التيمي) بن أخي طلحة، وروى عنه النسائي أيضًا، ولم يخرجه البخاري.

٣-٥٥- ٧٢٧- (الضالة والملقطة (١)) أي: الملقوطة (تجمدها) أي التي تجدها (فانشدها) وجوبًا (ولا تكتم ولا تغيب) أي: تسترها عن العيون (فإن وجدت ربها) أي: مالكها (فأدها) إليه (٢) (وإلا) بأن لم تجده (فإنما هو مال الله يـؤتيه من يشاء) فإن شئت فاحفظها وإن شئت فتملكها بعد التعريف المعتبر (طب عن الجارود) صحابي جليل؛ اسمه بشر، وفي اسم أبيه خلف.

١٥٥٠٤ - ١٢٧٢ - (من آوى) بالمد والقصر، فكل منهما يلزم ويتعدى، لكن القصر في اللازم، والمد في المتعدي أشهر، وبه جاء التنزيل: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [المكهف: ٦٣]، ﴿ وَآوَيْنَاهُما ﴾ [المؤمنون: ٥٠] والمراد: ضم إليه (ضالة) قال الزمخشري: صفة في الأصل للبهيمة فغلبت. قال: والمعنى: أن من يضمها إلى نفسه متملكًا لها ولا ينشدها (فهو ضال) عن طريق الصواب أو آئم، أو ضامن إن هلكت عنده؛ عبر به عن الضمان للمشاكلة، وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببًا في تضليله عنها، فكان ضالا عن الحق (ما لم يعرفها) قال النووي: فيه لزوم تعريف اللقطة، هبة قصر تملكها أو حفظها، وهو الصحيح عند الشافعية، ويحتمل أن المراد: ضالة الإبل=

<sup>(</sup>١) هي ما ضلّ من البهيمة للذكر والأنثى، وفي العلقمي: هي الضائعة من كــل ما يقتنى من الحيــوان وغيره، والمراد بها في الحديث الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على طلب الإبعاد في المرعى والماء، بخلاف الغنم.

 <sup>(</sup>۲) مع زوائدها المتصلة والمنفصلة قبل أن تتملكها، أو بعد تملكها، فأدّها إليه دون زوائدها المنفصلة الحادثة بعد تملكها؛ فإن تلفت بعد تملكها وجب رد بدلها.

0000 - 0700 - «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ». (حم ت ن حب) عن الجارود بن المعلى (حم هـ حب) عن عبد الله بن الشخير (طب) عن عصمة بن مالك (صح). [صحيح: ٣٨٨٣] الألباني

\*\*\*

# باب: الشُّفعة

٦٠٥٠٦ - ٤١١ - «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبِيعَ عَقَارَهُ فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى جَارِهِ». (ع عد) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٣٢٠] الألباني .

= ونحوها مما لا يلتقط للتملك، بل للحفظ، فيجب تعريفها أبدًا. (حم م) في القضاء (عن زيد بن خالد) الجهني. ورواه النسائي أيضًا ولم يخرجه البخاري

طلب الرعي والماء؛ كإبل وبقر لا غنم (حرق النار) بالتحريك، وقد يسكن لهبها إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار، وقال القاضي: أراد أنها حرق النار لمن أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار، وقال القاضي: أراد أنها حرق النار لمن آواها ولم يعرفها، أو قصد الخيانة فيها كما بينه خبر مسلم: «من آوى ضالة فهو صال ما لم يعرفها»، وأصل الضالة الضائعة من كل ما يقتنى، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والجمع. (حم ت ن حب) عن أبي المنذر أو أبي غياث، قال الذهبي: وهو أصح (عن الجارود) واسمه بشر فلقب به لأنه أغار على بكر بن وائل وجرهم (بن المعلى) وقيل: العلاء وقيل: عمرو صحابي جليل شهير، قال الهيشمي: رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح (حم ه حب عن عبد لله بن الشخير طب عن عصمة بن مالك). قال الهيشمي: فيه أحمد بن راشد، وهو ضعيف، ورواه عنه أيضًا ابن ماجه في الأحكام والحارث والديلمي قال: قدمت على المصطفى على هذكره، قال ابن حجر: وحديث النسائي إسناده صحيح.

\*\*\*

٥٠٠٦ - ١١١ - (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) بالفتح والتخفيف؛ أي: ملكه الثابت=

عن سمرة (صح). [صحيح: ٣٠٨٩] الألباني .

٣٠٨٨ - ٣٥٧٥ - «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ». (طب) عن سمرة [صحبح: ٣٠٨٨] الألباني .

٣٠٥٥ - ٣٥٧٦ - «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ». ابن سعد عن الشريد بن سويد (ض). [صحيح: ٣٠٨٧] الألباني .

\_\_\_\_\_\_

= كدار ونخل (فليعرضه) بفتح التحتية (على جاره) بأن يعلمه بأنه يريد بيعه، وأنه يؤثره به إن شاء، وعليه عرضه أيضًا على الشريك؛ فإن أذن في بيعه فباعه، فللشريك أخذه بالشفعة عند الشافعي -رضي الله عنه- والحنفي، والأمر للندب، وقيل: للوجوب دفعًا للضرر عنه بمجاورة من لا يصلح، والمراد به هنا الملاصق، واستدل به الحنفية لثبوت الشفعة للجار، ويظهر أنه لا يلحق بالبيع الإجارة، لأن انتقال الملك إن ضر دام ضرره بخلاف الإجارة (ع عد من ابن عباس) لم يرمز له بشيء، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، نقل الذهبي عن أحمد أنه كان يكذب جهارًا، ووثقه ابن معين.

٧٠٥٠ ٢٥٧٤ (جار الدار أحق بدار الجار) فللجار إذا باع جاره داره أن يأخذها بالشفعة، وعليه الحنفية، وتأوله الشافعية، وفيه نوع من البديع، ويسمى العكس والتبديل، وهو تقديم جزء على جرء، ثم تأخير المقدم وتقديم المؤخر نحو: كلام السيد سيد الكلام (ن ع حب عن أنس) بن مالك (حم دت عن سمرة) بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح اهد. قال مغلطاي: فيما كتبه على الترمذي، قال ابن حزم: قال ابن حبان والدارقطنى: أخطأ الترمذي إنما هو موقوف على الحسن اهد.

٣٥٧٥ – ٣٥٧٥ – (جار الدار أحق بالشفعة) أي: مقدم على الأخذ بها على غيره، وهذا من أدلة من أثبت الشفعة للجار كالحنفية، وللمخالفين عنه أجوبة شهيرة. (طب عن سمرة) بن جندب. وضعفه الهيثمي وغيره.

900- ٣٥٧٦- (جار الدار أحق بالدار من غيره) أي: إذا باعها جاره (ابن سعيد) في الطبقات (عن الشريد بن سويد) الثقفي. قيل: هو من حضرموت فحالف ثقيفًا شهد الحديبية.

٠ ١ ٥ ٥ - ٣٦٠٧ - «الجَّارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». (خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد (صح). [صحيح: ٢٠٠٤] الألباني.

٣٦٠٨ - ٣٦٠٨ - «الجُّارُ أَحَقُّ بِشُّفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَـائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». (حم ٤) عن جابر. [صحيح: ٣١٠٣] الألباني.

• ١٥٥١ - ٣٦٠٧ - (الجار أحق بصقبه) (١) محركا روي بصاد وبسين؛ أي: بسبب قربه من غيره، وهذا كما يحتمل كون المراد: أنه أحق بالشفعة، يحتمل أنه أحق بنحو بر أو صلة، والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا حجة فيه للحنفية على ثبوت الشفعة للجار، على أنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك ولا قائل به . (٢) (خ د ن ه عن أبي رافع) مولى رسول الله على (ن ه عن الشريد) بوزن الطويل (ابن سويد) ولم يخرجه ورواه الشافعي عن أبي رافع قال في المنضد: والحديث في سنده اضطراب، وأحاديث أنه لا شفعة إلا للشريك، لا اضطراب فيها.

بالبناء للمفعول (بها) أي: بحقه من الشفعة جاره) أي: الشريك أحق بشفعة شريكه (ينتظر) بالبناء للمفعول (بها) أي: بحقه من الشفعة أو ينتظر بها الصبي حتى يبلغ (وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا) قال الأبي: هذا أظهر ما يستدل به الحنفية على شفعة الجار؛ لأنه بين بما يكون أحق، ونب على الاشتراك في الطريق، لكنه حديث لم يشبت، بل هو مطعون فيه (حم ع م عن جابر) قال البيهقي: فيه عبد الملك بن أبي سليمان تركه جماعة وقال الشافعي: عن جمع تخلق أن لا يكون محفوظًا، وقال أحمد: حديث منكر: وقال الترمذي: سألت عن البخاري فقال لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك؛ تفرد به، وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك، وأنكروه عليه، وقال الترمذي: إنما ترك شعبة الحديث عن عبد الملك له ذا الحديث، وقال الصدر المناوي: عبد الملك خرج له مسلم واستشهد به البخاري. ولم يخرجا له هذا الحديث، لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه، حتى قال بعضهم: هو رأي لفظًا أدرجه عبد الملك في الحديث.

<sup>(</sup>١) سئل الأصمعي عن معنى هذا الحديث فـقال: لا أدري، ولكن العـرب تزعم أن الصقب اللزيـق. قال في المنتقى: معنى الخبر الحث على عرض المبيع على الجار وتقديمه على غيره.

 <sup>(</sup>۲) فائدة: إذا قضى حنفي بشفعة الجوار قيل: ينقض قضاؤه لمخالفة النص، والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة
 له، وعلى هذا هل يحل للمقضى له أن يفعله باطنًا إذا كان شافعيًا؟ وجهان: أصحها نعم، وعليه النووي.

١٢ ٥٥ - ٤٩٣٧ - «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِصَفَبِهِ مَا كَانَ». (هـ) عن أبي رافع (صح). [صحيح: ٣٧٣] الألباني.

٣١٥٥- ٤٩٣٨ - «الشِّرِيكَ شَفِيعُ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ». (ت) عن ابن عباس (صح). [ضعيف جدًا: ٣٤٣٥] الألباني.

١٥٥١٤ - ٤٩٤٣ - «الشُّفْعَةُ في كُلِّ شرك: في أَرْض، أَوْ رَبْع، أَوْ حَائط؛ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكَهَ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكَهُ أَحَقُّ لِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ». (م د ن) عن جابر (صح). [صحيح: ٣٧٣٥] الألباني.

١٥٥١٧ - ١٩٣٧ - (الشريك أحق بصقبه ما كان) أي: بما يقربه ويليه، والسقب: بالتحريك: الجانب القريب، وأصله القرب، وكذا الصقب، وليس فيه ذكر الشفعة، ولا ما يدل على أن المراد هو الأحق بها، بل يحتمل أن يكون المراد به أنه أحق بالبر والمعونة، وإن كان المراد منه الشفعة، فالمراد من الجار الشريك لأنه يساكنه وجوار المساكن أقوى، ومنه سميت المرأة جارة، وعليه تدل الأخبار الدالة على اختصاص الشفقة بالشريك، وأنه لو حمل على الجار لزم أن يكون المجاور أحق من الشريك، هو خلاف الإجماع، تمامه عند الطبراني قيل: يا رسول الله ما الصقب؟ «قال الجوار» وعند أبي يعلى الجار أحق بشفعته يعني بسقبه، وقال إبراهيم الحربي: السقب بصاد وسين: ما قرب من الدار، نقله ابن حجر (هعن أبي رافع) ورواه عنه البخاري باللفظ المزبور إلا ما «كان»، ورمز المصنف لصحته.

20 - 29 - 29 - 29 - (الشريك شفيع) أي له الأخذ بالشفعة قهراً (والشفعة في كل شيء) فيه حجة لمالك في ثبوتها في الثمار تبعاً، وأحمد أن الشفعة تثبت في الحيوان دون غيره من المنقول، وأجاب عنه الشافعية بما هو مقرر في الفروع (ت) في الأحكام من حديث أبي حمزة السكوني (عن ابن عباس) مرفوعاً. قال الترمذي: وروي عن ابن أبي ملكية، وهو أصح من رفعه، وأبو حمزة ثقة، يمكن أنه أخطأ اهد. وبه يعرف أن رمز المصنف لصحته مع تكلم مخرجه فيه، غير جيد.

\$ 001-8927 (الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته، ومنه شفع الأذان؛ سميت به لضم نصيب إلى نصيب، فبعد ما كان وتراً صار شفعًا (في كل شرك) بكسر فسكون=

٥١٥ - ٤٩٤٤ - «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ تَقَعْ فِيهِ الْخُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ». (طب) عن ابن عمر (ض). [صحيح: ٣٧٣٦] الألباني.

٢ ١ ٥ ٥ - ٤٩٤٥ - «الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ». أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس (ض). [ضعيف ٣٤٣٨] الألباني .

= (في أرض أو ربع) بفتح فسكون: المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطنه (أو حائط) أي: بستان، وأجمعوا على وجوب الشفعة للشريك في العقار إزالة لضرره، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضرراً (لا يصلح) له، كذا في خط المؤلف، وفي رواية: «لا يحل» (أن يبيع) نصيبه (حتى يعرض على شريكه) أنه يريد بيعه (فيأخذ أو يدع، فإذا أبي) أي: لم يعرضه عليه (فشريكه أحق به حتى يؤذنه) أراد بنفي الحل نفي الجواز المستوى الطرفين، فيكره بيعه قبل عرضه تنزيها لا تحريا، ويصدق على المكروه أنه غير حلال؛ لكونه غير مستوى الطرفين، إذ هو راجح الترك، فلو عرضه فأذن ببيعه فباع فله الشفعة عند الأئمة الثلاثة، وعن أحمد روايتان، هذا كله في شفعة الخلطة، وأما الجوار فلم يثبتها الأئمة الثلاثة، وأثبتها الحنفية (م د ن عن جابر) بن عبد الله، ورواه عنه أبو يعلى وغيره.

2000 - 2985 - (الشفعة) بضم فسكون وحكى الضم، لغة الضم، وشرعًا حق علك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض (فيما لا تقع فيه الحدود) جمع حد، وهو الفاصل بين الشيئين، وهو هنا ما يتميز به الأملاك بعد القسمة (فإذا وقعت الحدود) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار كل نصيب مفردًا (فلا شفعة) لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة، فعلم منه أن الشفعة تبطل بنفس القسمة، والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، وقال الرافعي: الحديث بمنطوقه يد على أن الشفعة تختص بالمشاع، وأنه لا شفعة للجار، وبه قال الثلاثة، وأثبتها الحنفية. (طب عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى؛ كان كذابًا.

2007 - 2980 - (الشفعة في العبيد، وفي كل شيء) أخذ بظاهره عطاء فأثبتها في كل شيء، وتبعه ابن أبي ليلى فقال: تثبت في العبد وغيره، وأجمعوا على خلافهما، واختصاصها بالعقار المحتمل للقسمة. (أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس) ورواه الترمذي بلفظ: «الشفعة في كل شيء» وقال بعضهم: وصله غير ثابت.

١٧٥٥- ١٣٩٥ - «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرِكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَك». (طس) عن جابر (ض). [ضَعَيف: ٣٥٤٠] الألباني.

١٨ ٥٥ - ٩٨٩٠ - « لا شُفْعَة إلا فِي دَارٍ أَوْ عَـقَارٍ». (هق) عن أبي هريرة (ض).
 [ضعيف جداً: ٦٢٩٣] الألباني

### \* \* \*

## باب: الهبة والهدية

١٩٥٥- ١٢٧١ - «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ المنيحُ، أَنْ تَمْنَحَ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَةِ» (طب) عن ابن مسعود (صح). [ضعيف: ١٠١٤] الألباني.

٧٣٠٨ - ٢٣٠٨ - «إِنَّ فُلانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بِكَرَات، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيِّ، أَوْ أَنْصَارِيِّ، أَوْ ثَقَفِيِّ، أَوْ وَقَعَيِّ، أَوْ وَقَعَلِيٍّ، أَوْ وَقَعَلِيٍّ، أَوْ وَقَعَلِيٍّ، أَوْ وَقَعَلِيًّ، أَوْ وَقَعَلِيًّ، أَوْ وَقَعَلِيًّ، أَوْ وَقَعَلِيًّ، أَوْ وَقَعَلِيًّ، أَوْ وَقَعَلِيًّا إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ». (حم ت) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢١١٩] الألباني.

٥١٧ - ١٣٩ - ١٣٩ - (الصبي على شفعته حتى يدرك) أي: إذا كان له شقص من عقار فباع شريكه نصيبه، فلم يأخذ الولي له بالشفعة من كون الأخذ أحظ له (فإذا أدرك) أي: بلغ بسن أو احتلام (إن شاء أخذ) بالشفعة (وإن شاء ترك) الأخذ بها (طس عن جابر) ابن عبد الله. ورواه الديلمي أيضًا.

۸۱٥- ۹۸۹- (لا شفعة إلا في دار أو عقار) هو كسلام، كل ملك ثابت له أصل كدار ونخل، وفيه رد على من أثبتها في غير عقار كالأشبجار والثمار. (هق عن أبي هريرة) ثم قال: - أعني البيهقي - إسناده ضعيف، وأقره الذهبي عنه، ورواه البزار عن جابر. قال ابن حجر بسند جيد اه. وبه يعرف أن المصنف لم يصب حيث اقتصر على الطريق الضعيفة، وأهمل الجيدة.

١٢٧١ - سبق الحديث مشروحًا في الزكاة، باب: فضل الصدقة. (خ).
 ٢٣٠٨ - ٢٣٠٨ - (إن فلانًا أهدى إليّ ناقة) فعل ماض من الهدية (فعوضته منها) أي:=

١ ٢٥٥ - ٢٤٤٣ - «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِه، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبَعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْبُهِ فَأَكَلَهُ». (هـ) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٢١٩٣] الألباني. ٢ ٢٥٥ - ٢٠٢٣ - «خَيْرُ الصَّدَقَة المنيحةُ: تَعْدُو بِأَجْرٍ، وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ». (حم) عن أبي هريرة (صح). [لم نجده في الصحيح ولا الضعيف].

.\_\_\_\_\_

= منها (ست بكرات) جمع بكرة بفتح فسكون، والبكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة بمنزلة الفتاة (فظل ساخطًا) أي: غضبانًا كارهًا لذلك التعويض، طالبًا الأكثر منه. قال في الصحاح: سخط: غضب، وفي الصحاح: هم بالشيء: أراده. (أن مكروه (لقد هممت) أي: أردت وعزمت. قال في الصحاح: هم بالشيء: أراده. (أن لا أقبل هدية) من أحد (إلا من قريشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي) لأنهم لمكارم أخلاقهم، وشرف نفوسهم، وإشراق النور على قلوبهم؛ دقت الدنيا في أعينهم، فلا تطمح نفوسهم إلى ما ينظر إليه السفلة والرعاع، من المكافأة على الهدية، واستكثار العوض، وقد كان المصطفى على الخلق، ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ولا يستكثر مكافأة ذلك الإنسان بستين فضلاً عن ستة، لكنه رأى غيره في ذلك الوقت أحوج، وبالتضعيف لذلك، حتى يرضى بفوت حق غيره. (حم ت) في آخر الجامع أعن أبي هريرة) قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فحمد (عن أبي هريرة) قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكره ورواه أبو داود مختصراً.

ران مثل الذي يعود في عطيته) أي: يرجع فيما يهبه لغيره (كمثل) بزيادة الكاف، أو مثل (الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم) أكله (عاد في قيئه فأكله) قال ابن دقيق العيد: وقع التشبيه في التشديد من وجهين تشبيه الراجع بالكلب، والمرجوع فيه بالقيء. وقال البيضاوي: المعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بصفة ذميمة؛ يشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. قال ابن حجر: وهذا أبلغ في الزجر، وأدل على التحريم بما لو قال مثلاً: لا تعودوا في الهبة، وظاهره تحريم العود في الهبة بعد القبض. قال النووي: وموضعه في هبة الأجنبي، فلو وهب لفرعه رجع. وقال أبو حنيفة: له الرجوع فيها للأجنبي؛ لأن فعل الكلب يوصف بالقبح لا الحرم (هعن أبي هريرة). الرجوع فيها للأجنبي؛ لأن فعل الكلب يوصف بالقبح لا الحرم (هعن أبي هريرة).

٣٧٥٥- (\*) - «إِذَا كَانت الهبَةُ لذي رحمٍ محرَمٍ لَمْ يَرجعْ فِيهَا». (قط، ك، هق) سمرة. (ض) [ضعيف: ٦٤٥] الألباني.

٢٥٥٢ - ٢٥٢٣ - ﴿إِنَّا لا نَقْبَلُ شَيْتًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». (حم ك) عن حكيم بن حزام (ح). [صحيح: ٢٢٩٤] الألباني.

٥٢٥ – ٢٦٣٤ – «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ». (د ت) عن عياض بن حمار (صح) [صحيح: ٢٥٠٥] الألباني.

977° - (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع الواهب فيها) أي: إذا أقبضه إياها، ومفهومه له الرجوع فيما وهبه لأجنبي، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية أن للأصل لا لغيره الرجوع فيما وهبه لفرعه لا لغيره. (قط ك هق عن سمرة) ابن جندب بن هلال الفزارى.

يعني: الكافرين، فإن قبلت: قد صح من عدة طرق قبول هدية الكافر؛ كالمقوقس، يعني: الكافرين، فإن قبلت: قد صح من عدة طرق قبول هدية الكافر؛ كالمقوقس، والأكيدر، وذي يزن وغيرهم من الملوك. قلت لك: في دفع التدافع مسلكان: الأول: أن مراده هنا أنه لا يقبل شيئًا منهم على جهة كونه هدية، بل لكونه مالاً حربيًا، فيأخذه على وجمه الاستباحة. الثاني: أن يحمل القبول على منا إذا رجى إسلام المهدي، وكان القبول يؤلفه، أو كان فيه مصلحة للإسلام، وخلافه على خلافه، وأما الجواب بأن حديث الرد ناسخ لحديث القبول؛ فهلهل لعدم العلم بالتاريخ. (حم ك) من حديث عراك بن مالك (عن حكيم بن حزام) قال عراك: كان محمد على أحب الناس إلي في الجاهلية والإسلام، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد حلة لذي يزن تباع وقبال: إنا لا نقبل شيئًا من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن فأخذها به. قال الهيثمي: رجاله ثقات.

٥٥٥٥ - ٢٦٣٤ – (إني نهيت عن زبد المشركين) بفتح الزاي، وسكون الموحدة؛ أي:=

<sup>(\*)</sup> استدركنا متن الحديث من «ضعيف الجامع»؛ إذ أن شرحه وجد دون المتن، فميـزناه بهذه النجمة دون الرقم، وهو من زوائد (الجامع الصغير) كما هو ظاهر في «ضعيف الجامع». (خ).

٣٦٥٥- ٢٦٣٥ - «إِنَّي لاَ أَقْسِبَلُ هَدِيَّةَ مُسَسْرِكِ». (طب) عن كعب بن مالك (صح). [صحيح: ٢٥١٤] الألباني.

٣٣٧٧ - «تَهَادُوا تَحَابُوا». (ع) عن أبي هريرة. [حسن: ٢٠٠٤] الألباني.

= إعطاؤهم؛ أي: رفدهم، واستشكل بقبول هدية المقوقس وغيره، وجمع بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول لمصلحة، كتأليف وتأنيس، وأما الجمع بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة، والقبول فيما أهدى للمسلمين، فتعقب بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية له خاصة. وقيل: يحمل القبول على من هو من أهل الكتاب، والرد على أهل الوثن، ومن زعم نسخ المنع، كالمؤلف بأحاديث القبول، أو عكسه، عورض بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص. (دت) من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله (ع عياض ابن حمار) بحاء مهملة، وميم مخففة وراء. قال: أهديت للنبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ناقة فقال: «أسلمت» قلت لا فذكره.

تقرر، وأما غير المصطفى على من الولاة، فلا يحل له قبولها لنفسه عند الجمهور؛ فإن تقرر، وأما غير المصطفى عن الولاة، فلا يحل له قبولها لنفسه عند الجمهور؛ فإن فعل كانت فيئًا (طب) عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب (عن كعب بن مالك) قال: جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بهدية، فعرض عليه الإسلام، فأبى فذكره، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وفيه قصة، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح.

٧٣٥٥ - ٣٣٧٣ - (تهادوا تحابوا) قال ابن حجر تبعًا للحاكم: إن كان بالتشديد، فمن المحبة، وإن كان بالتخفيف، فمن المحاباة، ويشهد للأول: خبر البيهقي: «تهادوا يزيد في القلب حبًا»، وذلك لأن الهدية خلق من أخلاق الإسلام، دلت عليه الأنبياء، وحث عليه خلق، وهم الأولياء، تؤلف القلوب، وتنفي سخائم الصدور. قال الغزالي وقبول الهدية سنة، لكن الأولى ترك ما فيه منه؛ فإن كان البعض تعظم منته دون البعض، رد ما تعظم. (ع عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجًا لأحد من الستة، وإلا لما عدل عنه، وليس كذلك، فقد رواه النسائي في الكنى، وسلطان المحدثين في الأدب المفرد. قال الزين العراقي: والسند جيد، وقال ابن حجر: سنده حسن.

٣٣٧٤ - ٣٣٧٤ - «تَهَادُوا تَحَابُّوا، وتَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ عَنْكُمْ». ابن عساكر عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٢٤٩٠] الألباني.

٣٣٧٥ - ٣٣٧٥ - «تهَادُوا تَزْدَادُوا حُبًا، وَهَاجِرُوا تُورَثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْدًا، وَهَاجِرُوا تُورَثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْدًا، وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَراتِهِمْ ». ابن عساكر عن عائشة (ح). [ضعيف جَدًا: ٢٤٩١] الألباني.

• ٥٥٣٠ - ٣٣٧٦ - «تَهَادُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِعَةً فِي أَرْزَاقِكُمْ». (عد) عن ابن عباس (ض). [موضوع: ٢٤٨٨] الألباني.

٣٣٧٥- ٣٣٧٤- (تهادوا تحابوا، تصافحوا يذهب الغل) بكسر الغين المعجمة (عنكم) أي: الحقد والشحناء، لأن ابن آدم مقسوم عن ثلاثة أجزاء: قلب بما فيه من الإيمان، وروح بما فيه من طاعة الرحمن، ونفس بما فيها من شهوة وعصيان؛ فالإيمان يدعو إلى الله، والروح إلى الطاعة، والنفس إلى البر والنوال؛ فالقلوب تتألف بالإيمان، والروح بالطاعات، وحظ النفس باق؛ فإذا تهادوا تمت الألفة، ولم يبق ثم حزازة. (ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي هريرة).

المؤمنين، فإن الشيء متى لم يزد دخله النقصان على مر الزمان، ويحتمل تزدادوا حبًا المؤمنين، فإن الشيء متى لم يزد دخله النقصان على مر الزمان، ويحتمل تزدادوا حبًا عند الله لمحبة بعضكم لبعض، بقرينة خبر: "إن المتحابين في الله يظلهم الله تحت ظل عرشه» (وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً) كانت الهجرة في الإسلام تجب من مكة إلى المدينة، وبقي شرف الهجرة لأولاد المهاجرين بعد نسخها (وأقيلوا الكرام عثراتهم) أي: زلاتهم في غير الحدود إذا بلغت الإمام على ما سبق تفصيله، وفي حديث: "شر الناس من لا يقيل عشرة، ولا يقبل معذرة» (ابن عساكر) في التاريخ والقضاعي (عن عائشة) قال ابن حجر: في إسناده نظر، وفي آخر الموطأ عن عطاء الخرساني يرفعه: "تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، مع أن الطبراني خرجه أيضاً عن عائشة بلفظ: "تهادوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجداً، وأقيلوا الكرام عثراتهم».

• ٣٥٥ - ٣٣٧ - (تهادوا الطعام بينكم، فإن ذلك توسعة في أرزاقكم) ومن كان واسع الإطعام أعطاه عطاءً واسعًا، ومن قتر عليه.

٣٣٧٠ - ٣٣٧٧ - «تَهَادُوا، إِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحْرَ الصَّدْرِ، وَلاَ تَحْقَرْنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شُقِّ فِرْسَنِ شَاةً». (حَمِ تَ) عَن أَبِي هَريرة (ض). [ضعيف: ٢٤٨٩] الألباني . ٢٤٠٥ - ٣٣٧٨ - «تَهَادُوا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كَراعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُراعٌ لَقَبِلْتُ». (هب) عن أنس. [ضعيف: ٢٤٩٢] الألباني .

= (تنبيه) قال شيخنا العارف الشعراوي: كان التابعون يرسلون الهدية لأخيهم، ويقولون: نعلم غناك عن مثل هذا؛ وإنما أرسلنا ذلك لتعلم أنك منا على بال. (عد عن ابن عباس) ورواه عنه الديلمي في الفردوس، وزاد بعد قوله: «لأرزاقكم» «في عاجل الخلق من جسيم الثواب يوم القيامة».

الصدر) بواو، وحاء مهملة مفتوحتين، وراء: غلة وغشه وحقده، وذلك لأن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع؛ فإذا وصله شيء منها فرح به، وذهب من غمه بقدر ما مشحون بمحبة المال والمنافع؛ فإذا وصله شيء منها فرح به، وذهب من غمه بقدر ما دخل عليه من فرحه (ولا تحقرن جارة لجارتها) أي: إهداء شيء لجارتها (ولو) أن تبعث إليها وتتفقدها (بشق فرسن شاة) وهو قطعة لحم بين ظلفي الشاة وحرف الجر زائد. قال الطيبي: وهو تتميم للكلام السابق، أرشد إلى أن التهادي يزيل الضغائن، ثم بالغ حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حملت الجارة على الضرة، وهو الظاهر كما يدل له خبر أم زرع للمجاورة بينهما اهد. وسبقه الزمخشري فقال: كنوا عن الضرة بالجارة تطيرًا من الضرد. (حم ت) من طريق أبي معشر (عن أبي هريرة) وقال – أعني الترمذي – غريب، وأبو معشر مضعف، وقال الطوفي: إنه أخطأ فيه. قال البخاري وغيره: منكر الحديث، ثم أورد له هذا الخبر، وقال ابن حجر: في سنده أبو معشر المدني؛ تفرد به، وهو ضعيف جداً.

٣٣٥٥ - ٣٣٧٨ - (تهادوا، فإن الهدية تذهب بالسخيمة) بمهملة فمعجمة الحقد في النفس والعداوة والبغضاء التي تسود القلب من السخام، وهو الفحم: جمعه سخائم؛ لأن السخط جالب للحقد والبغضاء، والهدية جالبة للرضى؛ فإذا جاء بسبب الرضى ذهب بسبب السخط. قال في الكشاف. والهدية اسم المهدي؛ كما أن العطية اسم المعطي=

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: في المتن دون الشرح: «فإن» بإثبات الفاء وفي الــشرح بحذفها، وذكر أن رواية الترمذي: بثبوتها؛ لذلك أثبتنا الفاء لأتها كذلك في شُعب البيهقي. (خ).

٣٣٥٥ - ٣٣٧٩ - «تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُضْعِفُ الْخُبَّ، وتَذْهَبُ بِغَوَائِلِ الْصَدْر». (طب) عن أم حكيم بنت وداع. [ضعيف: ٣٤٩٣] الألباني.

٢٥١٥ – ٤٥١٥ – «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِ بَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا». (هـ) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٣١٥١] الألباني .

= فلتضاف إلى المهدي والمهدى إليه (ولو دعيت إلى كراع) يد شاة (الأجبت، ولو أهدي الي كراع لقلبت) قال ابن حجر: هذا يرد قول من قال في حديث: «لو دعيت إلى كراع الأجبت» أن الكراع فيه اسم مكان الايثبت، وفي المثل أعط العبد كراعًا يطلب ذراعًا. قال ابن بطال: أشار – عليه الصلاة والسلام – بالكراع إلى الحث على قبول الهدية وإن قلت؛ لئلا يمتنع الباعث من الهدية احتقار الشيء، فحث على ذلك لما فيه من التآلف (هب) من حديث محمد بن منده عن بكر بن بكار عن عائد بن شريح (عن أنس) بن مالك. ومحمد بن منده، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق، وبكر ابن بكار، هو القيسي. قال النسائي: غير ثقة، وعائد لم يروه عن أنس غيره، وقد ضعف، وفي اللسان عن مهران أنه كذاب، وفي الميزان عن أبي هريرة عائد ليس بشيء، وهذا الحديث رواه الطبراني عن أنس بلفظ: «تهادوا عن أبه هريرة عائد ليس بشيء، وهذا الحديث رواه الطبراني عن أنس بلفظ: «تهادوا إلى ذراع الأجبت». قال الهيثمي: وفيه عائذ ابن شريح؛ ضعيف.

٣٣٥٥ - ٣٣٧٩ - (تهادوا؛ فإن الهدية تضعف الحب) أي: تزيده (وتذهب بغوائل الصدر) جمع غل، وهو الحقد، والتهادي تفاعل؛ فيكون من الجانبين، والطلب في جانب المهدى إليه آكد؛ فإن للبر أثقالاً، والكريم لا يكاد يتخلص من تلك الأثقال إلا بأضعاف ذلك البر، وإلا فهو في حياء وشغل نفس من الذي بره، فإذا ضاعف عنه في المكافأة انحطت عنه أثقال بره، وذهب خجل نفسه. (طب عن أم حكيم) بفتح المهملة، وكسر الكاف (بنت وداع) الخزاعية. قال الهيثمي: وفيه من لا يعرف. قال الحافظ ابن طاهر: إسناده غريب، وأقره ابن حجر.

800- 0008 (الرجل أحق بهبته ما لـم يثب منها) يعني: يعوض عنها، ويعارضه الخبر المتفق عليه: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»، ومذهب الشافعي أنه لو وهب ولم=

٥٣٥ - ٥٦٥٠ - «الْعَائِدُ فِي هَبَتَهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». (حم ق د ن هـ) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٤١٦٤] الألباني.

٧٢٩٧ - ٧٢٩٧ - «لَقَدْ هَمَـمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدَيَّةً إِلَّا مِنْ قُـرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍِّ». (ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٥١٤٦] الألباني.

= يذكر ثوابًا لم يرجع، وإن وهب لمن دونه أو أعلى، وقال مالك: إن وهب للأعلى وجب الثواب. (هاعن أبي هريرة) قال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ ضعفوه، وقال البخاري: كثير الوهم.

٥٣٥ - ٥٦٠ - ١٥٥ - (العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكله؛ يقبح أن يتصدق بشيء، ثم يسترجعه بوجه من الوجوه؛ كشرائه من المنتقل إليه، فشبه بأخس الحيوانات في أخس أحوالها؛ زيادة للتهجين والتنفير؛ فيكره تنزيها لمن وهب أو تصدق أن يشتريه حتى ممن انتقل إليه من المتصدق عليه، ولو وهب وأقبض لم يكن له أن يطلب ثواباً مطلقاً عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: له طلب ثواب هبته أما الرجوع في الموهوب، ف منعه الشافعي إن وهب لأجنبي لا لفرع، وعكس أبو حنيفة، وقال مالك: للأب الرجوع، وكذا الأم ما لم يكن يتيمًا، وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله، وليس كذلك، بل بقيته «ليس لنا مثل السوء»، أي: لا ينبغي لنا معشر المسلمين أن نتصف بصفة ذميمة، يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. (حم ق د ن ه عن ابن عباس).

٣٥٥٥- ٧٢٩٧- (لقد هممت) أي: قصدت (أن لا أقبل هدية) وفي رواية بدله: "أن لا أتهب" (إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي) بفتح الدال وسكون الواو، وسين مهملة: بطن كبير من الأزد؛ لأنهم أعرف بمكارم الأخلاق، وأحرى بالبعد عما تطمح إليه نفوس الأرذال والأخلاط، ومقصود الحديث أنه ينبغي منع قبول الهدية من الباعث له عليها طلب الاستكثار، وخص المذكورين بهذه الفضيلة؛ لما عرف منهم من سخاء النفس، وعلو الهمة، وقطع النظر عن الأعواض، فإن المستكثر رذل الأخلاق، خسيس الطباع: ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثُو ﴾ [المدثر: ٦]، ولما قال المصطفى - صلى الله - عليه وعلى آله وسلم - ذلك، قال: فيه حسان.

٧٥٣٧ – ٧٤٢٩ «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، ولَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ». (حم ت حب) عن أنس (صح). [صحيح: ٥٢٥٧] الألباني .

٥٣٨ - ٩٠٥١ - ٩٠٥١ «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِق، أَوْ مِنْحَةَ لَبَن، أَوْ أَهَدَى زُقَاقًا؛ فَهُو كَعَتْقِ نَسَمَةَ». (حم ت حب) عن البراء (صح). [صحيح: ٥٥٩] الألباني .

= إِنَّ الهَدايَا تِجَاراتُ اللَّنَامِ وَمَا يَبْعِي الكرامُ لِمَا يَهِدُونَ مِنْ ثَمَنِ ذَكره كله الزمخشري(ن) وكذا الحاكم وصححه (عن أبي هريرة) قال: أهدى أعرابي إلى رسول الله عَلَيْ بكرة فعوضه منها ست بكرات فسخطه، فبلغ النبي عَلَيْتُهُ ذلك فذكره. قال الترمذي: روي من غير وجه عن أبي هريرة، وقال عبد الحق: وليس إسناده بالقوي اهد. لكن قال الحافظ العراقي: رجاله ثقات، وعزاه الهيشمي الأحمد والبزار، ثم قال: رجال أحمد رجال الصحيح اهد. ولعل المؤلف ذهل عنه.

من الموت الموت المات ال

٩٠٥١ - ٩٠٥١ - (من منح منحة) بكسر الميم؛ أي: عطية، وهي تكون في الحيوان وغيره، =

٩٠٥١ - ٥٥٣٨ سبق الحديث في الزكاة، باب: في أنواع أخرى من الصدقة. (خ).

٩٥٥٥ - ٩٠٥٢ - «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحَهَا، وَخَبُوقَهَا». (م) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٥٥٨] الألباني.

• ٥٥٤ - ٩٢٤٠ - «المُنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الخَقَّ». البزار عن أنس (ح). [صحيح: ٦٧٣٢] الألباني.

= وفي الرقبة والمنفعة، والمراد هنا: منحة (ورق)قال الزمخشري: وهي القرض؛ أي: قرض الدراهم (أو منحة لبن)قال: وهي أن يعيره أخوه ناقته أو شاته؛ فيحلبها مدة، ثم يردها (أؤ هدى زقاقًا) بزاي مضمومة، وقاف مكررة الطريق؛ يريد أن من دل ضالاً ثم يردها (أؤ هدى زقاقًا) بزاي مضمومة، وقاف مكررة الطريق؛ يروى بتشديد الدال؛ إما للمبالغة من الهداية، أو من الهدية؛ أي: من تصدق بزقاق من نخل، وهو السكة، والصف من شجر (فهو كعتق نسمة) وفي رواية: «كان له عتق رقبة». قال ابن العربي: ومن أسلف رجلاً دراهم، فهو أيضاً منحة، وفي ذلك ثواب كثير؛ لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين وجعله كعتق رقبة؛ لأنه خلصه من أسر الحاجة والضلال، كما خلص الرقبة من أصل الرق، وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير؛ لأن الحكم له، وهو العلي الكبير، والنسمة كل ذي روح، وقيل: كل ذي نفس مأخوذ من النسم. (حم ت) في البر (حب عن البراء) بن عازب. قال الحاكم: حسن صحيح غريب، وكذا قال البغوي، وقال الهيشمى: رجال أحمد رجال الصحيح.

900-907-000 (من منح منحة) أي: عطية (غدت بصدقة) الجملة خبر من والضمير العائد محذوف تقديره: غدت تلك المنحة له ملتبسة بصدقة (وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) منصوبان على الظرفية؛ أي: في أول النهار، وأول الليل، والصبوح بالفتح الشرب أول النهار، والغبوق بالفتح: الشرب أول الليل، وقيل: هما مجروران على البدل (م عن أبي هريرة).

• ٩٧٤٠ - ٩٧٤٠ - (المنحة مردودة) سبق أنها ناقة، أو شاة يعطيها الرجل لصاحبه يشرب لبنها (والناس على شروطهم ما وافق الحق. البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف جداً، فرمز المؤلف لحسنه إما ذهو لاً، وإما لاعتضاده.

٩٠٥٢-٥٥٣٩ انظر ما قبله. (خ).

١ ٤٥٥ - ٨٢٩٦ - «مَنْ أَتَتْهُ هَدَيَّةٌ وَعَنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَهُمْ شُركَاؤُهُ فِيهَا». (طب) عن الحسن بن علي (ح). [ضعيف: ٥٣٣٠] الألباني .

٩٠٨٨ – ٩٠٨٨ – «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُو َأَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا». (ك هق) عن ابن عمر (صح). [ضعيف: ٥٨٨٣] الألباني .

(حكاية) قال ابن العربي: أخبرني بهجة الملك أبو طالب بن عين الدولة ملك صور: أنه أهدى لملك مصر هدية عظمى، جمعت كل ظريفة وتحفة، من الآلات السلطانية والذخائر العجيبة قال: إن وجه حسنها لم يوجد مثلها لعينها، وواصل جمعها في أعوام كثيرة، فلما كملت بعثها إليه، فدخل الرسل عليه في فسطاط مصر، وسلموا له كتب الهدية، وكان بالمجلس ابن ربيعة ملك طيء ضيفًا فقال له: الهدية مشتركة فقال: أما لمثلنا فلا تصح الشركة ولا تليق، وهي بجملتها لك فأخذها. قال بهجة الملك: فما أسف على هبتها، بل على كونه لم يقف على أعيانها حتى يرى ما لم تقع عينه على مثله في مملكته (طب) وكذا الخطيب (عن الحسن بن علي) قال الهيشمي: وفيه يحيى بن سعيد القطان، وهو ضعيف، ورواه الطبراني أيضًا في الكبير والأوسط عن ابن عباس. قال الهيشمي: وفيه مندل بن علي، ضعيف، وقد وثق ورواه أيضًا العقيلي وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من حديث ابن عباس، ثم قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن حديث. قال في الميزان: وقد علقه البخاري، وقال: لا يصح. قال في اللسان: وله طريق إلى ابن عباس موقوفة وسندها جيد اهد. أما المرفوع فحكم ابن الجوزي بوضعه من جميع طرقه.

٩٠٨٨ - ٥٥٤٢ (من وهب هبة فهو أحق منها ما لم يثب منها) أخذ به مالك؛ فجوز=

٣٤٥٥- ٩٢٧١ - «نعم الشَّيءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَّاجَةِ». (طب) عن الحسين (ض). [موضوع: ٥٩٦٥] الألباني

\_\_\_\_\_

= الرجوع في الهبة للأجانب غير ذوات الثواب مطلقًا؛ إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر، ومذهب الشافعية أنه بعد القبض ليس له طلب الثواب (ك) في البيع (هق عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الحاكم: على شرطهما إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا اهد. ونقل ابن حجر عنه وعن ابن حزم أنهما صححاه وأقراه؛ وإنما وقفت على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته موضوع اهد. فلينظر بعد ما بين الحكم بالصحة، والحكم بالوضع من البون، ثم رأيته في الميزان ساقه في ترجمة إسحاق بن محمد الهاشمي، وقال عقب قوله: إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا ما نصه قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع اهد.

970- 97۷۱ - (نعم الشيء الهدية أمام الحاجة) وفي رواية للحاكم والديلمي عن عائشة: «نعم العون الهدية في طلب الحاجة»، وفي رواية للديلمي: «نعم المفتاح الهدية أمام الحاجة».

(تتمة) قال الخطيب: حضر إلى الدارقطني بعض الغرباء وسأله القراءة، فامتنع وتعلل، فسأله أن يملي عليه أحاديث، فأملى عليه من حفظه مجلسًا تزيد أحاديثه على عشرة متون، كلها: «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة»، فانصرف، ثم جاء وقد أهدى إليه شيئًا فقر به، وأملى عليه من حفظه بضعة عشر حديثًا متون كلها: «إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه»، قال ابن الجوزي: واعجبا من الدارقطني، وكيف روى حديثين ليس فيهما ما يصح ولم يبين؟ ثم اندفع في توجيه بطلانهما، فتعقبه المؤلف بقوله: واعجبا من ابن الجوزي كيف يحكم على رد الأحاديث الثابتة بلا تثبت؟ فإن الحديث: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه: ورد من رواية أكثر من عشرة من الصحابة، فهو متواتر على رأي من يكتفي في التواتر بعشرة (طب عن الحسين) بن علي. قال الهيثمي: فيه هاشم بن سعد، وثقه ابن حبان، وضعفه جمع، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقد عرفت أن الحاكم رواه من حديث عائشة، وسنده أجود من هذا، فلو عزاه إليه كان أولى.

ع ٥٥٠-٩٥٨٦ (هَدَايا الْعُمَّالُ عُلُولٌ». (حم هق) عن أبي حميد الساعدي (ض). [صحيح: ٧٠٢١] الألباني،

900-904- «هَدَايَا الْعُمَّالِ حَرَامٌ كُلُّهَا». (ع) عن حذيفة (ض). [ضعيف: [ضعيف: ٦٠٩١] الألباني.

والغين: الخيانة، لكنه شاع في الغلول في الغلي، فالمراد أنه إذا أهدى العامل للإمام أو والغين: الخيانة، لكنه شاع في الغلول في الغلي، فالمراد أنه إذا أهدى العامل للإمام أو نائبه فقبله، فهو خيانة منه للمسلمين، فلا يختص به دونهم. (حم) والطبراني (هق) كلاهما من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى عن عروة (عن أبي حميد الساعدي) قال ابن عدي: وابن عياش: ضعيف في الحجازيين، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وهي ضعيفة، وجزم الحافظ ابن حجر بضعفه، قال: ورواه الطبراني: بإسناد أشد ضعفًا منه، فقال في موضع آخر بعد ما عزاه لأحمد: فيه إسماعيل بن عياش، وروايته عن خير عل بلده ضعيفة، وهذا منها، قال وفي الباب أبو هريرة وابن عباس وجابر، ثلاثتهم في الأوسط للطبراني بأسانيد ضعيفة.

2000- 4007 (هدايا العمال حرام كلها) قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت المال، وأن العامل لا يملكها إلا إن طيبها له الإمام، واستنبط منه المهلب رد هدية من كان ماله حرامًا أو عُرف بالظلم، وخرج أبو نعيم وغيره: أن عمر بن عبد العزيز اشتهى تفاحًا، ولم يكن معه ما يشتري به فركب، فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها، ثم ردها فقيل: له ألم يكن المصطفى عليه وخلفاؤه يقبلون الهدية فقال إنها لأولئك هدية، وهي للعمال بعدهم رشوة (ع عن حذيفة) بن اليمان.

٩٥٨٦ - ٩٥٨٦ يأتي الحـديث إن شاء الله – تعـالى – في آخـر كتــاب الخلافــة والإمارة، باب: هدايا الأمــراء والعمال. (خ).

٥٤٥٥ - ٩٥٨٧ - انظر ما قبله . (خ).

٣٤٥٥ - ٩٦٠٠ - «الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ». (طب) عن ابن عباس (ض). [صحيح: ٧٠٥٤] الألباني.

٧٤٥٥ - ٩٦٠١ - ٩٦٠٩ «الْهَدَيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْقَلْبِ وَالْبَصَرِ». (طب) عن عصمة ابن مالك (ض). [ضعيف جدًا: ٢١٠٤] الألباني.

١٤٥٥ - ٩٦٠٢ - «الْهَدَيَّةُ تُعَورُ عَدِينَ الحَّكِيمِ». (فر) عن ابن عباس (ض). [موضوع: ٦١٠٥] الألباني .

200- 970- الهدية إلى الإمام) أي: الأعظم، ومثله نوابه (غلول) أي: خيانة، نقل أن عمر - رضي الله تعالى - عنه أهدى إليه رجل فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة ومعه خصمه فقال: يا أمير المؤمنين اقض لي قضاء فصلاً كما يفصل الفخذ من الجزور، فضرب بيده على فخذه وقال: الله أكبر اكتبوا إلى الآفاق هدايا العمال غلول (طب عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف.

٧٥٥- ٩٦٠١ - ٩٦٠١ - (الهدية تذهب بالسمع والقلب) في رواية: «بالسمع» (والبصر) أي: قبول الهدية تورث محبة المهدى إليه للمهدى، فيصير كأنه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه؛ لأن النفس محبولة على حب من أحسن إليها، ومن ثم حرم على القاضي قبولها. (طب عن عصمة بن مالك) قال الهيشمي، فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا، وقال الذهبي: قال أبو حاتم مجهول يحدث بالأباطيل، وقال السخاوي: سنده ضعيف، فرمز المؤلف لحسنه غير حسن.

٥٩٤٨ - ٩٦٠٢ - (الهدية تعور عين الحكيم) أي: تصيره أعور لا يبصر إلا بعين الرضا فقط، وتعمي عين السخط، ولهذا كان من دعاء السلف: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي، فيصير ذلك كأنه أعور، أو هو كناية عن كون قبولها يعود عليه بالذم والعيب؛ أي: إذا كان حاكمًا. قال ابن الأثير: يقولون للرديء من كل شيء من الأخلاق والأمور أعور، ومنه قول أبي طالب لأبي لهب: لما اعترض على النبي - صلى الله تعالى وعلى آله وسلم - في إظهار الدعوة يا أعور ما أنت وهذا، ولم يكن أبو لهب بأعور. (فر عن ابن عباس) وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال الذهبي: قال النسائي وغيره: متروك.

٩٦٠٠ - ٩٦٠٠ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في كتاب الخـــلافة والإمارة، باب: هدايا الأمراء والعمال. (خ).

۸۵۵ - ۹۶۰۲ - انظر رقم (۵۶۶۵). (خ).

٩٩٥٥ - ٩٦٦٢ - «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا». (هق) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٦١٤٩] الألباني.

\* \* \*

## باب: العمرى والرقبي

• **٥٥٥ – ٤٥٣٤ – «الرَّقْبَى جَائِزَةٌ**». (ن) عن زيد بن ثابت (صح). [صحيح: ٣٥٥٤] الألباني.

۱ ٥٥٥- ٧٧٧٥ - «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا». (حم ق ن) عن جابر (حم ق د ن) عن أبي هريرة (حم د ت) عن سمرة (ن) عن زيد بن ثابت، وعن ابن عباس (صح). [صحيح: ١٣٧] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

ومنعه، حيث أهمل الطريق الصحيح، وآثر الضعيف الما يشب) بضم الياء بضبط المصنف (منها) يعني: لم يعوض عليها، كذا في مسند الفردوس، واستدل به الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بتراضيهما، أو بحكم حاكم، والمالكية على لزوم الإثابة في الهدية (هق) من حديث عمرو بن دينار (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: سنده ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة أيضًا، والكل ضعيف. قال: وفي الباب ابن عباس والدارقطني، وإسناده صحيح اهد. وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه، حيث أهمل الطريق الصحيح، وآثر الضعيف واقتصر عليه.

\*\*\*

• ٥٥٥٠ - ٤٥٣٤ - (الرقبى جائزة) وهي أن يقول: جمعلت لك هذه الدار؛ فإن مت قبلي عادت إليّ وإن مت قبلك فلك فعلى - من المراقبة؛ لأن كلاً يرقب موت صاحبه، وقد جعلها بعضهم تمليكًا وبعضهم عارية (ن عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته.

 ٥٥٥٢ - ٥٧٢٨ - «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا». (م) عن جابر وأبي هريرة (صح). [صحيح: ٤١٤١] الألباني.

٥٥٥٣ - ٥٧٧٩ - «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». (م د ن) عن جابر (صح). [صحيح: ١٤٠٤] الألباني.

٤٥٥٥ - ٥٧٣٠ - «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا». (٤) عن جابر (صح). [حسن: ١٣٨] الألباني.

= حنيفة، وجعلها مالك إباحة منافع (حم ق ن عن جابر) بن عبد الله (حم ق د ن عن أبي هريرة حم د ت عن سمرة) بن جندب (عن زيد بن ثابت وابن عباس).

٥٥٥٢ - ٥٧٢٨ - (العمرى) بضم العين المهملة، وسكون الميم، والقصر، مأخوذة من العمر (ميراث لأهلها) أي: ميراث لمن وهبت له سواء أطلقت، أو قيدت بعمر آخر، أو ورثته، أو المعطى؛ بدليل قوله في الحديث الذي بعده «لمن وهبت له» وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: هي ميراث للواهب، فترجع له أو لورثته بعد موت الآخذ؛ لأنه إنما وهب المنفعة دون الرقبة، والمؤمنون عند شروطهم. (م) في الفرائض (عن جابر) بن عبدالله (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.

٧٥٥٣ - ٥٧٢٩ - (العمرى لمن وهبت له) هذا كما ترى نص صريح فيما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأبو حنيفة من عدم رجوعها للمعمر عقبه مطلقًا؛ لأنه إنما وهب الرقبة، وحمله المالكية على المنافع وقالوا: هي تمليك منفعة الشيء مدة حياة الآخذ بغير عوض (م دن عن جابر) بن عبد الله.

3000-000- (العمرى جائزة لأهلها) أي: هي عطية جائزة لمن وهبت له؛ لأنها من البر والمعروف، ذكره القرطبي، والمراد بالجواز الأعم لا الأخص، لأن الأعم يشمل المندوب والواجب، وهي مندوبة لما تقرّر (والرقبى) بوزن العمرى؛ مأخوذة من الرقوب؛ لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه، وكانا عقدين في الجاهلية (جائزة لأهلها) فهما سواء عند الجمهور، ولا يناقضه خبر: «لا تعمروا ولا ترقبوا»؛ لأن النهي فيه إرشادي معناه: لا تهبوا أموالكم مدة، ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئًا زال عنكم ولا يعود إليكم هبة. بلفظ: هبة أو عمرى أو رقبى (٤ عن جابر) بن عبد الله.

٥٥٥ - ٥٧٣١ - «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أَعْمَرَهَا، وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أَرْقَبَهَا، وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أَرْقَبَهَا، وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أَرْقَبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هَبِيّهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». (حم نَ) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ١٣٩] الألباني .

٣٥٥٥ - ٧٣٢ - «الْعُمْرَى وَالرَّقْبَى سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ». (طب) عن زيد ابن ثابت (صح). [ضعيف: ٣٨٩٥] الألباني ·

#### \*\*\*

٥٥٥٥- ٧٣١-(العمرى جائزة) قال القاضي: قوله جائزة، أي: نافذة ماضية لمن أعمر له، وقيل: عطية (لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها) قال القاضي: العمرى اسم من أعمرتك الشيء؛ أي: جعلته لك مدة عمرك، وهي جائزة تملك بالقبض كسائر الهبات، وتورث عنه كسائر أمواله؛ سواء أطلق أو أردف بأنه لعقبه أو ورثته بعده، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق لم تورث عنه، بل تعود بموته إلى المعمر، ويكون تمليكًا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة، وهو قول مالك (والعائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد مسلم في روايه: «فيأكله». قال همام: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا؛ أي: كما يقبح أن يقيء، ثم يأكل يقبح أن يعمر أو يرقب، ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه (حم عن ابن عباس) .

٢٥٥٥- ٧٣٢-(العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث) ينتقل بموت الأخذ لورثته؛ لا إلى المعمر والمرقب، وورثته ما خلاقًا لمالك. قال النووي: قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال: إحداها أن يقول: أعمرتك الدار؛ فإذا مت فلورثتك أو عقبك؛ فتصح اتفاقًا، ويملك رقبة الدار، وهي هبة، فإذا مات فلورثته، وإلا فلبيت المال، ولا يعود للواهب بحال. الثانية: أن يقتصر على جعلها لك عمرك ولا يتعرض لغيره، والأصح صحته. الثالثة: أن يزيد فيقول: فإن مت عادت لورثتي، فيصح ويلغو الشرط. (طب عن زيد بن ثابت) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى.

ais ais ais ais

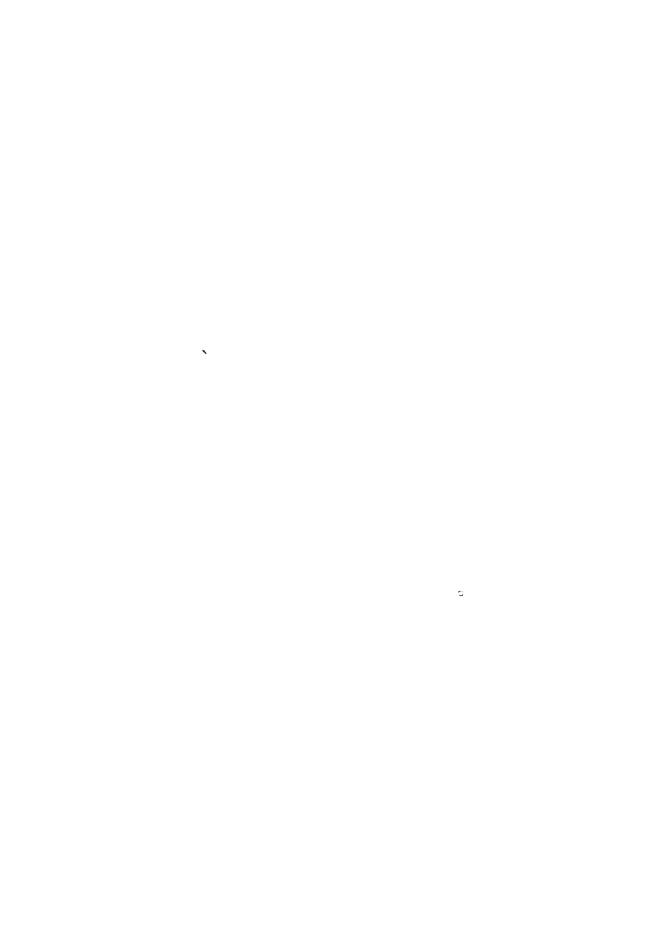

### الفرع الثانى تعامل الحاكم أو من ينيبه مع الأفراد

وفيه الكتب التالية،

كتاب الخلافة والإمارة وأحكام القضاء والدعاوى والبينات

كتاب الحدود والقصاص والديات

كتاب العتق

كتابالوصايا

كتاب الفرائض

# كتاب الخلافة والإمارة والأقضية الفرع الأول الفرع الأول الخلافة والإمارة

ا جماع أبواب: فضائل الخلافة والترغيب فيها. حماع أبواب: أحكام الإمارة وآدابها.

ب - الحث على تقديم قريش الترهيب من متابعة المبتدعين الوزارة والعرافة وأعوان الأمير أ - أحكام متفرقة وجوب طاعة الأمير جواز مخالفتهم والإنكار عليهم

- إن القضاة ثلاثة

- هدايا الأمراء والعمال

- دعوى النسب وإلحاق الولد

- الأيْمَان والنذر

جماع أبواب: القضاء

- الترهيب من القضاء

- أحكام وآداب القضاء المتفرقة

-الدعاوي البينات

- الشهادات

# باب: ما جاء في الخلافة وأن الخلافة بعده ﷺ ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك

٧٥٥٧ - ٢٢٩٧ - «إِنَّ عِـدَّةَ الخُلَفَاءِ بَـعْدِي عِـدَّةُ نُقَـبَاءِ مُـوسَى». (عد) وابن عساكر عن ابن مسعود (ض). [ضَعيف: ١٨٧٩] الألباني.

٧٥٥٧ - ٢٢٩٧ - (إن عدة الخلفاء) أي خلفائي الذين يقسومون (من بعدي) بأمور الأمة (عدة نقباء بني إسرائيل) أي: اثني عشر، قال عياض: لعل المراد باثني عشر في هذا الخبر وما أشبهه، أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة، وقوة الإسلام، واستقامة أموره، والاجتماع على من يقوم بالخلافة، وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس، إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت الفتن بينهم، إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوهم. قال الحافظ ابن حجر: هذا أحسن ما قيل هنا وأرجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة: «كلهم يجتمع عليه الناس» ، والمراد باجتماعهم: انقيادهم لبيعته، والذين اجتمعوا عليهم الخلفاء الثلاثة ثم على؛ إلى أن وقع أمر الحكمين بصفين، فتسمى معاوية من يومئذ بالخلافة، ثم اجتمعوا عليه عند صلح الحسن، ثم على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمـرٌ، بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يـزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بعد قتل ابن الزبير، ثم أولاده الأربعة: الوليد، فسليمان؛ فيزيد، فهشام، وتخلل بين سليمان ويزيد، ابن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر: الوليد بن يزيد اجتمعوا عليه بعد هشام، ثم قاموا عليه فقتلوه فتغير الحال من يومئذ، ولم يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لوقوع الفتن بين من بقى من بني أمية، ولخروج المغرب عن العباسيين بتغلب المروانيين على الأندلس إلى أن تسموا بالخلافة، وانقرض الأمر إلى أن لم يبق من الخلافة إلا مجرد الاسم بعدُ؛ فإنه كان يخطب لعبد الملك في جميع الأقطار شرقًا وغربًا، يمينًا وشمالاً مما غلب عليه المسلمون. وقيل: المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة، يعملون بالحق وإن لم يتوالوا، ويؤيده قوله في رواية: «كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» وعليه فالمراد بالاثنى عـشر: الخلفاء الأربعة، والحـسن، ومعـاوية، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وضم بعضهم إليهم المهتدي العباسي؛ لأنه منهم كعمر بن عبد العزيز في الأمويين، والظاهر العباسي لما أوتى من البعدل، ويبقى الاثنان المنتظران أحدهما: المهدي، وحمل بعضهم الحديث على من يأتي بعد المهدي لرواية:=

٨٥٥٨ – ٣٥٥٨ – «ثَلاَثُونَ خِلاَفَةُ نُبُوهَ، وَثَلاَثُونَ خِلاَفَةٌ وَمُلْكٌ، وَثَلاَثُونَ خِلاَفَةٌ وَمُلْكٌ، وَثَلاَثُونَ تَجَبُّرٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ». يعقوب بن سفيان في تــاريخه عن معاذ. [ضعيف: ٢٦١٤] الألباني.

مريرة حاكم من أبي هريرة «الخيلانية بالمدينة والملك بالشَّامِ». (تخ ك) عن أبي هريرة رضى الله عنه (صح). [ضعيف: ٢٩٤٩] الألباني.

٠٦٥٥ - ٤١٤٧ - «الخِلاَفَةُ بَعْدِي فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذلِكَ». (حم ت ع حب) عن سفينة (صح). [صحيح: ٣٣٤١] الألباني.

= «ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاً(۱)، ستة من ولد الحسن، وخمسة من ولد الحسين، وآخر من غيرهم» لكن هذه الرواية ضعيفة جداً، وما ذكر من أن لفظ الحديث: بني إسرائيل، هو ما في نسخ لا يحصى، فتبعتهم ثم رأيت نسخة المصنف التي بخطه: موسى بدل: بني إسرائيل. (عد وابن عساكر) في التاريخ (عن ابن مسعود) عبد الله. قال: سألنا رسول الله ﷺ: كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فذكره.

٥٥٥٨ – ٣٥٥٨ – (ثلاثون) أي: من السنين (خلافة نبوة) بالإضافة (وثلاثون خلافة وملك، وثلاثون تجبر، ولا خير في ما وراء ذلك) من السنين (يعقوب بن سفيان في تاريخه). ولفظ رواية الطبراني: «جبروت». وكذا ابن عساكر في تاريخه (عن معاذ) بن جبل. ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسخرجًا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز في ديباجة كتابه، وهو عجيب، فقد رواه الطبراني عن معاذ أيضًا، وكذا الديلمي. قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: وفيه مطر بن العلاء الرملي، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

9009 - \$113 - لا يوجد لـلحديث شرح عنـد المناوي رحمه الله -تعـالى- في جميع أصول النسخ. (خ).

٥٦٠ - ١٤٧٧ - (الخلافة) قال الحافظ في الفتح: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما=

<sup>(</sup>۱) وحمله الشيعة والإمامية على الاثني عشر إمامًا: على، ثم ابنه الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم ابنه زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه على الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه على النقي (بالنون) ثم ابنه حسن العسكري، ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي، وأنه اختفى من أعدائه، وسيظهر فيملأ الدنيا قسطًا كما ملئت جورًا، وأنه عندهم لا امتناع من طول حياته كعيسى والخضر. وهذا كلام متهافت ساقط.

\_\_\_\_\_

= معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سسموا خلفاء. (بعدي في أمتي ثلاثون سنة) قالوا: لم يكن في الشلاثين إلا الخلفاء الأربعة، وأيام الحسن، فحدة الصديق سنتان وثلاثية أشهر وعشرة أيام، وعمر عشر سنين، وستة أشهر وثمانية أيام، وعثمان إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وتسعة أيام، وعليّ أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام (١٠). (ثم ملك بعد ذلك) وفي رواية: «ثم يكون ملكًا» أي: يصير ملكًا؛ لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق عليه هذا الاسم بعمله للسنة، والمخالفون ملكًا؛ لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق عليه هذا الاسم بعمله للسنة، والمخالفون معاوية». وقال الزمخشري: قد افتتحوا - يعني خلفاء النبي علي المنية - بعده المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، ثم خرج بعدي ثلاثون...» إلخ. وقيل لسعيد بن الجبهان: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة بعدي ثلاثون...» إلخ. وقيل لسعيد بن الجبهان: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، فقال: كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. لا يقال: ينافي هذا نقوله: إلى هنا للكمال، فيكون المراد الخلافة الكاملة ثلاثون، وهي منحصرة في نقوله: إلى هنا للكمال، فيكون المراد الخلافة الكاملة ثلاثون، وهي منحصرة في نقوله: إلى هنا للكمال، فيكون المراد الخلافة الكاملة ثلاثون، وهي منحصرة في

(تنبيه) أخذ بعض المجتهدين من هذا الخبر: أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة، والصحيح عند الشافعية أنه غير حجة. (حم تع حب عن سفينة) مولى النبي عليه، أو مولى أمّ سلمة وهي أعتقته، واسمه مهران، أو رومان، أو قيس، أو عبس، وكنيته أبو عبد الرحمن، أو أبو البحتري سماه المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - سفينة، لأنه كان معه في سفر فأعياه بعض القوم، فألقى متاعه عليه فحمل شيئًا كثيرًا، ورواه عنه أيضًا أبو داود في السنة، والنسائي في المناقب.

<sup>(</sup>١) رعلى هذا: الثلاثون مدة الخلفاء الأربعة فقط كما حرّر، فلعلهم ألغوا الأيام وبعض الشهور، أي فأدخلوا فيها مدة الحسن، وذكر النووي أن مدة الحسن نحو سبعة أشهر.

١٥٦١ – ٤٧٦٨ – «سَيَكُونُ بَعْدي خُلفاءٌ، وَمِنْ بَعْد الخُلفاء أُمَرَاءٌ، وَمِنْ بَعْد الخُلفاء أُمَرَاءٌ، وَمِنْ بَعْد الأُمْرَاء مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْد المُلُوكَ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلاُ الأَرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتُ جَوْراً، ثُمَّ يُؤَمَّرُ بَعْدَهُ الْقَحْطَانِيُّ، فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا هُو عَدُلاً كَمَا مُلِئت جَوْراً، ثُمَّ يُؤَمَّرُ بَعْدَهُ الْقَحْطَانِيُّ، فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا هُو بِدُونِهِ». (طب) عن جاحل الصدفي. [موضوع: ٣٣٠٥] الألباني.

١٥٥١ - ٤٧٦٨ - (سيكون بعدى خلفاء) إشارة إلى انقطاع النبوة بعده، وبقاء الرحمة مع خلفائه حين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون (ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك) إشارة إلى انقطاع الخلافة وظهـور الجور، لأن موضـوع الخلافة الحـكم بالعدل، وهذا من الأمـر القديم المشار إليـه بآية: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ [ص: ٢٦]، والملك بخلاف الخلافة ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل: ٣٤]، (ومن بعد الملوك جبابرة) جمع جبار، وهو من يقتل على الغضب، أو المتمرد العاتي. (ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، ثم يؤمر بعده القحطاني)، فوالذي بعثني بالحق (ما هو بدونه) أي: بأحط منه منزلة. قال الحرالي: فيه إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخص الناس بالبعد منه العرب، ثم ينتهى إلى من استند إلى الإسلام من سائر الأمم الذين دخلوا في هذه الآية من قبائل الأعاجم، وصنوف أهل الأقطار، حتى ينتهى إلى أن يسلب الله الملك جميع أهل الأرض، ليعيده إلى إمام العرب الخاتم للهداية؛ من ذرية خاتم النبوة من ذرية آدم. قال البسطامي: قبل نزول عيسى يخرج من بلاد الجزيرة رجل يقال له: الأصهب، ويخرج عليه من الشام رجل يقال له: جرهم، ثم يخرج القحطاني رجل بأرض اليمن، فبينما هؤلاء الثلاثة، إذا هم بالسفياني وقد خرج من غوطة دمشق، واسمه معاوية بن عنبسة، وهو رجل مربوع القامة، رقيق الوجه، طويل الأنف، فسى عينه اليمني كسر قليل، فأول ظهوره يكون بالزهد والعــدل، ويخطب له على منابر الشام، فإذا تمكن وقويت شــوكته زال الإيمان من قلبه، وأظهر الظلم والفسق، يسير إلى العراق بجيش عظيم على مقدمته رجل يقال له: ناهب، فأول ما يقابله القحطاني ينهزم، ثم ينفذ جيشًا إلى الكوفة، وجيشًا إلى خراسان، وجيشًا إلى الروم، فيقتلون العباد ويظهرون الفساد، وقيل: إن=

٥٦١- ٤٧٦٨ - يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في أشراط الساعة،. باب: المهدي. (خ).

٧٩٦٩ - ٧٩٦٩ - «مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطَّ، إِلا تَبِعَتْهَا خِلاَفَةٌ، وَلاَ كَانَتْ خِلاَفَةٌ، وَلاَ كَانَتْ خِلاَفَةٌ قَطَّ، إِلا كَانَ مَكْسًا». ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سهل (ض). [ضعيف: ٥١٢٥] الألباني.

<del>ૄ</del>

= السفياني من ولد أبي سفيان بن حرب، يخرج من قبل المغرب من مكان يقال له: البادي اليابس، ويخرج حتى يصل إسكندرية فيقتل بها ما شاء الله، ثم يدخل مصر، والشام، والكوفة، وبغداد، وخراسان، حتى يدخل مرو، فيلقاه رجل يسمى الحارث فيقتله (طب عن جاحل الصدفي) قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.

٧٩٦٩ - ٧٩٦٩ - (ما كانت نبوة قط إلا تبعتها خلافة، ولا كانت خلافة قط إلا تبعها ملك، ولا كانت صدقة قط إلا كان مكسًا) وإلى ذلك وقعت الإشارة في فواتح سورة آل عمران. قال الحرالي: انتظم فيها أمر النبوة في التنزيل والإنزال وأمر الخلافة في ذكر الراسخين في العلم الذين يقولون: ﴿ رَبُّنَا لَا تُنزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، وانتظم برءوس تلك المعانى ذكره المُلك الذي آتى الله هذه الأمــة، وخص به من لاق به الملك، كما خص بالخلافة من صلحت له الخيلافة، كما تعين للنبوة الخاتمة من لا يحملها سواه؛ وكما خص بالخلافة آل محمد ورءوس فقراء المهاجرين، خصص بالملك الطلقاء –الذين كانوا عتقاء الله ورسوله– لينال كلهٌ من رحمة الله وفضله التي ولى جميعها نبيه كلّ طائفة، حتى اختص بالتقدم قريش، ثم العرب، ما كانت إلى ما صار له الأمر بعد الملك من سلطنة وتجبر. (ابن عساكر) في التاريخ (عن عبد الرحمن ابن سهل) بن زيد بن كعب الأنصاري، شهد أحدًا والخندق، بل قال ابن عبد البر: بدري، وفيه إبراهيم بن طهمان. نقل الذهبي عن بعضهم تضعيف. وأخرج ابن عساكر في ترجمة عبد الرحمن هذا ما يفيد أن سبب راويته هذا الحديث قال: غزا عبد الرحمن هذا في زمن عشمان، ومعاوية أمير على الشام، فـمرت به روايا خمر، فنقر كل راوية منها برمحه، فناوشه غلمان، حتى بلغ معاوية فقال: دعوه فإنه شيخ ذهب عقله، فقال: كذبت والله ما ذهب عقلي، لكن رسول الله ﷺ نهانا أن ندخله بطوننا وأسقيتنا، وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله ﷺ، لأبقرنّ بطنه أولاً مرتين. اهـ. ثم ساق له هذا الحديث المشروح.

#### باب: فضل الإمارة والترغيب فيها

٣٣٥٥ - ٣٠٤ - «إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلَقًا لِلْخِلاَفَةِ مَسَحَ نَاصِيتَهُ بِيَدِهِ». (عق عد خط فر) عن أبي هريرة (ض). [موضوع: ٣٢٤] الألباني.

٣٥٥-٥٥٦ «إِذَا مَرَرْتَ بِبَلْدَةَ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلاَ تَدْخُلُهَا، إِنَّمَا السُّلْطَانُ ظِلَّ اللهِ وَرُمْحُهُ فِي الأَرْضِ». (هب) عن أنس (ض). [ضعيف: ٦٩٦] الألباني

٣٥٥٥ - ٤٠٣ - (إذا أراد الله أن يخلق خلقًا) أي: مخلوقًا أي: رجلاً (للخلافة) أي للملك (مسح ناصيته بيده) لفظ رواية الخطيب: «يمينه» وخص ناصيته لأنه يعبر بها عن جملة الإنسان، وذلك عبارة عن إلقاء المهابة عليه ليطاع؛ فهو استعارة أو تشبيه، قال الزمخشري: أراد بالخلافة الملك والتسلط، وقصره على ذلك تحكم؛ فإن الخلافة النبوية تشمل الإمام الأعظم ونوابه، وتشمل العلماء، فإذا أراد الله -تعالى- نصب إنسان للقيام لحماية الدين ونشر الأحكام، وقهر أعداء الإسلام من الملاحدة وغيرهم، ألقى عليه المهابة، وصير قوله مقبولاً ممتثلاً، عليه طلاوة وحلاوة وجلالة، فإذا قرر شيئًا سلموه، وإذا أفتى في شيء قبلوه، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر امتثلوه، فمن قصره على السلطنة فقد قصر. (عق) عن ابن أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن موسى السلمي، عن مصعب النوفلي، عن أبي ذؤيب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبى هريرة، ثم عقبه مخرجه بقوله: مصعب مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. (عد) ثم عقبه بقوله: هذا منكر بهذا الإسناد، والبلاء فيه من مصعب. (خط) في ترجمة عبد الله بن موسى الأنصاري، قال ابن حجر: وفيه عنده مسرة بن عبد ربه تالف، وقال الذهبي: كمذاب، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: البلاء فيه من النوفلي، وأورده من حديث أنس وقال: فيه مسرة مولى المتوكل ذاهب الحديث، لكن له طريق عن ابن عباس خرجه الحاكم بلفظ: «إن الله إذا أراد أن يخلق خلقًا للخلافة مسح على ناصيته بيمينه، فلا تقع عليه عين إلا أحبته». قال الحاكم: رواته هاشميون، قال ابن حجر في الأطراف: إلا أن شيخ الحاكم ضعيف، وهو من الحفاظ (فر عن أبي هريرة) .

٥٦٥ - ١٦٧٦ - «إِنَّ اللهَ -تَعَالَى- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ عَبْدًا لِلْخِلاَفَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَمُ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَته». (خط) عن أنس. [موضوع: ١٥٤١] الألباني.

= أي: حاكم، وأصل السلطنة القوة، ومنه السلاطة لحدة اللسان (فلا تدخلها) فإنها مظنة البغي والعدوان والتهارج، ومن بغي عليه فيها لم يجد ناصرًا، وإذا نهى عن مجرد الدخول فالسكنى أولى، وعلله بقوله: (إنما السلطان) أي: الحاكم (ظل الله) أي: يدفع به الأذى عن الناس كما يدفع الظل أذى حر الشمس (ورمحه في الأرض) أي: يدفع به ويمنع كما يدفع المعدو بالرمح، وقد استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على الوالي لرعيته: أحدهما: الانتصار من الظالم؛ لأن الظل يلجأ إليه من الحر والشدة، والثاني: إرعاب العدو ليرتدع عن أذى الرعية؛ فيأمنوا بمكانه من الشر، والعرب تكني بالرمح عن الدفع والمنع. قال الماوردي: وبالسلطان حراسة الدين والذب عنه، ودفع الأهواء عنه، وروى الطبراني أن عمرو بن العاص قال لابنه: عظم تجبر، وزلة اللسان لا تبقى ولا تغر، يا بني، استراح من لا عقل له، فأرسلها عظم تجبر، وزلة اللسان لا تبقى ولا تغر، يا بني، استراح من لا عقل له، فأرسلها الأرض كلها إلا واحدًا؛ ولهذا قيل قي حديث آخر: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، (هب عن أنس) بن مالك. وفيه الربيع بن صبيح، قال الذهبي: ضعيف، منهما»، (هب عن أنس) بن مالك. وفيه الربيع بن صبيح، قال الذهبي: ضعيف، منهما»، (هب عن أنس) بن مالك. وفيه الربيع بن صبيح، قال الذهبي: ضعيف،

المخلافة) هي المرتبة التي يصلها من يقوم مقام الذاهب؛ أي: من تقدمه (مسح يده على المخلافة) هي المرتبة التي يصلها من يقوم مقام الذاهب؛ أي: من تقدمه (مسح يده على جبهته) يعني: ألقى عليه المهابة والقبول؛ ليتمكن من إنفاذ الأوامر ويطاع، فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة قبل التهيؤ لمراتب الاستعداد، وإيداع القابل فيه من رب العباد محال، فمسح الجبهة كناية عن ذلك. قال الراغب: والخلافة: النيابة عن الغير لغيبة المنوب عنه، أو موته، أو عجزه، أو تشريف المستخلف، وعلى الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض. (خط عن أنس) قضية صنيع المصنف أن الخطيب خرجه ساكتًا عليه، وهو تلبيس فاحش؛ فإنه خرجه وأعله، فقال عقبه: مغيث بن عبد الله -أى أحد رجاله- ذاهب الحديث. انتهى.

٥٦٦ - ١٦٧٧ - «إِنَّ اللهَ -تَعَالَى- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلاَفَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَ عَلَى عَل

مقدم رأسه، ولفظ رواية الحاكم: «مسح على ناصيته بيمينه» (فلا تقع عليه عين) أي: مقدم رأسه، ولفظ رواية الحاكم: «مسح على ناصيته بيمينه» (فلا تقع عليه عين) أي: لا تراه عين إنسان (إلا أحبته) وفي نسخة: «أحبه»، بالتذكير على إرادة صاحبها، ومن لازم محبة الخلق له أمتثال أوامره، وتجنب نواهيه، وتمكن هيبته من القلوب، وإجلاله في الصدور، ثم إن بعضهم قد حمله على ظاهر هذا الخبر، فحمل الخليفة على الإمام، والبذي عليه أهل الحقيقة أن المراد به: القائم بالحجة من أهل علم الظاهر والباطن؛ أي: ظهر بأسماء الحق على تقابلها. قال ابن عطاء الله: من أراد الله به كونه داعيًا إليه من أوليائه، فلابد من إظهاره للعباد، ثم لابد أن يكسوه الحق كسوتين: الجلالة، والبهاء، فالجلالة لتعظمه العباد فيقفوا على حدود الأدب، ويمتثلوا كسوتين: الجلالة، والبهاء البجملهم في قلوب عباده، فينظروا إليهم بعين أمره ونهيه، ويقوموا بنصره، والبهاء ليجملهم في قلوب عباده، فينظروا إليهم بعين المحبة، ليبعث الهمم على الانقياد إليهم ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مَنِي ﴾ [طه: ٣٩]، ثم الكلام، فإن أذن له فيه بهت في مسامع الخلق عبارته، وجلت إشارته، وخرج كلامه وعليه كسوة وحلاوة، ومن لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار، حتى أن الرجلين ليتكلمان بالكلمة الواحدة فيقبل من أحدهما، ويرد على الآخر.

(تنبيه): قال ابن عربي -رضي الله عنه-: إذا أعطي الإنسان التحكم في العالم فهي الخلافة، فإذا شاء تحكم وظهر كعبد القادر الكيلاني -رضي الله عنه-، وإن شاء سلم وترك التصرف لربه في عباده مع النمكن منه، كابن شبل -رضي الله عنه- إلا أن يقترن به أمر إلهي كداود -عليه الصلاة والسلام- فلا سبيل إلى رد الأمر، وكعثمان -رضي الله عنه- الذي لم يخلع ثوب الخلافة حتى قـتل لعلمه بما ألحق فيه، ونهي المصطفى عن ذلك، وحينئذ يجب الظهور ولا يزال مؤيدًا، ومن لم يؤمن به فهو مخير إن ظهر بحق، وإن استتر استتر بحق، والستر أولى، وفي هذه الدار إعلاء فمن أمر بالظهور فهو كالرسول وغيره كالنبي (ك) عن أبي بكر بن أبي دارم، عن محمد بن هارون، عن=

٧٣٥٥ - ٢١٢١ - «إِنَّ الْمُقْسطينَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينَ الرَّحْمنِ، وَكُلْتَا يَدَيْهَ يَمِينُ، الَّذَينَ يَعْدَلُونَ فِي حُكْمِهِم، وَأَهْلِيهِم، وَمَا وُلُّوا». (حَم مَ ن) عن ابن عَمرو. [صحيح: ١٩٥٣] الألباني.

= موسى بن عبد الله الهاشمي، عن يعقوب بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر المنصور، عن أبيه عن جده (عن ابن عباس) ثم قال الحاكم: رواته هاشميون معروفون بشرف الأصل. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الأطراف: إلا أن شيخ الحاكم ضعيف، وهو من الحفاظ.

٧٥٥٠ - ٢١٢١ - (إن المقسطين) أي: العادلين. يقال: قسط؛ أي: جار، وهو أن يأخذ قسط غيره، أي: نصيبه، وأقسط إذا عدل، والهمزة للسلب (عند الله) عندية تعظيم وتكريم لا عندية مكان -تعالى الله عما يقول الظالمون- (يوم القيامة) يوم ظهور الجزاء ومحل التجلي (على منابر) جمع منبر؛ سمي منبراً لارتفاعه (من نور) من أجسام نورانية حقيقة، أو هو كناية عن الدرجات العلية الرفيعة (عن يمين الرحمن) شبههم في دنوهم من الله، وعلو منزلتهم بمن يجلس على الكراسي عن يمين الملك، فإنه يكون أعظم الناس قدراً وأرفعهم منزلة، ثم نزهه- سبحانه - عما يسبق إلى فهم من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين باليسار، وكشف عن حقيقة المراد بقوله: (وكلتا يديه يمين) أي: ليس فيما يضاف إلى الله -تعالى- من صفة اليدين شمال، وتثنية اليدين للاستيعاب كقوله: ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنَ ﴾ [الملك: ٤]. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. وقال القاضى: إنما قال: «وكلتا يديه يمين» دفعًا لتوهم من يتوهم أن له يميـنًا من جنس أيماننا التي يقابلهـا يسار، وأن من سبق إلى التـقريب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من مراتب الزلفي من الله؛ فاق غيره عن أن يفوز بمثله، كالسابق إلى محل من مجلس السلطان، بل جهاته وجوانبه التي يتـقرب إليها العباد سواء (الذين يعدلون) صفة كاشفة للمقسطين، أو صفة مادحة، أو بدل منه، أو استئناف، كأنه قيل: من هؤلاء الذين فازوا بالقدح المعلى؟ قـيل: الذين يعدلون (في حكمهم) أي: فيما قلدوا من خلافة، أو إمارة أو قضاء (وأهليهم) أي: وفي القيام بالواجب لأهلهم من الحقوق، على أي تفسير فسر الأهل من أزواج، وأولاد، وأرقاء=

٢١٢١ - ٢١٢١ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في أحكام الإمارة وما جاء في فضل العادل وذم الجائر. (خ).

٣٥٥٨ - ٢٥٤٩ - «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَالَلُ بِهِ». (د) عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٢٣٢١] الألباني.

٢١٧٤ - «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ -تَعَالَى- يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ

= وأقارب، وأصحاب، أو المجموع. قال البعض: والعدل عبارة عن التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وذلك واجب الرعاية في كل شيء (وما ولوا) بالتخفيف بصيغة المعلوم من الولاية، كنظر على وقف، أو يتيم، أو صدقة، وأصله: وليوا فاعل، وروي: «وُلُّوا» بشد اللام على بناء المجهول؛ أي: جُعلوا والين عليه، فقدم قوله في حكمهم ليشمل من بيده أزمَّة الشرع، ثم أردفه بالأهل لتناول كل من في مؤنته أقارب أو عيال، وختم بقوله: «وما ولوا» ليستوعب كل من تولى شيئًا من الأمور، فيشمل نفسه بأن لا يضيع وقته في غير ما أمر به.

(تنبيه) قال الطيبي: قـوله: «عند الله» خبر إن، أي: المقسطين مـقربون عند الله، و«على منابر» يجوز كونه خبراً بعد خبـر وحالاً من الضمير المستقر في الظرف، و«من نور» صفة مخصصة لبيان الحقيقة، وفي «عن يمين الرحمن» صفة أخرى لمنابر، ويجوز كونه حالاً بعد حال على التداخل (حمم) في المغازي (ن) في القضاء (عن ابن عمرو ابن العاص) ولم يَخرجه البخاري،

خمى به بيضة الإسلام (يقاتل به) بزنة المجهول، أي: يدفع بسببه الظلامات، ويلتجئ أي: الفسرورات، ويكون إمام الجيش في الحرب ليشد قلوبهم، ويتعلموا منه الشجاعة والإقدام، وقصر المراد على الأخير تقصير، وزعم أن المعنى هو العاقد للهدنة، يربو عليه في القصور، وليس في حيز الظهور، والحمل على الأعم أتم. (د عن أبي هريرة) ظاهره أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما، وإلا لما عدل لأبي داود وهو ذهول، فقد رواه مسلم عن أبي هريرة بزيادة ولفظه: "إن الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه وزرًا». انتهى. وقد سمعت غير مرة أن الواجب في الصناعة الحديثية أنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يعزى لغيره البتة.

٥٦٩ - ٢١٧٤ - (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة) أسعدهم بمحبته يومها=

مِنْهُ مَـجُلِسًا إِمَـامٌ عَـادِلُ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ –تَعَـالَى–، وَأَبْعَـدَهُمْ مِنْهُ إِمْـامٌ جَائرٌ". (حم ت) عن أبي سعيد (ح). [ضعيف: ١٣٦٣] الألباني.

٠٧٠ - ٤٨١٥ - «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهْرَاهُ أَللهُ وَمَنْ أَهُوانَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

= (وأدناهم منه مجلساً) أي: أقربهم من محل كرامته، وأرفعهم منزلة (إمام) مؤمن (عادل) لامتشال قول ربه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، (وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه إمام جائر) في حكمه على رعيته، فإن الله يبغض الظلم، ويبغض الظلمن ويعاقبهم، والمراد بالإمام هنا: ما يشمل الإمام الأعظم ونوابه (حم ت عن أبي سعيد) ثم قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. انتهى. وفيه عبد الله ابن صالح كاتب الليث؛ كذبه حرزة، وخولف، وفضيل بن مرزوق الوقاصي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه ابن معين وغيره، وعطية العوفي قال ابن القطان: مضعف، وقال: الذهبي: ضعفوه، قال ابن القطان: والحديث حسن لا صحيح.

عدن الناس كما يدفع الظل حرّ السلطان ظل الله في الأرض)؛ لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل حرّ الشمس، وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية، ذكره ابن الأثير، وهذا تشبيه بديع ستقف على وجهه، وأضافه إلى الله تشريفًا له، كيد الله وناقة الله، وإيذانًا بأنه ظل ليس كسائر الظلال، بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله خليفة في أرضه ينشر عدله وإحسانه في عباده، ولما كان في الدنيا ظل الله يأوي إليه كل ملهوف، استوجب أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش. قال العارف المرسي: هذا إذا كان عادلاً، وإلا فهو في ظل النفس والهوى (فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله)؛ لأن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة، وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع، ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج، وعمّت الفتن، وتعطّل أمر الدين والدنيا فالسلطان حارس وراع، ومن لا راعى له فهو ضال، فمن أهان أمير المؤمنين فهو من المهانين.

(تنبيه): قال بعض العارفين: لا تدعُ على الظلمة إذا جاروا، فإن جورهم لم يصدر عنهم، وإنما صدر عن المظلوم حتى تحكم فيه أو عليه، فظهر ظلمه، فالحكام متسلطون=

١٧٥٥ - ٤٨١٧ - «السُّلُطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَـاْوِي إِلَيْهِ الضَّعـيفُ، وَبِهِ يَنْتَصِرُ المظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلُطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ». ابن النجار عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٣٣٥٢] الألباني.

٧٧٥ - ٤٨١٨ - «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ وَمَنْ نَصَحَهُ الْمُرْضِ، فَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ وَمَنْ نَصَحَهُ الْمُتَدَى». (هب) عن أنس (ض). [موضَوع: ٣٣٥١] الألباني.

= بحسب الأعمال ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٩]، والحاكم الجائر عدل الله في الأرض ينتقم من خلقه به، ثم يصيره إليه فإن شاء عفا عنه لأنه آلته، وإن شاء عذبه لأنه حقه. (طب هب عن أبي بكرة) وفيه سعد بن أويس، فإن كان هو العبسي فقد ضعفه الأزدي، وإن كان البصري فضعفه ابن معين، ذكرهما الذهبي في الضعفاء.

الفطل العز والمنعة (يأوي إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم) فإن الظلم له وهج وحر بالظل العز والمنعة (يأوي إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم) فإن الظلم له وهج وحر يحرق الأجواف، ويظمئ الأكباد، وإذا أوى إلى سلطان سكنت نفسه، وارتاحت في ظل عدله (ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة) وقيل: سلطان عادل خير من مطر وابل، وسبع حطوم خير من وال غشوم. قال ابن عربي: إقامة الدين هي المطلوب، ولا تصح إلا بالأمان، فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان.

(فائدة): ذكر حبجة الإسلام في الإحياء: أن من خصائص المصطفى عليه أن الله جمع له بين النبوة والسلطان. (ابن النجار) في تاريخ بغداد (عن أبي هريرة).

2007 - 2018 - (السلطان ظل الله في الأرض) أي: ستره (فمن غشه ضل، ومن نصحه المتدى). قال الماوردي: لابد للناس من سلطان قاهر؛ تأتلف برمته الأهوية المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتقمع من خوفه النفوس المتعاندة والمتعادية؛ لأن في طبائع الناس من حب المغالبة والقهر لمن عاندوه ما لا ينفكُون عنه إلا بمانع قوي، ورادع ملي، قال:

والظلمُ من شيم النفوسِ فإن تَجِدُ ذا عِنْ قَالَ فَاللهُ لا يَظْلِمُ!! والعلة المانعة من الظلم عقل زاجر، أو دين حاجز، أو سلطان رادع، أو عجز صاد، وإذا=

٣٧٥ - ٤٨١٩ - «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَدًا لَيْسَ بِهِ سُلْطَانٌ فَلاَ يُقِيمَنَ بِهِ». أبو الشيخ عن أنسَ (ض). [ضعيف: ٣٣٤٩] الألباني.

١٩٥٥ - ٤٨٢٩ - «السُّنَّةُ سُنَّتَانِ: مِنْ نَبِيٍّ، وَمِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ». (فر) عن ابن عباس (ض). [موضوع: ٣٣٥٧] الألباني.

٥٧٥ - ٨٣٠٦ - «مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ، أَجَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (طب) عن أبي بكرة (ض). [حسن: ٥٩٥١] الألباني.

= تأملت لم تجد خامسًا، ورهبة السلطان أبلغها ؛ لأن العقل والدين ربما كانا مشغوفين بداعي الهوى، فتكون رهبة السلطان أشد زجرًا وأقوى ردعًا. (هب عن أنس) بن مالك، وفيه محمد بن يونس القرشي، وهو الكديمي الحافظ، اتهمه ابن عدي بوضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات. قال الذهبي في الضعفاء عقبه: قلت: انكشفي عندي حاله.

۳۷۰ – ٤٨١٩ – (السلطان ظل الله في الأرض، فإذا دخل أحدكم بلداً ليس به سلطان فلا يقيمن به) قال الحكماء: الأدب أدبان: أدب شريعة، وأدب سياسة، وهو ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان والأمانة وعمارة البلدان. (أبو الشيخ) بن حبان (عن أنس) بن مالك. ورواه عنه الديلمي.

\$ ٧٥٥ - ٤٨٢٩ - (السنة سنتان من نبي) مرسل، هكذا هو في رواية الديلمي، وكأنه سقط من قبل المصنف (ومن إمام عادل) الذي وقفت عليه في أصول صحيحة من الفردوس مصححة بخط الحافظ ابن حجر: «السنة سنتان: سنة من نبي مرسل، وسنة من إمام عادل». اه بلفظه. (فر عن ابن عباس) وفيه علي بن عبدة، أي: التميمي. قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: كان يضع. ومقسم ذكره البخاري في كتاب الضعفاء الكبير، وضعفه ابن حزم.

٥٧٥ – ٨٣٠٦ – (من أجلّ سلطان الله أجله الله يوم القيامة) أراد بسلطان الله الإمام الأعظم، أو المراد بسلطانه ما تقتضيه نواميس الألوهية، وهذا خبر، أو دعاء مفهومه أن من أهانه أهانه الله، وقد ورد هذا صريحًا في خبر رواه الطيالسي. (طب عن أبي بكرة).

٨٣٠٦ - ٥٥٧٣ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى- في أحكام الإمارة. (خ).

#### باب: الترهيب عن الإمارة

٣٧٥ - ٤٢٦ - «إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ». (حم طب) عن عطية السعدي (صح) . [ضعيف: ٣٥٦] الألباني .

٧٧٥- ١٣١٤ - «أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ، إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا، وَلاَ كَاتِبًا، وَلاَ عَرِيفًا». (د) عن المقدام بن معد يكرب (ح). [ضعيف: ١٠٥٥] الألباني.

------------

٥٧٦- ٤٢٦ - (إذا استشاط السلطان) تلهب وتحرق غضبًا (تسلط الشيطان) أي: تغلب عليه فأغراه بالإيقاع بمن يغضب عليه، حتى يوقع به فيهلك، فليحذر السلطان من تسلط عدوه عليه، فيستحضر أن غضب الله عليه أعظم من غضبه، وأن فضل الله عليه أكبر، وكم عصاه وخالف أمره ولم يعاقبه، ولم يغضب عليه، وليرد غضبه ما استطاع، ويتيقظ لكيد الخبيث فإنه له بالمرصاد. وأخذ منه أن السلطان لا يعاقب من استحق العقوبة حتى يتروّى، ويزول سلطان غضبه، لئلا يقدم على ما ليس بجائز، ولهذا شرع حبس المجرم حتى ينظر في جرمه ويكرر النظر، فقد قال بعض المجتهدين: ينبغي للسلطان تأخير العقوبة حتى ينقضي سلطان غضبه، وتعجيل مكافأة المحسن؛ ففي تأخير العقاب إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة للطاعة (حم طب عن عطية) بفتح أوله وكسر ثانيه، ابن عروة (السعدى) له رؤية ورواية، قال الهيثمى: رجاله ثقات، وذكره في موضع آخر وقال: فيه من لم أعرفه، وقد رمز المؤلف لحسنه. ١٣١٤ – ١٣١٤ – (أفلحت يا قديم)، بالقاف تصغير مقدام بن معد يكرب، تصغير ترخيم (إن مت ولم تكن أميرًا) أي: والحال أنك لست أميرًا على قوم، فإن خطب الولاية شديد، وعاقبتها في الآخرة وخيمة بالنسبة لمن لم يثق بأمانة نفسه، وخاف عدم القيام بحقها، أما المقسطون فعلى منابر من نور يوم القيامة (ولاكاتبًا) على نحو جزية أو صدقة أو خراج أو إرث أو وقف، وهو منزل على نحو ما قبله (ولا عريفًا) أي: قيمًا على نحو قبيلةٍ تلى أمرهم، وتعرف الأمير حالهم، فعيل بمعنى فاعل ويسمى نقيبًا وهو دون الرئيس، وموضعه ما ذكر فيما قبله (د) من حديث صالح بن يحيى (عن المقدام) بكسر الميم (ابن معد يكرب) قال: ضرب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-= ١٧٤٥ - ٥٧٨ - ﴿إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ: أَحَفِظَ ذلكَ أَمْ ضَيَّعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ». (ن حب) عن أنس. [حسن: ١٧٧٤] الألباني

= على منكبي، ثم قال: أفلحت... إلى آخره. قال البخاري: صالح بن يحيى فيه نظر. وقال الذهبي: قال موسى بن هارون: صالح لا يعرف ولا أبوه ولا جده، لكن قال المنذري عقب تخريجه: الحديث فيه كلام لا يقدح.

٥٧٨- ١٧٤٥ - (إن الله -تعالى- سائل) إشارة إلى تحقق وقوع ذلك (كل راع عما استرعاه) أي: أدخله تحت رعايته (أحفظ ذلك أم ضيعه؟) بهمزة الاستفهام (حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) أحفظهم أم ضيعهم، فيعامل من قام بحق ما استرعاه عليه بفضله، ويعامل من أهمله بعدله، وما يعفو الله أكثر. (١) قال الطيبي: فيه أن الراعي ليس مطلوبًا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه، فعليه ألا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه، فهو تمثيل ليس ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه. وزاد في رواية: «فأعدوا للمسألة جوابًا، قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر»، خرجه ابن عدي والطبراني، قال ابن حجر: بسند حسن، واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه، وفيه بيان كذب الحديث الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية، ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي -رضى الله عنه- بسنده: دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث: «إن الله إذا استرعى عبدًا للخلافة كتب له الحسنات، ولم يكتب عليه السيئات، فقال له: كذب، ثم تلا ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً في الأَرْضِ - إلى - بما نسُوا يَوْمَ الْحساب ﴾ [ص:٢٦] فقال الوليد: إن الناس ليغروننا (ن حب عن أنس) ورواه عنه أيضًا البيهقي في الشعب، وفيه معاذ بن هشام حــديثه في الستة، لكن أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن معين: صدوق وليس بحجة. وقال غيره: له غرائب وتفردات.

<sup>(</sup>١) أي: ويرضي خصماء من شاء بجوده، وكما يسأله عن أهل بيته يسأل أهل بيته عنه، فظاهر الحديث أن الحكام أولى بالسؤال عن أحوال الرعايا من سؤال الرجل عن أهل بيته.

٧٩٥- ٢٢٨٨ - «إِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ عَلَى بَابِ عَنَتٍ؛ إِلا مَنْ عَصَمَ اللهُ». الباوردي عن حميد (ح). [ضعيف: ١٨٧٠] الألباني.

٠٥٥٠ - ٢٥٣٨ - «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَة، وَإِنَّهَا سَتكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقيامَة، فَنِعْمَ المرضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». (خ ن) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٣٠٤] الألباني.

المصاحب له المدخل في الأمور (على باب عنت) أي: ذا السلطان، وهـ و الوالي، والمراد: المصاحب له المدخل في الأمور (على باب عنت) أي: واقف على باب خط شاق مؤد إلى الهلاك. قال في الصحاح: العنت الوقوع في أمر شاق، وذلك لأن صحبته تحوج إلى مراعاته ومراءاته ومداهنته والثناء عليه بما هو مرتكبه (إلا من عصم الله) أي: حفظه ووقاه، فمن أراد السلامة لدينه فليجتنب الأمراء، أو فليجتنب قربهم، ويفر منهم كما يفر من الأسد (۱۱)، لكن لا ينبغي احتقار السلطان ولو ظالمًا فاسقًا. قال عمرو بن العاص: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وقال سهل -رضي الله عنه-: من أذكر إمامة السلطان فهو زنديق، من دعاه يجبه فهو مبتدع، ومن آتاه من غير دعوة فهو جاهل يريد الباطل. (الباوردي) بفتح الموحدة وسكون الراء وآخره دال مهملة نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها أبورد كما مر (عن حميد) هو في الصحابة كثير، فكان ينبغي تمييزه.

العظمى ونيابتها (وإنها ستكون ندامة) لمن لم يعمل فيها بما أمر به ويسلك سبيل المصطفى العظمى ونيابتها (وإنها ستكون ندامة) لمن لم يعمل فيها بما أمر به ويسلك سبيل المصطفى وخلفائه الراشدين -رضي الله عنهم- (وحسرة يوم القيامة) وهذا أصل في تجنب الولايات، سيما لضعيف أو غير أهل؛ فإنه يندم إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، أما أهل عادلٌ فأجره عظيم، لكنه على خطر عظيم، ومن ثم أباها الأكابر (فنعمت) الإمارة (المرضعة) أي: في الدنيا فإنها تدلّ على المنافع واللذات العاجلة (وبئست) الإمارة (الفاطمة) عند انفصاله عنها بموت أو غيره، فإنها تقطع عنه تلك اللذائذ والمنافع وتبقي عليه الحسرة والتبعة، فالمخصوص بالمدح والذم محذوف، وهو الإمارة، ضرب المرضعة=

<sup>(</sup>١) ومن ثم قيل: مخالط السلطان ملاعب الثعبان.

٢٦٦٦ – ٢٦٦٦ - «إِنْ شَئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الإِمَارَةِ وَمَا هِي؟ أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، إِلا مَنْ عَدَلَ». (طب) عن عوف بن مالك (صح). [حسن: ١٤٢٠] الألباني.

-----

= مثلاً للإمارة الموصلة صاحبها من المنافع العاجلة، والفاطمة وهي التي انقطع لبنها مثلاً لمفارقتها عنها بانعزال أو موت، والقصد ذم الحرص عليها وكراهة طلبها، وقال القاضي: شبه الولاية بالمرضعة، وانقطاعها بموت أو عزل بالفاطمة؛ أي: نعمت المرضعة الولاية؛ فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة، وبئست الفاطمة المنية فإنها تقطع عنك اللذائذ والمنافع، وتبقى عليك الحسـرة والتبعة، فلا ينبـغى لعاقل أن يلم بلذة تتبعهـا حسرات. وألحقت ألتاء في بئست دون نعم والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثًا جواز الإلحاق وتركه، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك. وقال في شرح المصابيح: شبه على سبيل الاستعارة ما يحصل من نفع الولاية حالة ملابستها بالرضاع، وشبه بالفطام انقطاع ذلك عنها عند الانفصال عنها، فالاستعارة في المرضعة والفاطمة تبعية؛ فإن قلت: هل من فائدة لطيفة في ترك التاء من فعل المدح وإثباتها مع الذم؟ أجيب بأن إرضاعها أحب حالتها للنفس، وفطامها أشقها، والتأنيث أخفض حالتي الفعل، فاستعمل حالة التذكير مع الحالة المحبوبة التي هي أشرف حالتي الولاية، واستعمل حالة التأنيث مع الحالة الشاقة على النفس، وهي حالة الفطام عن الولاية؛ لمكان المناسبة في المحلين. انتهي. وفي شرح المشكاة: إنما لم يلحق التاء بنعم؛ لأن المراضعة مستعارة للإمارة، وهي وإن كانت مؤنثة، لكن تأنيثها غير حقيقي، وألحقها بئس نظرًا إلى كون الإمارة حينئذ ذاهبة. وفيه أن ما يناله الأمير من البأساء والضراء أشد مما يناله من النعماء، فعلى العاقل ألا يلم بلذة يتبعها حسرات. قال في المطامح: وكذا سائر الولايات الدينية، وللفقهاء تفصيل في حكم الطلب مبين في الفروع (خ) في الأحكام (ن) في القضاء والسير (عن أبي هريرة) قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فذكره.

١٥٥٨- ٢٦٦٦-(إن شئتم أنبأتكم) أي: أخبرتكم (عن الإمارة) بكسر الهمزة؛ أي: عن شأنها وحالها (وما هي أوّلها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل)؛ لأنها تحرك الصفات الباطنة، وتغلب على النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء، ونفاذ الأمر=

٢٩٨٦ – ٢٩٨٦ – «أَيُّمَا وَال وَلِيَ مَنْ أَمْرِ المسْلمينَ شَيْئًا وُقِفَ بِهِ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ، فَيَهْتَزُّ بِهِ الجِسْرُ حَتَّى يَزُولَ كُلُّ عُضْوٍ ». ابن عساكر عن بشر بن عاصم (ض). [ضعيف: ٢٢٥٦] الألباني .

٣٠٥٠ - ٣٠٠٠ «أَيُّمَا وَال وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي بَعْدِي أُقِيمَ عَلَى الصِّرَاطِ وَنَشَرَتِ الملاَئِكَةُ صَحِيفَتَهُ؛ فَإِنْ كَانَ عَادِلاً نَجَّاهُ اللهُ بِعَدْلِهِ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا انْتَفَضَ

= وهو أعظم ملاذ الدنيا، فإذا كانت محبوبة، كان الوالي ساعيًا في حظ نفسه متبعًا لهواه، ويقدم على ما يريد وإن كان باطلاً، وعند ذلك يهلك، ومن شم أخرج ابن عوف عن المقداد قال: استعملني رسول الله على عمل، فلما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة؟ قلتُ: ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول، والله لا ألي على عمل أبدًا. (طب) وكذا البزار (عن عوف بن مالك) قال: قال رسول الله على إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ فناديتُ بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة. إلخ. قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح، وقال المنذري: رواه البزار والطبراني في الكبير، ورواته رواة الصحيح.

على جسر جهنم) يحتمل أنه أراد به الصراط، ويحتمل غيره، والواقف به بعض على جسر جهنم) يحتمل أنه أراد به الصراط، ويحتمل غيره، والواقف به بعض الملائكة أو الزبانية (فيهتز به الجسر حتى يزول كل عضو) منه عن مكانه الذي هو فيه، في قع جهنم عضواً عضواً، فعلى الإمام أن يقاسي النظر في أمر رعيته بظاهره وباطنه، قال عمر: إن نمت الليل لأضيعن نفسي، وإن نمت النهار لأضيعن الرعية، فكيف بالنوم بين هاتين؟ (ابن عساكر) في التاريخ (عن بشر) بكسر الموحدة، وسكون المعجمة (ابن عاصم) بن سفيان الثقفي، وقيل المخزومي.

۳۰۰۰ - ۳۰۰۰ (أيما وال ولي أمر أمتي بعدي (١) أقيم على الصراط) أي: وقف به على متن جهنم (ونشرت الملائكة صحيفته) التي فيها حسناته وسيئاته (فإن كان عادلاً =

<sup>(</sup>١) قوله: «بعدي» قيد بالبعدية؛ لإخراج من ولي أمر أمته في حياته من أمرائه؛ فإنه لا يجري فيه التفصيل الآتي؛ لأنهم كلهم عدول.

به الصِّراطُ انْتفَاضَةَ تُزَايِلُ بَيْنَ مَفَاصِله، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ عُضْويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِ مَسيِرَةُ مِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ يَنْخَرِقُ بِهِ الصِّراطُ، فَأُوَّلُ مَا يَتَّقِي بِهِ النَّارَ أَنْفُهُ وَحَرُّ وَجْهِهِ». أبو القاسم بن بشران في أماليه عن علي (ح). [ضعيف: ٢٢٥٣] الألباني.

٣٠٧٨ – ٣٠٧٨ – «الإِمَامُ الضَّعِيفُ مَلْعُونٌ». (طب) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٢٢٩٢] الألباني.

٥٨٥- ٣٠٧٧- «كُلُّ رَاعٍ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (خط) عن أنس (صح) . [صحيح: ٤٥٢٦] الألباني.

= نجاه الله بعدله) أي: بسبب عدله بين خليقته (وإن كان جائرًا انتفض به الصراط انتفاضة تزايل بين مفاصله) أي: تفارق كل مفصل مفصل منه (حتى يكون بين عضوين من أعضائه مسيرة عام) يعني بعدًا كثيرًا جدًا، فالمراد التكثير لا التحديد كما في نظائره (ثم ينخرق به الصراط، فأول ما يتقي به النار أنفه وحر وجهه) لأنه لما خرق حرمة من قلده الله أمره من عباده، واستهان بهم وخان فيما جعل أمينًا عليه، ناسب أن ينخرق به في متن الصراط، والجزاء من جنس العمل. وهذا وعيد شديد وتهديد ليس عليه مزيد، والظاهر أن في الحديث تقديًا وتأخيرًا، وأن الانخراق به قبل تفرق أعضائه، ثم تتفرق أعضاؤه من الهوي، وقد يقال: هو على بابه، ويكون المراد بالأعضاء اليدين والرجلين خاصة. (أبو القاسم بن بشران في أماليه عن على) أمير المؤمنين -كرم الله وجهه-.

٥٨٤- ٣٠٧٨ - (الإمام) الأعظم (الضعيف) عن إقامة الأحكام الشرعية (ملعون) أي مطرود من منازل الأبرار، وعليه التخلي عن منصبه إن أراد الخلاص في الدنيا والآخرة، وعلى الأمة نصب غيره، وإنما خصه بهذا الوعيد لأنه مسئول عن رعيته، متحمل بكل ما يأتون من أوزار. (طبعن ابن عمر) بن الخطاب.

2000- ١٣٠٧- (كل راع مسئول عن رعيته) أي: كل حافظ لشيء يسأله الله عنه يوم القيامة هل أصلح ما تحت نظره وقام بحقوقه أم لا؟ (خط) في ترجمة عبيد الله الخزاعي (عن أنس) وقال: تفرد به الزبير بن بكار، ورواه عنه الطبراني ومن طريقه تلقاه الخطيب مصرحًا، فلو عزاه إليه لكان أولى، ثم إن فيه ربيعة بن عثمان أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: صدوق، وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ورواه أيضًا البيهقي في الشعب باللفظ المزبور.

٦٨٥٥ - ٦٣٧٠ - «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمِرَّأَةُ رَاعِيةٌ فِي مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمِرَّأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَنْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدَهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بَيْتٍ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدَهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

٦٣٧٠-٥٥٨٦ (كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه، وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ، يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليًّا، ومن عدم الخيانة إن كان مولَّى عليه (وكل) راع (مسئول عن رعيته) في الآخرة، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك، فإن وفّى ما عليه من الـرعاية حصل لــه الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام)أي: الأعظم أو نائبه، في رواية: «فالأمير» (راع) فيمن ولي عليهم يقيم فيهم الحدود والأحكام على سنن الشرع، ويحفظ الشرائع، ويحمي البيضة، ويجاهد العدو (وهو مسئول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أم لا (والرجل راع في أهله) زوجة وغيرها (وهو مسئول عن رعيته) هل وفاهم حقوقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة (والمرأة راعية في بيت زوجها) بحسن تدبيرها في المعيشة، والنصح له والشفقة عليه، والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسها (وهي مسئولة عن رعيتها) هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا، فإذا أدخل الرجل قوته بيــته فالمرأة أمينة عليه، وإن اختزنه دونها خرج عن أمانتها الخاصة، وصارت هي وغيرها فيه سواء، فإن سرقت من المخزن قطعت وفاقًا للشافعي ومالك، خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: لا قطع بين الزوجين. قال ابن العربي: كنت بالروضة المقدسة، وعندنا عز الإسلام السميكاتي أحد أئمة الشافعية، فتذاكرت معه المسألة وقلت: الحنفية يقولون: الزوجية توجب اتحادًا في الأبدان تمنع من القطع، كاتحاد الأبوة والبنوة، فقال: هذا باطل؛ إذ لو كان ذلك موجبًا للاتحاد بينهما لأسقط القصاص، فإذا كانت شبهة هذا الاتحاد لا تسقط العقوبة في متحلها وهو البدن، فأولى ألا تسقط الواجب في غير محلها وهو المال، وهو القطع بالسرقة (والخادم راع في مال سيده) بحفظه، فعليه القيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه (وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه) بحفظه وتدبير مصلحته (وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع) بالفاء، جــواب شرط محـذوف:= رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُّ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (حم ق د ت) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٤٥٦٩] الألباني.

٧٥٥٨ - ٧٥٤٨ - «لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ وَلُوا هذَا الأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنَ الثُّرَيَّا، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا شَيْئًا». (حم) عن أبي هريرة. [حسن: ٥٣٦٠] الألباني.

٧٧٤١ – ٧٧٤١ «لَيَوَدَّنَّ رَجُلٌ أَنَّهُ خَرَّ مِنْ عِنْدَ الشُّرَيَّا، وَأَنَّهُ لَمْ يَلِ مِن أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا». الحارث (ك) عن أبي هريرة (صح). [حسن: ٥٤٨٥] الألباني.

= الفذلكة، وهي التي يأتي بها المحاسب بعد التفصيل ويقول: فلك كذا وكذا، حفظًا للحساب وتوقيًا عن الزيادة والنقص (وكلكم مسئول عن رعيته) عمم أولاً، ثم خصص ثانيًا، وقسم الخصوصية إلى جهة الرجل، وجهة المرأة، وجهة الخادم، وجهة النسب، ثم عمَّم (\*\*) آخرًا تأكيدًا لبيان الحكم أولاً وآخرًا، وفيه رد العجز على الصدر، ذكره كله البيضاوي، وقال الطيبي: كلكم راع تشبيه مضمر الأداة؛ أي: كلكم مثل الراعي، وكلكم مسئول عن رعيته، وفيه معنى التشبيه، وهذا مطرد في التفصيل، ووجه التشبيه حفظ الشيء وحسن التعهد، وهذا القدر المشترك في التفصيل، وأفاد أن الراعي غير مطلوب لذاته، بل أقيم لحفظ ما استرعاه، ويشمل المنفرد إذ يصدق عليه أنه راع في جوارحه بفعل المأمور وترك المنهي، وفيه تكذيب لوصًاع أموي افترى خبر الإذا استرعى عبدًا للخلافة كتب له الحسنات لا السيئات» (حم ق د ت عن ابن عمر).

٧٥٥٥- ٧٥٤٨ - (ليتمنين أقوام ولوا) بضم الواو، وشد اللام (هذا الأمر) يعني: الخلافة أو الإمارة (أنهم خروا) سقطوا على وجوههم (من الثريا) النجم المعروف مبالغة (وأنهم لم يلوا شيئًا) لما يحل بهم من الخزي والندامة يوم القيامة، إذ الإمارة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة (حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه.

٧٧٤١ – ٧٧٤١ (ليودن رجل) يوم القيامة (أنه خر من عند الثريا) النجم العالي المعروف (وأنه لم يل من أمر الناس شيئًا) يعني الخلافة أو الإمارة (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (ك عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضًا.

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [عم] وهو خطأ، والصواب: [عَمَّم]. (خ).

٧٩٩٠ - ٧٩٩٠ - ٧٩٩٠ «مَا مِنْ أَحَد يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَة فَصَاعِدًا، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الأَصْفَادِ وَالأَعْلالِ». (ك) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ١٤٠٠] الألباني.

• ١ ٥٥٩- ٧٩٩١ - «مَا مِنْ أَحَد يَكُونُ عَلَى شَيْء مِنْ أُمُورِ هذه الأُمَّة، فَلاَ يَعْدلُ فِيهِمْ، إِلا كَبَّهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي النَّارِ». (ك) عن معقل بن يسار (صح). [ضعيف: ٤٤٥] الألباني.

١٩٥٥-- ٨٠٠٦- «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَة، إلا وَهُو يَؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً، حَتَّى يَفْكُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الجَوْرُ ». (هن) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٩٦٩٥] الالباني.

٥٩٨٥- ٧٩٩٠- (ما من أحد يؤمّر على عشرة) أي: يجعل أميرًا عليها (فصاعدًا) أي: فما فوقها (إلا جاء يوم القيامة في الأصغاد والأغلال) حتى يفكه عدله أو يوبقه جوره، هكذا جاء في رواية أخرى، وكتب عمر بن عبد المعزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئًا إلا كان زائلاً عنهم باقيًا عليك، والله آخذ للمظلوم من الظالم، والسلام. (ك) في الأحكام (عن أبي هريرة) وقال: صحيح، وأقره عليه الذهبي.

• ١٩٩٥ - ١٩٩١ - (ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة، فلا يعدل فيهم إلا كبه الله -تعالى - في النار) أي: صرعه وألقاه فيها على وجهه، وهذا وعيد شديد يفيد أن جور القاضي وغيره كبيرة. قال الذهبي: وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة، فقد تمت خسارته، ولزمه عزل نفسه ليخلص من النار. (ك) في الأحكام (عن معقل بن سنان) الأشجعي. شهد الفتح حاملاً لواء قومه، قتل يوم الحرة صبراً، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي في التلخيص، وقال في الكبائر: إسناده قوي.

١٩٥٥- ٢٠٠٦- (ما من أمير عشرة) أي: فما فوقها كما تدل الرواية المارة (إلا وهو يؤتى به يوم القيامة) للحساب (ويده مغلولة) أي: والحال أن يده مشدودة إلى عنقه (حتى يفكه العدل أو يوبقه) أي: يهلكه (الجور) عطف على يفك، فيكون غاية قوله: "يؤتى به يوم القيامة. . . إلخ» أي: لم يزل كذلك حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم، أي: لا يفكه من الغل إلا الهلاك، بمعنى أنه يرى بعد الفك من الغل في جنبه السلامة كما قال -تعالى-:=

١٩٥٥- ٨٠٠٧ (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَة، إِلا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ». (هن عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٥٦٩٦] الألباني.

٩٩٥- ٨٠٠٨ - «مَا مِنْ أَمِيرٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ، إِلا سُئِلَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (طب) عن ابن عباس (خ). [ضعيف: ٥١٥٦] الألباني.

٩٤ ٥٥- ٨٠٣٩ «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلا أَتَى اللَّهَ

= ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ص: ٧٨] ذكره كله الطيبي، ويوتغه بمثناة فوقية فمعجمة، قال الزمخشري: وتغ وتغًا: إذا هلك، وأوتغه: غيره (هق عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، وهو غير مسلم؛ فقد قال الحافظ الذهبي في المهذب: فيه عبد الله بن محمد عن أبيه، وهو واه. اه. ورواه عنه أيضًا باللفظ المزبور البزار والطبراني في الأوسط. قال المنذري: ورجال البزار رجال الصحيح. اه. فانعكس على المؤلف، فآثر الرواية الضعيفة الواهية، واقتصر عليها تاركًا الإسناد الصحيح.

معلولة إلى عنقه) رواية أحمد «لا يفكه من ذلك العلل إلا العدل» قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على دلالة الجور، فمن ضيع من استرعاه أو خانه أو ظلمه، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ (هق عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، وهو كما قال، فقد قال في المهذب: إسناده حسن، وقال في موضع آخر: حديث جيد ولم يخرجوه.

عدل عدل عنهم يوم القيامة) هل عدل فيهم أو جار؟ ويجازى بما فعل إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر إن لم يدرك العفو. فيهم أو جار؟ ويجازى بما فعل إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر إن لم يدرك العفو. (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف. اهد. فرمز المؤلف لحسنه لا يحسن، ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: «ما من أمير عشرة إلا المؤلى به يوم القيامة مغلولاً، لا يفكه إلا العدل» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

١٩٥٥- ٨٠٣٩ (ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك؛ إلا أتى الله مغلولاً يده إلى عنقه، فكه بره، أو أوثقه إثمه) قال الطيبي: «يده» يحتمل أن يكون مرفوعًا =

مَغْلُولا يَدُهُ إِلَى عُنُقه، فَكَّهُ بِرَّهُ، أَوْ أَوْثَقَهُ إِثْمُهُ؛ أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخرُهَا خزْيٌ يَوْمَ الْقَيَامَة». (حم) عن أبي أمامة (ح). [حسن: ٧١٨] الألباني.

900- 970٣ - «وَيْلُ لِلْوَالِي مِنَ السَّعِيَّة، إِلَا وَالِيًّا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَاتِهِمْ بِالنَّصِيحةِ». الروياني عن عبد الله بن مغفل (ض). [ضعيف: 31٤٤] الألباني.

٣٩٥٥ - ٩٨٨١ - «لا خَيْرَ فِي الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسلِمٍ». (حم) عن حبان بن بعّ (ح). [ضعيف: ٦٢٨٨] الألباني.

#### \*\*\*

= بـ «مغلولاً»، إلى عنقه حال، وعليه يكون «يوم القيامة» متعلقًا بـ «مغلولاً» ويحتمل أن يكون مبتدأ، و «إلى عنقه» خبره، والجملة إما مستأنفة، وإما حالاً بعـد حال، وحينئذ «يوم القيامة» إما ظرفًا «لأتى» وهو الأوجه، أو لـ «مغلولاً» (أولها) أي الإمارة (ملامة وأوسطها ندامة) إشارة إلى أن من يـتصدى للولاية فالغالب كونه غرًا غير مجرب للأمور، فينظر إلى ملاذها فيجهد في طلبها، ثم إذا باشرها ولحقته تبعاتها، واستشعر بوخامة عاقبتها ندم (وآخرها خزي يوم القيامة) لما يؤتى به في الأصفاد والأغلال، ويوقف على مـتن الصراط في أسوأ حـال. هذا إن قلنا إن القيـد يختص بالأخير من الجملة المستأنفة، فإن قلنا باشتراكه تكون الشلاثة يوم القيامة، والأول هنا أولى، ذكره الطيبي (حم) وكذا الطبراني (عن أبي أمامة) الباهلي. قال المنذري: رواته ثقات إلا يزيد بن أبي مالك، وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. اهـ. ومن ثم رمز المصنف لحسنه.

9000-970۳-090 (ويل للوالي من الرعية إلا واليًا يحوطهم من ورائهم بالنصيحة) أي: يحفظهم بها، يقال: حاطه يحوطه حوطًا وحياطة: إذا كلأه ورعاه. قال القاضي: والمراد بالنصيحة إرادته الخير لهم والصلاح، ومنه سمي الخياط ناصحًا؛ لأنه يصلح. (الروياني) في مسنده (عن عبد الله بن مغفل).

909- 900- 900 - (لا خير في الإمارة لرجل مسلم) أي: كامل الإسلام، لأنها تفيده قوة بعد ضعف، وقدرة بعد عجز، والنفس مجبولة على الشر، أمّارة بالسوء؛ فيتخذها ذريعة إلى الانتقام من العدو، والنظر للصديق بغير حقه، وتتبع الأغراض الفاسدة، وهذا=

## باب: أحكام الإمارة وآدابها وما جاء في فضل العادل وذم الجائر (\*)

١٣٥ - ١٣٠ - «اتَّقُوا اللَّه، فَإِنَّ أَخْوَنكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَ الْعَمَلَ». (طب) عن أبي موسى (ح). [حسن: ١٠٣] الألباني.

-----

= مخصوص بمن لم يتعين عليه، وإلا وجب عليه قبولها وكانت له خيراً، وسبب الحديث أن رجلاً قام يشكو من عامله، فقال: يا رسول الله، إنه أخذنا بدخول كانت بيننا وبينه في الجاهلية، فذكره (حم) وكذا الطبراني (عن حبان) بكسر الحاء المهملة، وبفتحها، وبموحدة أو تحتية (ابن بح) بضم الموحدة ف مهملة ثقيلة، الصدائي، ذكره ابن الربيع، وقال: لأهل مصر عنه حديث واحد، وفي التجريد: له وفادة وشهد فتح مصر، قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات. رمز المصنف لحسنه.

\*\*\*

النونكم أي: أكثركم خيانة (عندنا) معشر المسلمين، أو النون للتعظيم وأمّا بنعْمة أخونكم) أي: أكثركم خيانة (عندنا) معشر المسلمين، أو النون للتعظيم وأمّا بنعْمة ربّك فَحدّت الله الله وهو كذلك أوضح دليل على خيانته، وإن كان أهلاً فالأولى ألا يطلبها ما لم عني عليه، وإلا وجب. قال الراغب: والخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال باعتبار العهد والأمانة، والنفاق يقال باعتبار الدين، ثم يتداخلان، فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة، قال الزمخشري: ومن المجاز خانه سيفه، أي: نبا عن الضربة، وخانته رجلاه: إذا لم يقدر على المشي، وخان الدلو الرشاء: إذا انقطع، وتخوّن فلان حقي: تنقصه؛ كأنه خانه شيئًا فشيئًا. (طب عن أبي موسى) الأشعرى، ورمز المصنف لحسنه.

<sup>(\*)</sup> سبق في البابين السابقين ما يناسب الشطر الأخيـر من ترجمة الباب. وانظر أحـاديث التمسك بالجـماعة في كتـاب الإيمان، باب: الاعتصـام بالكتاب والسنة والتـمسك بالجمـاعة. وأحـاديث وعيد الإمـام الجائر، في الكبائر، باب: الترهيب من جور الحكام وظلمهم. (خ).

٨٥٥٥ - ٢٥٤ - «أَحْسِنُوا إِذَا وُلِّيتُمْ، وَاعْفُوا عَـمَا مَلَكُنْتُمْ». الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد. [موضوع: ٢٠٢] الألباني.

999- ٣٣٧- «إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَى بَرِيداً فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاسْمِ». البزار عن بريدة (ح). [صحيح: ٢٥٩] الألباني.

\_\_\_\_\_

ضمه مثقلاً؛ أي: إذا وليتم ولاية، يعني إمارة ونحوها، فأحسنوا إلى الرعية ومن وليتم عليهم قولاً وفعلاً، وفي نسخة: "فيما وليتم"، ومن الإحسان إليهم إحسان القتلة وإقامة عليهم قولاً وفعلاً، وفي نسخة: "فيما وليتم"، ومن الإحسان إليهم إحسان القتلة وإقامة الحدود والتعزير والتأديب (واعفوا عما ملكتم) من الأرقاء بأن تتجاوزوا عن المسيء، إن كان للتجاوز أهلا ﴿إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإحسان ﴾ [النحل: ٩]، والإحسان في كل شيء بحسبه، وربُ نفس كريمة تخضع وترجع بالعفو، ونفس لئيمة لو سومحت لفسدت وأفسدت: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ [البقرة: ٢٢]، وهذا في غير الحدود وحق الحلق، أما الحد فيقام لئلا يعصى الله في أمره ونهيه، لكن يجب على السيد أن يعاقبه لله لا لنفسه ولا شفاء لغيظه، ولا يجاوز الكمية ولا يتعدى في الكيفية، وإلا فالقصاص طبقات: فمن كان قلبه لله أمكنه أن يؤدبه في أمر الدنيا والآخرة لله، ومن لم يكن كذلك بل غلبه هواه فيلا يضرب إلا في أمر الدين فقط بحسبه ليكون لله، أما في أمر الدنيا من نفع أو ضر فلا لأنه إنما يغضب لنفسه (الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق عن أبي سعيد) الخدري. وكذا رواه الديلمي وغيره. وفيه ضعف.

\_\_\_\_\_\_

= ويكرهه من مكان أو قبيلة أو جبل أو شخص، ومن تأمّل معاني السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بمسمياتها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة منها، ألا ترى إلى خبر «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله» ومما يدل على تأثير الأسماء في مسمياتها خبر البخاري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده: أتيت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: «ما اسمك؟» قلت: حزن، قال: «أنت سهل»، قلت: لا أغير اسمًا سماني به أبي، قال ابن المسيب: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد -والحزونة الغلظة - قال ابن جني: مرّ بي دهر وأنا أسمى الاسم لا أدري معناه إلا من لفظه، ثم أكتشفه؛ فإذا هو كذلك، قال ابن تيمية: وأنا يقع لي ذلك كثيراً.

(تنبيه) قال الراغب: الجمال نوعان: أحدهما امتداد القامة التي تكون عن الحرارة الغريزية؛ فإن الحرارة إذا حصلت رفعت أجزاء الجسم إلى العلو كالنبات إذا نجم، كلما كان أعلى كان أشرف في جنسه، وللاعتبار بذلك استعمل في كل ما جاد في جنسه العالى والفائق وكثر المدح بطول القامة، الثانى: أن يكون مقدودًا قويّ العصب طويل الأطراف ممتدها رحب الـذراع غير مـثقل بالشحم واللحـم، قال - أعني الراغب -: ولانعني بالجمال هنا ما تتعلق به شهوة الرجال والنساء، فذلك أنوثــة، بل الهيئة التي لا تنبو الطباع عن النظر إليها، وهو أدل شيء على فضيلة النفس؛ لأن نورها إذا أشرق تأدّى إلى البدن، وكل إنسان له حكمان: أحــدهما من قبل جسمه وهو منظره، والآخر: من قبل نفسه وهو مخبره، فكثـيرًا ما يتلازمان، فذلك فرع أهل الفراسة في معرفة أحوال النفس أوّلاً إلى الهيئة البدنية، حتى قال بعض الحكماء: قَلّ صورة حسنة تتبعها نفس رديئة، فنقش الخاتم مفروش الطين (اليزار) من عدة طرق(عن بريدة) بضم الموحدة وفستح الراء تصغير بردة وهو ابن الحصيب بـضم المهملة الأولى وفتح الثانية، الأسلمي، قال الهيثمي: وطرق البزار كلها ضعيفة، ورواه الطبراني باللفظ المذكور عن أبي هريرة، فيـه عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفـه الجمهور، وبقيـة رجاله ثقـات. انتهى. وبه يعلم أن المؤلـف لو عزاه للطبـراني كان أولى، وأن زعمه في الأصل أنه صحيح، فيه ما فيه، وإنما رمز هنا لحسنه إنما هو لاعتضاده.

٥٦٠٠ - ٣٩١ - ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّى عَلَيْهِمْ حُلَمَاءَهُمْ، وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ، وَجَعَلَ المَالَ فِي سُمَحَاتُهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًا وَلَّى عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ، وَجَعَلَ المَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ». (فر) عن مهران (ض). وقَضَى بَيْنَهُمْ جُهَّ اللَّهُمْ، وَجَعَلَ المَالَ فِي بُخَلاَئِهِمْ». (فر) عن مهران (ض). [ضعيف: ٣٤٣] الألباني.

٠٠٠٥ - ٣٩١ - (إذا أراد الله بقوم خيراً) قال بقوم ولم يقل بالناس، لأن هذا العالم لا يكمل نظامه إلا بوجود الشر فيه، ومن جملته إمارة السفهاء وحكم الجهلاء، فلا تخلو الأرض من ذلك، فإذا أراد بأهل قطر مخصوص خميرًا عمل بهم ما ذكره بقوله: (ولى عليهم حلماءهم) جمع حليم، والحلم بالكسر الأناة والتثبت (وقضى) أي: حكم (بينهم علماؤهم) أي: صير الحكم بينهم إلى العلماء بأن يلهم الإمام البحث عمن فيه الأهلية، ويؤثره الولاية على أهل الجهل والغواية (وجعل المال في سمحائهم) أي: كرمائهم جمع سميح، وهو الجيد الكريم، وذلك ليخرج أحدهم الزكاة بطيب نفس، ويقوم بما تقتضيه مكارم الأخلاق، من مواساة ذوي الضرورات والحاجات، وتساهل في المعاملات، وذلك من علامة رضا الله عن الناس، وقد أخرج ابن عساكر عن قـتادة، قـال مـوسى - عليـه الصلاة والسـلام-: يا رب أنت في السـمـاء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضاي، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطى عليكم (وإذا أراد الله بقوم شرًا ولى عليهم سفهاءهم) أي: أخفهم أحلامًا وأعظمهم طيشًا وخفة، وهذا إشارة إلى التحذير من إمارة السفهاء ومن فعلهم، وما يترتب عليه من الظلم والكذب، وما يؤدي إليه طيشهم وخفتهم من سفك الدماء والفساد في الأرض (وقضى بينهم جهالهم) بالأحكام الشرعية (وجعل المال في بخلائهم) الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا يقرون الضيف ولا يعطون في النائبة، وإصلاح ذات البين مع القدرة، ونحو ذلك، ولو ولى عليهم سفاءهم، وجعل المال في سمحائهم، أو عكسه لم يدل على خير ولا شر فيما يظهر (فر) وكذا ابن لال، وعنه خرجه الديلمي فكان الأولى عزوه إليه، لأنه الأصل (عن مهران) قال في الفردوس: أظنه مولى رسول الله عَيَّلِيَّةٍ، قال في مسنده: وله صحبة. انتهى. وإسناده جيد، ولم يرمز له بشيء. ٥٦٠١ – ٨٢٥ – ٨٢٥ «إِذَا كَانَتْ أُمَراَؤُكُمْ خِيَارِكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَتْ أُمَراَؤُكُمْ أَمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ أَلْسُوارَكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ أَلْسُوارَكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مَنْ ظَهْرِهَا». (ت) عن أبي هريرة. [ضعيف: ٦٤٦] الألباني.

١٠٥٦٠٢ - ١١٥ - «إِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ رَجُلاً فَابْعَتُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاسْمِ».البزار (طس) عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٤١٣] الألباني.

الاستقامة وتحري طريق العدل والبذل (وأغنياؤكم سمحاءكم) أي: أقومكم على الاستقامة وتحري طريق العدل والبذل (وأغنياؤكم سمحاءكم) أي: كرماءكم وأكثركم جودًا وتوسعة على المحتاج، ومساهلة في التعامل وعدم الالتفات إلى التافهات (وأموركم) أي: شئونكم (شورى بينكم) لا يستأثر أحد بشيء دون غيره، ولا يستبد برأي (فظهر الأرض خير لكم من بطنها) يعني الحياة خير لكم من الموت لسهولة إقامة الأوامر، واجتناب المناهي، وفعل الخير، فتزداد حسناتكم (وإذا كانت أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم) مفوضة (إلى نسائكم) فلا تصدرون إلا عن رأيهن (فبطن الأرض خير لكم من ظهرها) أي: فالموت خير لكم من الحياة؛ لأن الإخلال بالشريعة وإهمال إقامة نواميس العدل يخل بنظام العالم، وحب الاستئثار بالمال يفرق الكلمة، ويشتت الآراء، ويهيج الحروب والفتن، وعمالأة الكفار على المسلمين وإفشاء الأسرار إليهم، وذلك يجر إلى فساد عريض، فلا حرج في تمني الموت حينئذ (ت عن أبي هريرة) قال: قال رسول الله عليها: "إذا مت فظهر الأرض خير لكم أم بطنها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم... فذكره. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري وله غرائب لا يتابع عليها.

٧-٥٦٠ (إذا بعثتم إلي رجلاً) وفي رواية بدله: «بريداً»، وفي أخرى «رسولاً» (فابعثوه حسن الوجه) لأن الوجه القبيح مذموم، والطباع عنه نافرة، وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب، وجاهه في الصدور أوسع، وجميل الوجه يقدر على تنجز الحاجة ما لا يمكن القبيح، وكل معين على قضاء الحوائج في الدنيا معين على الآخرة بواسطتها، ولأن الجمال أيضاً يدل غالباً على فضيلة النفس؛ إذ نور النفس إذا تم إشراقه تأدى إلى =

٣٠٢٥-٧٦٠٣ - «أمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هذَا مِنْ عَمَلَكُمْ، وَهذَا أُهدي إلَيَّ، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتَ أَبِيهِ وَأَمِّهَ، فَنُظرَ هَلْ يُهدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدهِ لاَ يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إلاَّ جَاءَ بِه يَوْمَ الْقيامَة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقه، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِه لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرةً جَاءً لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُر، فَقَد بَلَّعْتُ (حم ق د) عن أبي حميد الساعدي (صح). كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُر، فَقَد بَلَّعْتُ (حم ق د) عن أبي حميد الساعدي (صح). [صحيح: ١٣٥٧] الألباني.

.\_\_\_\_

= البدن فالمنظر والمخبر كثيراً ما يتلازمان، ولذلك عول أهل الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن، وقالوا: الوجه والعين مرآة الباطن، ولذلك يظهر فيهما أثر العضب والسرور والغم. ومن ثم قيل: طلاقة الوجه عنوان ما في النفس. واستعرض المغضب والسرور والغم. ومن ثم قيل: طلاقة الوجه عنوان ما في النفس، واستعرض المأمون جيشاً فعرض عليه رجل قبيح، فاستنطقه فوجده ألكن؛ فأسقط اسمه من الديوان، وقال: الروح إن أشرف على الظاهر فصباحة أو على الباطن ففصاحة، وذا ليس له ظاهر ولا باطن، ولهذا قبال - تعالى - مثنيًا: ﴿ وَزَادَهُ بَسُطةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]. قبال الغزالي: وليس يعني بالجمال ما يحرك الشهوة، فإنه أنوثة، وإنما عنى ارتفاع القامة على الاستقامة، مع الاعتدال في اللحم، وتناسب الأعضاء، وتناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه (حسن الاسم) لأجل التفاؤل؛ فإن الفأل الحسن حسن، وبين الاسم والمسمى علاقة، ورابطة تناسبه، وقلما تخلف ذلك، فإن الألفاظ قوالب المعاني، والأسماء قوالب المسميات، والاسم عنوان قبح المسمى؛ كما أن قبح الوجه عنوان قبح المباطن، وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شيء، وأهل اليقظة والانتباه يرون أن الاشياء كلها من الله، فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تفاءلوا به.

(تنبيه) من كلامهم البليغ: إذا قلت الأنصار كلت الأبصار، وما وراء الخلق الدميم إلا الخلق اللئيم. (البزار) في مسنده (طس) وكذا العقيلي (عن أبي هربرة) - رضي الله عنه - أورده ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصب، كما أن الهيثمي لم يصب في تصحيحه بل هو حسن كما رمز له المؤلف.

١٦٠٧-٥٦٠٣ (أما بعد) أي بعد الحمد والثناء (فما بال العامل) أراد به عبد الله بن اللتبية، بضم اللام وسكون المثناة وكسر الموحدة وياء النسب؛ استعمله على عمل=

١٠٥٥ - ١١٥٣ - «أعْرِضُوا عَنِ النَّاسِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ إِنِ ابْتَغَيْتَ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَلْمْ تَرَ أَنَّكَ إِنِ ابْتَغَيْتَ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدْتَهُم، أَوْ كَدْتَ تُفْسَدُهُمْ ». (طب) عن معاوية (ض). [حسن: ١٠٤٩] الألباني .

= فجاء حين فرغ فقال: يـا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي؛ فخطب مـوبخًا له على تأويله الفاسد؛ مبـينًا له بطلان رأيه الكاسد فقال: (نستـعمله) أي: نوليه عاملاً (فيأتينا) عند انتهاء عمله (فيقول هذا من عملكم، وهذا أهدي إلى الخاصة نفسى (أفلا قعد) في رواية للبخاري: «فهلا جلس» . (في بيت أبيه وأمه فنظر) بضم النون، ولأبي ذر بفتحها (هل يهدى له) بالبناء للمفعول (أم لا، فوالذى نفس محمد بيده) أي: بقدرته وتدبيره (لا يغل أحدكم) بغين معجمة مضمومة من الغلول، وهي الخيانة في الغنيمة (منها) أي: الصدقة (شيئًا إلا جاء به يوم القيامة) حال كونه (يحمله على عنقه) ، ﴿ وَمَن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ﴾ [آل عمران: ١٦١]، (إن كان بعيراً جاء به) يومها (له رغاء) بضم الراء، والتخفيف، ومد: له صوت (وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار) بضم أوله المعجم: صوت (وإن كانت شاة جاء بها تيعر) ، بمثناة فوقية مفتوحة، فتحتية ساكنة، فمهملة: صوت شديد (فقد بلغت) بشد اللام، أي: بلغت حكم الله الذي أرسلت به في هذا إليكم، وبقية الحديث: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. وفيه أن الإمام يخطب في الأمر المهم، واستعمال أما بعد في الخطبة، ومحاسبته المؤتمن، ومنع العامل من قبول الهدية عمن له عليه حكم، وإبطال كل طريق يتوصل به من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ مع وجود الفاضل، وأن من وجد متأولاً خطأ يشهر خطأه يحذر (حم ق دعن أبي حميد) عبد الرحمن بن سعيد (الساعدي) بكسر العين المهملة، وذكر البخاري أن هذه الخطبة كانت عشية بعد الصلاة.

2070- 100٣-(أعرضوا) بهمزة مقطوة مفتوحة، وراء مكسورة: من الإعراض. يقال: أعرضت عنه: أضربت، ووليت؛ أي: ولوا (عن الناس) أي: لا تتبعوا أحوالهم، ولا تبحثوا عن عوراتهم (ألم تر) استفهام إنكاري؛ أي: ألم تعلم (أنك إن ابتغيت) بهمزة وصل، فموحدة ساكنة، فمثناة فوق، فمعجمة، كذا بخط المصنف في الصغير، وجعله في الكبير: اتبعت، بفوقية فموحدة فمهملة: من الاتباع، والمعنى واحد، ولعلهما=

١٩٥٦-٥٦٠٥ - «إنَّ الأَميرَ إذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ». (د ك) عن جبير ابن نفير، وكثير بن مرة، والمقدام، وأبي أمامة (ح). [صحيح: ١٥٨٥] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= روايتان (الريبة) بكسر الراء، وسكون المثناة التحتية (في الناس) أي: التهمة فيهم لتعلمها وتظهرها (أفسدتهم) أي: أوقعتهم في الفساد (أو كدت) أي: قاربت أن (تفسدهم) لوقوع بعضهم في بعض بنحو عيبة، أو لحصول تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها، والحاصل: أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم بدليل الخبر الآتي: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس. . . » الحديث، قال الحرالي: والإعراض صرف الشيء إلى العرض التي هي الناحية. (طب عن معاوية) بن أبي سفيان الأموي من مسلمة الفتح، مات سنة ستين عن ثمان وسبعين سنة، وإسناده حسن، ورواه عنه أيضًا أبو داود بإسناد صحيح بلفظ: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم». قال النووي: حديث صحيح .

الناس بنية فضائحهم أفسدهم ما أمهلهم، جاهرهم بسوء الظن فيهم، فيؤديهم ذلك الناس بنية فضائحهم أفسدهم ما أمهلهم، جاهرهم بسوء الظن فيهم، فيؤديهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم رموا به ففسدوا، ومقصود الحديث: حث الإمام على التغافل، وعدم تتبع العورات؛ فإن بذلك يقوم النظام، ويحصل الانتظام، والإنسان قل ما يسلم من عيبه؛ فلو عاملهم بكل ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوجاع، واتسع المجال، بل يستر عيوبهم، ويتغافل، ويصفح، ولا يتبع عوراتهم، ولا يتبعسس عليهم. وعن ابن مسعود أنه قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً؛ فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به، قال النووي: حديث صحيح رواه أبو هاود بإسناد على شرط الشيخين.

(تنبيه) عدوا من ثمرات سوء الظن المنهي عنه التجسس؛ فإن القلب المريض لا يقع بالظن؛ فيتطلب التحقيق؛ فيشتغل بالتجسس؛ فيقع في سوء الظن بالذم(د) في الأدب=

<sup>(</sup>١) الصواب بكسر، فسكون، فكسر. اهـ.

٣٠٦٥- ٢١٩٠- إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي، الْأَئِمَّةُ المَضِلُّونَ». (حم طب) عن أبى الدرداء (ض). [صحيح: ١٥٥١] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= (ك) في الحدود كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش (عن جبير بن نفير) بنون وفاء مصغراً، ابن مالك الحضرمي الحمصي، ثقة جليل، أسلم في حياة النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –باليمن، وروي عن أبي بكر وعمر، ولأبيه صحبة. قال في التقريب: لأنه ما وفد إلا في عهد عمر. وقال أبو زرعة: جبير هذا عن أبي بكر مرسل (وكثير بن مرة) الحضرمي، الجهيني، الحمصي، قال الذهبي: أورده عبدان في الصحابة، وهو تابعي مشهور قد أرسل. انتهى. وسبقه ابن الأثير في الأسد فقال عن أبي موسى: كثير هذا حديثه مرسل، ولم يذكره في الصحابة غير عبدان، وفي التقريب: كثير ثقة من الثالثة (والمقدام وأبي أمامة)، ورواه أيضاً أحمد والطبراني عنهما، ورجاله ثقات، ذكره الهيثمى.

موصوفة، والعائد محذوف تقديره: إن أخوف شيء أخافه (على أمتي) أمة الإجابة موصوفة، والعائد محذوف تقديره: إن أخوف شيء أخافه (على أمتي) أمة الإجابة (الأثمة) جمع إمام، وهو مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول، أو فعل، أو اعتقاد (المضلون) يعني: إذا استقصيت الأشياء المخوفة لم يوجد أخوف منه، قال في المطامح: كان ويلي حريصًا على إصلاح أمته؛ راغبًا في دوام خيريتها، فخاف عليهم فساد الأثمة، لأن بفسادهم يفسد النظام، لكونهم قادة الأنام؛ فإذا فسدوا فسدت الرعية، وكذا العلماء إذا فسدوا فسد الجمهور؛ من حيث إنهم مصابيح الظلام. انتهى. وساق العلائي العلماء إذا فسدوا فد الجمهور؛ من حيث إنهم مصابيح الظلام. انتهى. وساق العلائي بسدنه إلى ابن عمر أنه قيل له: ما يهدم الإسلام؟ قال: زلة عالم، وجدال منافق بالكتاب، وحكم الأثمة المضلين. ومن هذا الجنس ما في الكشاف عن الحجاج أنه قيل له: إنك حسود، فقال: أحسد مني من قال: ﴿ وَهَبُ لِي مُلكًا لا يَنبُغي لا حَد مَنْ بعلوي ﴾ [ص: ٣٥]، وهذا من جرأته على الله ، وشيطنته كما حكي أنه قال: طاعتنا أوجب من طاعة الله؛ لأنه شرط في طاعته فقال: اتقوا الله ما استطعتم، وأطلق طاعتنا فقال: وأولي الأمر منكم، ومن ضلالهم وضلالاتهم ما نقل عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لابن عبد العزيز أو ومن ضلالهم وضلالاتهم ما نقل عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لابن عبد العزيز أو ومن ضلالهم وضلالة لا يجري عليه القلم، ولا تكتب عليه معصية؛ فقال: يا أمير=

٢١٩٠ - ٥٦٠٦ سبق الحديث دون الشرح في العلم، باب: آفة العلم.

٧٩٦٥ - ٢٥٦٣ - «إنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّة المضِلِّينَ». (ت) عن ثوبان (ح). [صحيح: ٢٣١٦] الألباني

٨٦٠٥ - ٥٧٨٧ - «غَيْسِرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أَمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ؛ الأَئِمَّةُ المُضِلُّونَ». (حم) عن أبي ذر (صح). [صحيح: ٤١٦٥] الألباني.

= المؤمنين، الخلفاء أفضل أو الأنبياء؟ قال - تعالى -: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْمُونِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبِعِ الْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]، ولما مات ابن عبد العزيز أراد القائم من بعده أن يمشي على نمطه، حتى شهد له أربعون شيخًا بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب. (حم طب عن أبي الدرداء) قال الهيشمي: فيه راويان لم يسميا.

(المضلين) المائلين عن الحق المصيلين عنه، والأئمة جمع إمام، وهو مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. يحتمل أنه يريد أنه يخاف على عوام أمته جور جميع أئمة الضلال، أئمة العلم والسلطان؛ فالسلطان إذا ضل عن العدل وباين الحق، تبعه كافة العلوم خوفًا من سلطانه، وطمعًا في جاهه، والإمام في العلم قد يقع في شبهة، ويعتريه زلة فيضل بهوى أو بدعة؛ فيتبعه عوام المسلمين تقليدًا، ويتسامح بمتابعة هوى، أو يتهافت على حطام الدنيا من أموال السلطان، أو يرتكب معصية فيغتر به العوام، وفائدة الحديث تحذير الإمام من الإمامة على ضلالة، وتخويف الرعية من متابعته على الاغترار بإمامته (ت) في الفتن (عن ثوبان) ورواه عنه أيضًا أبو داود، وفيه عبد الله بن فروخ؛ تكلم فيه غير واحد.

٥٦٠٨ - ٥٧٨٧ - يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - مشروحًا في باب: الدجال. (خ).
 ٢١٢١ - سبق الحديث مشروحًا في فضل الخلافة. (خ).

٧٠٦٠- ٢٥٩٣ - انظر ما قبله.

٠٦١٠ - ٢١٧٤ - «إِنَّ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقَيَامَة، وَأَدْنَاهُم مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى الله تَعَالَى، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ إِمَامٌ جَائِرٌ ». (حَم تَعُ أَبِي سَعِيدَ (ح). [ضعيف: ١٣٦٣] الألباني.

١١٦٥-٢٨٩٨- «إِيَّاكُمْ وَأَبُوابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هَبُوطًا». (طب) عن رجل من سليم (ح). [صحيح: ٢٦٧٢] الألباني.

٦١٥٨-٥٦١٢ - ﴿قُواَمُ أُمَّتِي بِشِرِارِهَا».(حم طب) عن ميمون بن سنباذ (ض). [حسن:٤١٣] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

٣١٧٠ - ٢١٧٤ - انظر ما قبله.

يعني: باب السلطان الذي هو واحد الأبواب (قد أصبح صعبًا) أي: شديدًا (هبوطًا) يعني: باب السلطان الذي هو واحد الأبواب (قد أصبح صعبًا) أي: شديدًا (هبوطًا) أي: مذلاً له في الدنيا والآخرة، ثم إن لفظ هبوطًا بالهاء هو ما وقفت عليه في نسخ هذا الجامع، والذي وقفت عليه في نسخ البيهة والطبراني، حبوطًا بحاء مهملة، أي: يحبط العمل والمنزلة عند الله - تعالى - قال الديلمي: وروي خبوطًا بخاء معجمة، والخبط أصله الضرب، الخبوط: البعير الذي يضرب بيده على الأرض. اهر وإنما كان كذلك لأن من لازمها لم يسلم من النفاق، ولم يصب من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينه أغلى منه، وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم، أصابوا من دينه أغلى منه، وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان يلقي أليه أن في دخولك لهم، ووعظهم ما يزجرهم عن الظلم، ويقيم الشرع، ثم إذا دخل لم يلبث أن يداهن ويطري وينافق؛ فيه لك ويُه لك (طب عن رجل من بني سليم) يعني به الأعور السلمي، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ورواه أيضًا باللفظ المزبور عن أبي الأعور الملذي والمديلمي والبيهقي في الشعب.

7110- 710۸-(قوام أمتي) بتشديد الواو (بشرارها) بشين معجمة أوله، والظاهر أن قوام، بضم وتشديد يعني: القائمون بأمر الأمة، وهم أمراؤها، وهم أشرار الأمة غالبًا؛ لقلة الاستقامة وكثرة الجور منهم؛ ورأيت في نسخ من الفردوس قديمة مصححة بخط=

٣٥٤٠-٥٦١٣ (ثَلاَثَةُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة؛ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ وَلاَ يَزْكِيهِمْ؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاَة يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ؛ فَحَلَفَ لَهُ بَالله لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَه وَرَجُلٌ بَايَعَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمُ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». (حم ق ٤) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٨٠ ٣] الألباني.

= الحافظ ابن حجر، «بشرارها» بباء موحدة، وله عليه، فيظهر أن القوام بالفتح، والتخفيف، وأن المعنى: إن قوامها يعني استقامتها وانتظام أحوالها يكون بشرارها؛ فيكون من قبيل خبر: «إن الله يؤيد هذا الدين برجال ما هم من أهله» (حم طب عن ميمون بن سبناذ) بكسر السين بضبط المصنف، وذال معجمة، أبو المغيرة العقيلي قيل: له صحبة. قال الذهبي: وفيه نظر. اهد. قال الهيثمي: فيه هارون بن دينار، وهو ضعيف. اهد. ورواه البخاري في تاريخه أيضًا، وقال ابن عبد البر: إسناده ليس بقائم، وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح.

نظر إنعام وإفضال (ولا يزكيهم) لا يطهرهم من دنس ذنوبهم (ولهم عذاب أليم) مؤلم على ما اجترحوه (رجل على فضل ماء) يعني: له ماء فاضل عن حاجته (بالفلاة) أي: في على ما اجترحوه (رجل على فضل ماء) يعني: له ماء فاضل عن حاجته (بالفلاة) أي: في المفازة (يمنعه) أي: الفاضل من الماء (من ابن السبيل) أي: المسافر المضطر للماء لنفسه، أو حيوان محترم معه، وقوله «رجل» مرفوع خبر مبتدأ محذوف (و) الثاني من الثلاثة (رجل بايع رجلاً) بلفظ الماضي (بسلعة) أي: ساوم فيها، وروي: «سلعة» بدون باء؛ فعليه يكون بايع بمعنى باع (بعد العصر) خص العصر لكونه وقت نزول الملائكة لرفع أعمال النهار، وإذا حلف كاذبًا في ذلك الوقت ختم عمل نهاره بعمل سيئ؛ فكان جديرًا بالإبعاد والطرد عن رب العباد (فحلف له) أي: البائع للمشتري (بالله) - تعالى - (لأخذها) والطرد عن رب العباد (فحلف له) أي: المشتري البائع (وهو على غير ذلك) أي: والحال أن البائع لم يشترها بما ذكره من الثمن (و) الثالث (رجل بايع إمامًا) أي: عاقد الإمام الأعظم على أن يعمل بالحق، ويقيم الحد، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، والحال أنه (لا يبايعه) لا يعاقده (إلا لدنيا) بلا تنوين كحبلي؛ أي: لغرض دنيوي (فإن) =

على (ض). [موضوع: ٣٤٤] الألباني.

٥٦١٥ - ١٦٧٩ - «إِنَّ الله تَعَالَى إِذَا غَضِبَ عَلَى أُمَّةٍ، وَلَمْ يُنْزِلْ بِهَا عَذَابَ

= الفاء تفسيرية (أعطاه منها) أي: الدنيا (وفي) بالتخفيف للفاء؛ أي: ذلك الرجل المبايع بما عاقده عليه (وإن لم يعطه) أي: الإمام (منها لم يف) ببيعته ؛ لأن الإمامة نيابة عن الله ورسوله؛ فمن عدل في متابعة ذلك النائب عن قانون الشريعة، ومنهاج السنة، وقصر متابعته له على ما يعطاه دون ملاحظة المبايع عليه، فقد خسر خسرانًا مبينًا، وضل ضلالاً عظيمًا، واستحق هذا الوعيد الشديد لتركه الواجب عليه من الإخلاص في البيعة. قال الخطابي: الأصل في المبايعة للإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر؛ فمن جعل مبايعته لما يعطاه دون ملاحظة المقصود فقد دخل في الوعيد (حم ق ٤ عن أبي هريرة).

3770- ٣٩٩- (إذا أراد الله بقوم سوءًا) بالضم؛ أي: أن يحل بهم ما يسوؤهم (جعل أمرهم) أي: صير الولاية عليهم، وتدبير مملكتهم (إلى مترفيهم) أي: متنعميهم المتعمقين في اللذات، المنهمكين على الشهوات، وذلك بسبب الهلاك قال- تعالى-: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُترفِيها فَفَسَقُوا فِيها ﴾ الآية [الإسراء: ٢٦] والمترف بضم الميم، وفتح الراء: المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها، قال في الكشاف: الإتراف: إبطار النعمة. انتهى. وذلك لأنهم أسرع إلى الحماقة والفحور وسفك الدماء، وأجرأ على صرف مال بيت المال في حظوظهم ومآربهم؛ غير ناظرين إلى مصالح رعاياهم ﴿ وَفِي ذَلِكُم بلاءٌ مِّن ربّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩]، وفي الكلام حذف، والتقدير: بقوم أهل سوء سوءًا؛ فإنه تعالى - إنما يولي عليهم مترفيهم لعدم استقامتهم، بدليل الحديث الآتي: «كما تكونون يولى عليكم»، وفي حديث لأحمد: «كما تدين تدان» وفي آخر: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم»، وفي حديث أحمد عن موسى حعليه الصلاة والسلام - نحوه. (فر عن علي) عليكم»، وفي حديث أحمد عن موسى حعليه الصلاة والسلام - نحوه. (فر عن علي) أمير المؤمنين. وفيه حفص بن مسلم السمرقندي، قال الذهبى: متروك.

١٦٥٥ - ١٦٧٩ - (إن الله إذا غضب على أمة ولم ينزل بها) أي: والحال أنه لم ينزل بها=

٥٦١٤ – ١٦٧٩ – سبق الحديث في باب: الاستسقاء وأسباب القحط في كتاب الصلاة. (خ).

خَسْف وَلاَ مَسْخِ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَيُحْبَسُ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، وَيَلِي عَلَيْهَا أَشْرَارِهَا». ابن عساكر عن علي (ض). [ضعيف جدًا:١٥٤٩] الألباني.

١٦٥-٥٦١٦ - ٤٨١٥ - «السُّلُطَانُ ظِلُّ الله فِي الأرْضِ، فَـمَنْ أَكْرَمَـهُ أَكْرَمَـه الله، وَمَنْ أَكْرَمَـه الله، وَمَنْ أَهَانَهُ الله». (طب هب) عن أبي بكرة (صح). [ضعيف: ٣٣٥٠] الألباني.

١٧ ٥ - ٦ • ٨٣٠ - «مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ، أَجَلَّ هُ اللهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ». (طب) عن أبي بكرة (ض). [حسن: ١٥٩٥] الألباني.

مَاتَ عَاصِيًا، وأَمَةُ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ منْ سَيِّده فَمَاتَ، وآمْراً أَهُ عَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وقَدْ وَمَاتَ عَاصِيًا، وأَمَةُ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ منْ سَيِّده فَمَاتَ، وآمْراً أَهُ عَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وقَدْ كَفَاهَا مَؤُنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ ». (خدع طب ك هب) عن فضالة بن عبيد (صح). [صحيح: ٥٠ ] الألباني.

-----

= (عذاب خسف) بالإضافة؛ أي: ولم يعذبها بالخسف بها، ومن زعم أن المراد بالخسف هنا النقصان والهوان، فقد خالف الظاهر. (ولا مسخ) أي: ولم يعذبها بمسخ صورها قردة أو خنازير أو نحوهما (غلت أسعارها) أي: ارتفعت أسعار أقواتها. (ويحبس) أي: يسك ويمنع (عنها أمطارها) فلا يمطرون وقت الحاجة إلى المطر (ويلي عليها أشرارها) أي: يؤمر عليهم أشرهم سيرة، وأقبحهم سريرة، فيعاملونهم بالظلم والجور، والعسف والقسوة، والفظاظة والغلظة، قال القاضي: والمراد من رحمته وغضبه: إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ورواه الديلمي بأوضح من هذا، ولفظه: "إن الله - تعالى - إذا غضب على أمة ثم لم ينزل عليها العذاب؛ غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجارتها، وحبس عنها أمطارها، ولم تغز أنهارها، وسلط عليها شرارها» اهد.

١٦٦٥- ١٨١٥- سبق الحديث مشروحًا في فضل الإمارة والترغيب فيها...(خ). مرح ١٠٥- ٨٣٠٥ انظر ما قبله. (خ).

٣٥٢١ - ٥٦١٨ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في ثلاثيات الترهيب، في قسم الترهيب. (خ).

١٠٥٠-٥٦١٩ - «أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ». (ع طس حل) عن أبي سعيد (ح). [حسن: ١٠٠١] الألباني.

١٤٦٥-٥٦٢٠ - «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَأَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَأَشُقُ عَلَيْهِمْ فَاسْقُقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أَمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». (م) عن عائشة (صحب). [صحبح: ١٣١٢] الألباني.

وما بعده، وبين قوله: ﴿أَهْ خِلُوا آلَ فَرْعُونُ أَشَدُ الْعَدَابِ ﴾ [غافر: ٢٤]، وجمع أيضًا بأنه وبين ما قبله وبين قوله: ﴿أَهْ خِلُوا آلَ فَرْعُونُ أَشَدُ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٤]، وجمع أيضًا بأنه ليس في الآية ما يقتضي أن آل فرعون يختص بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد مع غيرهم، وبأن المعنى من أشدهم، وإلا فإبليس أشد عذابًا من هؤلاء ومن غيرهم، وكذا قابيل، ومن قتل نبيًا أو قتله نبي، ونحو ذلك (إمام) أي: خليفة أو سلطان، ومثله القاضي (جائر) لأن الله ائتمنه على عباده وأمواله ليحفظها ويراقب أمره في صرفها في وجوهها ووضع كل شيء في محله، فإذا تعدى في شيء من ذلك؛ فهو خليق بأن يشتد الغضب عليه، ويحاسب أشد الحساب، ثم يعاقب أفظع العقاب. قال سقراط: ينبوع فرج العالم الإمام العادل، وينبوع خرابهم الملك الجائر. وقد أفاد هذا الوعيد أن جور الإمام من الكبائر (ع طس حل عن أبي سعيد) الخدري. رمز المصنف لحسنه، ولم يصححه لأن فيه محمد بن حجادة، قال الذهبي في الضعفاء: كان يغلو في التشيع. وقال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: فيه عطية وهو متروك، وقد ورد بسند في التشيع من هذا. وروى أحمد والبزار من حديث ابن مسعود موقوقًا: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًا، أو قتله نبي، وإمام جائر». قال زين الحفاظ العراقي في عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًا، أو قتله نبي، وإمام جائر». قال زين الحفاظ العراقي في شرح الترمذي: إسناده صحيح فلو آثر المؤلف هذه الرواية كان أولى.

٠ ٢٦٥ - ١٤٦٤ - (اللهم من ولي من أمر أمتي) أمة الإجابة، ولا مانع من إرادة الأعم عنا (شيئًا) من الولاية، كخلافة، وسلطنة، وقضاء، وإمارة، ونظارة، ووصاية، وغير ذلك، نكرة مبالغة في الشيوع وإرادة للتعميم (فأشق عليهم) أي: حملهم على ما يشق عليهم، أو أوصل المشقة إليهم بقول أو فعل، فهو من المشقة التي هي الإضرار، لا من الشقاق الذي هو الخلاف، قال في العين: شق الأمر عليه مشقة أضر به (فاشقق عليه) أي:=

٦٢١ ٥- ١٩٥٥ - «إنَّ الإِمَامَ الْعَادِلَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه تُرِكَ عَلَى يَمِينِه، فَإِذَا كَانَ جَائِرًا نُقِلَ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ». ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز بلاغًا (ح). [ضعيف: ١٤١٦] الألباني٠

\_\_\_\_\_

= أوقعه في المشقة جزاء وفاقًا (ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم) أي: عاملهم باللبن والإحسان والشفقة (فارفق به) أي: افعل به ما فيه الرفق له مجازاة له بمثل فعله، وهذا دعاء مجاب، وقضيته لا يشك في حقيقتها عاقل ولا يرتاب، فقلما ترى ذا ولاية عسف وجار، وعامل عيال الله بالعتو والاستكبار، وإلا كان آخر أمره الوبال، وانعكاس الأحوال؛ فإن لم يعاقب بذلك في الدنيا، قصرت مدته، وعجل بروحه إلي بئس المستقر سقر، ولهذا قالوا: الظلم لا يدوم، وإن دام دمر، والعدل لا يدوم، وإن دام عمر، وهذا كما ترى أبلغ زجر عن المشقة على الناس، وأعظم حث على الرفق بهم، وقد تظاهرت على ذلك الآيات والأخبار (م) في المغازي (عن عائشة) ورواه عنها أيضًا النسائي في السير، وسببه أن ابن شماسة دخل على عائشة فقالت: ممن أنت؟ قال: من مضر، قالت: كيف وجدتم ابن خديج في غزاتكم؟ قال: خير الأمير، قالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول قال: خير الأمير، قالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول قال:

(تنبيه) قال في الأذكار: ظاهر الحديث جواز الدعماء على الظلمة ونحوهم، وأشار الغزالي إلى تحريمه، وجمعله في معنى اللعن. اهم. قال الحافظ: والأولى حمل كلام الغزالي على الأولى، وأما الأحاديث فتدل على الجواز.

١٩٦١ - ١٩٥٥ - (إن الإمام) الأعظم (العادل) بين رعيته، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور الحكم، والعدل القصد في الأمور (إذا) مات و(وضع في قبره) على شقه الأين (ترك على يمينه) أي: لم تحوله عنه الملائكة ما دام فيه (فإذا كان جائرًا نقل من يمينه على يساره) أي: واضجع على يساره؛ فإن اليمين يمن وبركة هو مختار الله ومحبوبه فهو للأبرار، والشمال يتشاءم به فهو للفجار، والظاهر أن المراد بالإمام العادل: ما يشمل الإمام الأعظم ونوابه (ابن عساكر) في التاريخ (عن عمر بن عبد العزيز) الأموي الإمام العادل (بلاغًا) أي: أنه قال: بلغنا عن النبي عليه ذلك.

٣٦٢٢ - ٢٢٨٢ - «إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الخُطَمَةُ». (حم م) عن عائذ بن [عمير] (\*) (صح). [صحيح: ٢٠٩٤] الألباني.

٣٦٢٥ – ٢٧٨٧ – «أُوصِي الخَليفَةَ مِنَ بَعْدِي بِتَقْوَى الله، وأوصِيه بِجَماعَة المسْلمينَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيرَهُمْ، وَيَرْحَمَ صَغيرَهُمْ، وَيُوقِّرَ عَالَمُهُمْ، وَأَنْ لاَ يَضْرِبَهُمْ فَيُحَقِّرَ عَالَمُهُمْ، وَأَنْ لاَ يَضْرِبَهُمْ فَيُحَقِّرَ عَالَمُهُمْ، وَلاَ يُوحِشَهُمْ فَيُكَفِّرَهُمْ [وَأَنْ لاَ يَخْصِيهِمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَهُمُ (\*\*)] وأَنْ لاَ يُخْلِقَ بَابَهُ دُونَهُمْ، فَيَأْكُلُ قَوِيَّهُمْ ضَعِيفَهُمْ ». (هِنَ عن أبي أمامة (صح). وضعيف: ٢١١٩] الألباني.

كلمزة الذي يظلم رعيته ولا يرحمهم، من الحطم الكسر. يقال: راع حطمة؛ إذا كان قليل كلمزة الذي يظلم رعيته ولا يرحمهم، من الحطم الكسر. يقال: راع حطمة؛ إذا كان قليل الرحمة للمشاية، وهذا من أمشال المصطفى على المستعار للوالي الرعي، وأتبعه بما يلائم المستعار منه من صفة الحطم، وقيل: هو الأكول الحريص الذي يأكل ما يرى ويقضمه؛ فإن من هذا دأبه يكون دين النفس ظالمًا بالطبع؛ شديد الطمع فيما في أيدي الناس (١) (حم م) في المناقب (عن عائذ) بعين مهملة ومثناة تحتية، وذال معجمة. (عن عمير) تصغير عمر ممن شهد بيعة الرضوان، وكان من صالحي الصحب؛ دخل على ابن زياد، قال: أي بني سمعت رسول الله على يقول فذكره، ثم قال: إياك أن تكون منهم، فقال: اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله على فقال: وهل لهم نخالة ؛ إنما النخالة من بعدهم.

معدى الخالفة من بعدى قال الحرالي: قيد به لأن الخليفة كثيراً ما يخلف الغائب بسوء، وإن كان مصلحًا في حضوره (بتقوى الله) أي: بمخافته والحذر من مخالفته (وأوصيه) ثانيًا (بجماعة المسلمين أن يعظم كبيرهم) قدراً أو سنًا (ويرحم صغيرهم) أي: كذلك (ويوقر) أي: يعظم (عالمهم) بشيء من العلوم الشرعية (وأن لا يضرهم فيذلهم) أي: يهينهم ويحقرهم (ولا يوحشهم) أي: يبعدهم ويقطع مودتهم، ويعاملهم بالجفاء وعدم الوفاء (فيكفرهم) أي: يلجئهم إلى تغطية محاسنه، ونشر مساوئه=

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [عمرو] وهو خطأ، والصواب: [عمير]. (خ).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين المعقوفين ساقط استـدركناه من سنن البيهقي، وقـد استدرك ذلك المناوي - رحمـه الله - في شرح الحديث، ونبه عليه. (خ).

<sup>(</sup>١) وقيل: هو العنيف الذي لا رفق عنده، وفي النهاية: هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد.

٢٩٧٥ - ٢٩٧٧ - «أَيُّمَا امْرِئَ وَلَيَ مِنَ أَمْرِ المسْلِمِينَ شَيْئًا لَمْ يَحُطْهُمْ بِمَا يَحُوطُ نَفْسَهُ، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ». (عَقَ) عن ابن عباس (ضَ). [ضعيف: ٢٢٢] الألباني.

= وعيوبه، ويجحدون نعمته، ويتبرأون منه، فيؤدي إلى تفرق الكلمة، وتحرك الفتنة. قال الفارابي: الوحشة بين الناس الانقطاع، وبعد القلوب عن المودات، وكفر النعمة: جحدها وتغطيتها (وأن لا يغلق بابه دونهم) يعني: يمنعهم عن الوصول إليه، وعرض الظلامات عليه (فيأكل قويهم ضعيفهم) أي: يستولي على حقه ظلمًا. قال الزمخشري: من المجاز. فلان أكل غنمي وشربها، وأكل مالي وشربه، ثم الذي رأيته في نسخ البيهقي عقب قوله: «فيكفرهم» «وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم» وليس قوله: «وألا يخلق. . . » الخ بثابت في النسخ التي وقفت عليها فليحرر. قال ابن العربي: قد جعل الله الخليفة مصلحة للخلق، ونيابه عن الحق وضابطًا للقانون، وكافًا عن الاسترسال بحكم الهوى، وتسكينًا لشائرة الدماء وثائرة الغوغاء، أولهم آدم وآخرهم عيسى، والكل خليفة، لكن من أطاع الله فهو خليفة له، ومن أطاع الشيطان.

(تنبيه) ذهب الصوفية إلى أن الخليفة على الحقيقة بعده القطب. قال العارف ابن عربي: حضرت الخلافة التي هي محل الإرث، والأنبياء انتشرت راياتها، ولاحت أعلامها، وأذعن الكل لسلطانها، ثم خفيت بعد الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام - فلا تظهر أبدًا إلى يوم القيامة عمومًا، لكن قد تظهر خصوصًا؛ فالقطب معلوم غير معين، وهو خليفة الزمان، ومحل النظر والتجلي، ومنه تصدر الآثار على ظاهر العالم وباطنه، وبه يرحم ويعذب، وله صفات إذا اجتمعت في خليفة عصر فهو القطب، وإلا فهو غيره، ومنه يكون الإمداد لملك ذلك العصر. (هق عن أبي أمامة) قال الذهبي في المهذب: وهذا لم يخرجوه.

فضم، أي: يكلؤهم ويحفظهم ويصونهم، ويذب عنهم، والاسم الحياطة، يقال: فضم، أي: يكلؤهم ويحفظهم ويصونهم، ويذب عنهم، والاسم الحياطة، يقال: حاطه: إذا استولى عليه (بما يحوط به نفسه) أي: بالذي يحفظ به نفسه ويصونها؛ فالمراد لم يعاملهم بما يحب أن يعامل به نفسه من نحو بذل ونصح ونفقة وغيرها (لم يرح رائحة الجنة) حين يجد ريحها الإمام العادل الحافظ لما استحفظ؛ لا أنه=

٢٩٨٧-٥٦٢٥ - ﴿ أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتُهُ فَهُو فِي النَّارِ ». ابن عساكر عن معقل بن يسار (ح). [صحيح: ٢٧١٣] الألباني.

٢٦٢٥-٢٥٢٦- ﴿إِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ». (حم ق د ن) عن أبي موسى (صح). [صحيح: ٢٢٨٥] الألباني.

= لم يجده أبدًا . قال الحرالي: والولاية القيام بالأمر عن وصلة واصلة. قال أبو مسلم الخولاني لمعاوية: لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفريقه؛ إنما هي الـقول بالحق، والعمل بالمعدلة، وأخذ الناس في ذات الله. وقال العارف ابن عربي: الإمارة ابتلاء لا تشريف، ولو كانت تشريفًا بقيت مع صاحبها في الآخرة في دار السعداء، ولو كانت تشريفًا ما قيل له ولا تتبع الهوى فحجر عليه، والتحجير ابتلاء، والتشريف إطلاق، ويتحكم في العالم من أسعده الله به، ومن أشقاه من المؤمنين، ومع ذلك أمر بالحق أن يسمع له ويطبع، وهذه حالة ابتلاء لا شرف فإنه في حركاته فيها على حذر، وقدم غرور؛ ولهذا تكون يوم القيامة ندامة. (عق عن ابن عباس) قضية كلام المصنف أن العقيلي خرجه ساكتًا عليه، والأمر بخلافه؛ فإنه ساقه من حديث إسماعيل بن شبيب الطائفي، وقال: أحاديثه مناكير غير محفوظة، وأقره عليه في اللسان.

والم المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرحية الله أن يعذبه، يعني خانهم ولم ينصح لهم ولفهو في النار) أي: يعذب بنار جهنم شاء الله أن يعذبه. قال الزمخشري: والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، كراعي الغنم، وراعي الرعية، ويقال: من راعي هذا الشيء، أي: متوليه وصاحبه، والرعي: حفظ الشيء لمصلحته، وذهب جمهور الصوفية إلى أن المراد بالراعي في هذا الخبر وما أشبهه كخبر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» هو الروح الإنساني ورعية جوارحه، فيجب أن يسلك بها في التخلية والتحلية أعدل المسالك، وأن يعدل في مملكة وجودها؛ لأنها بحسب الصور هي المملكة، وسلطان صولتها هو المالك، ومرادهم بعدلها: أن يستعمل كل جارحة فيما طلب منها شرعًا على جهة الرفق والاقتصاد، وأن يبدل كل خلق ذميم بخلق فيما التغيير، وهو القول المنصور. اهر (ابن عساكر) في التاريخ (عن معقل) بفتح الميم، وسكون المهملة (ابن يسار) ضد اليمين.

٣٦٢٥ - ٢٥٢٢ - (إنا لن) وفي رواية البخاري: «لا» وفي أخرى لمسلم: «إنا والله»=

٢٩٤٩-٥٦٢٧ - ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ اسْتَعْمَلِ رَجُلاً عَلَى عَشَرَةَ أَنْفُسِ عَلَمَ أَنَّ فِي الْعَشَرَةَ أَفْضَلَ مِمَّنْ اسْتَعْمَلَ، فَقَدْ غَشَّ الله، وَغَشَّ رَسُولَهُ، وَغَشَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلَمِينَ ». (ع) عن حذيفة (ض). [ضعيف: ٢٢٣٢] الألباني.

-----

= (نستعمل على عملنا) أي الإمارة والحكم بين الناس (من أراده) وفي رواية: "من يطلبه"، وذلك لأن إرادته إياه والحرص عليه، مع العلم بكثرة آفاته، وصعوبة التخلص منها آية أنه يطلبه لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ إذ الولاية تفيد قوة بعد ضعف، وقدرة بعد عجز، وقال: من أريد بأمر أعين عليه، ومن أراد أمرًا وكل إليه ليرى عجزه، وهذه النون كما قال الزمخشري: يقال لها نون الواحد المطاع، وكان المصطفى على مطاعًا يكلم أهل طاعته على صفته، وحاله التي كان عليها، وليس التكبر من لوازم ذلك، ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام -: ﴿ عُلِمْنَا مَنطقَ الطَّرْ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ١٦]، وقد يتعلق بتحمل الإمام وتقحمه وإظهار سياسته وعزته مصالح، فيعود تكلف ذلك واجبًا، (حم قدن) من حديث بريد عن عبد الله (عن) جده (أبي موسى) الأشعري، قال: أقبلت قدن) من حديث بريد عن عبد الله (عن) جده (أبي موسى) الأشعري، قال: أقبلت ومعي رجلان، ورسول الله على النبي على النبي الله الموسى أما شعرت ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك؛ فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله، أو أحدًا حرص عليه.

المنفة ولو قليلة جدًا كعشرة، والحال أنه (علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد على الله وغش رسوله، وغش جماعة المسلمين) بفعله ذلك لعكسه المقتضي لتأميره المفضول على الفاضل، وموضع ذلك ما إذا لم يقتض الحال والوقت خلاف ذلك، وإلا أنيط بالمصلحة، وعلى ذلك ينزل تأمير المصطفى على العمرو بن العاص على قوم فيهم أبو بكر وعمر، وتأميره أسامة على من هما فيهم (ع عن حذيفة) بن اليمان.

٣٧١٧ - **٣٩٥ - «عَفْ وُ الملُوكِ أَبْقَى لِلْمُلْكِ**». الرافعي عن علي (ح). [ضعيف: ٣٧١٧] الألباني.

٥٦٢٩ - ٤٥٤ - «عَلَى الْوَالِي خَمْسُ خِصَال: جَمْعُ الْفَيْء مِنَ حَقِّه، وَوَضْعه فِي حَقِّه، وَوَضْعه فِي حَقِّه، وَالْمَ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْلَمُ، وَلاَ يُجَمِّرُهُم فَيُهْلِكَهُم، وَلاَ يُجَمِّرُهُم فَيُهْلِكَهُم، وَلاَ يُؤخِّرُ أَمْرَ يَوْم لِغَدِ». (عق) عن واثلة (ض). [ضعيف:٣٧٣] الألباني.

٣٠٠٥ - ٣٠٠٣ - «أَيُّمَا رَاعِ لَمْ يَرْحَمْ رَعِيْتَهُ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجُنَّةَ». خيشمة الطرابلسي في جزئه عن أبي سعيد (ض). [ضعيف: ٢٢٣١] الألباني.

٥٦٢٨ - ٥٤٣٩ - ٥٤٣٩ (عفو الملوك) بضم الميم: جمع ملك، بفتحها وكسر اللام. (أبقى) بالموحدة والقاف (للملك) أي: أدوم وأثبت. (الرافعي) إمام الدين عبد الكريم في تاريخ قزوين (عن علي) أمير المؤمنين.

الفيء من حقه، ووضعه في حقه، وأن يستعين على أمورهم بخير من يعلم) من الناس. الفيء من حقه، ووضعه في حقه، وأن يستعين على أمورهم بخير من يعلم) من الناس. أي: بأفضلهم وأعظمهم كفاءة وديانة (ولا يجمرهم فيهلكهم) تجمير الجيش جمعهم في الثغور، وحبسهم عن العود لأهلهم، ذكره في النهاية (ولا يؤخر أمر يوم لغد) أي: يؤخر الأمور العقدية خشية الفوات أو الفساد، وهذه الخمس أمهات الخصال الواجبة عليه لرعيته، ووراء ذلك خصال أخرى تلزمه، على أن مفهوم العدد غير حجة عند الأكثر (عق عن واثلة) بن الأسقع، وفيه جعفر بن مرزوق المدائني، قال في الميزان عن العقيلي: أحاديثه مناكير لا يتابع على شيء منها، ثم ساق له هذا الخبر، وفي اللسان عن أبي حاتم: جعفر هذا شيخ مجهول لا أعرفه. اهد. فما أوهمه صنيع المصنف من أن مخرجه العقيلي خرجه وأقره عليه غير صواب.

من أمور المسلمين، وكل من وكل من أمور المسلمين، وكل من وكل من أمور المسلمين، وكل من وكل من وكل بحفظ شيء فهو راع، ومعانيهم مختلفة؛ فرعاية الإمام وأمرائه ولاية أمور الرعية (لم يرحم رعيته) بأن لم يعاملهم بالرحمة، ولم يذب عنهم، وأهمل أمرهم، وضيع حقهم (حرم الله عليه الجنة) أي: دخولها قبل تطهيره بالنار؛ لأن الراعي ليس بمطلوب لذاته، وإنما=

مَا تَكُمُ اللَّمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالنَّصِيحَةِ فَلَمْ يَحُطْهَا بِالأَمَانَةِ وَالنَّصِيحَةِ ضَاقَتْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ». (خط) عن عبد الرحمن بن صَاقَتْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله تَعَالَى الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ». (خط) عن عبد الرحمن بن سمرة (ض). [موضوع: ٢٢٣٠] الألباني .

٣٠٠٥ - ٣٠٠٥ - ٣٠٠٥ - «أَيُّمَا وَال وَلِيَ شَيْئًا مِنَ أَمْرِ أُمَّتِي فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَيَجْتَهِدْ لَهُمْ كَنَصِيحَتِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِه، كَبَّه الله تَعَالَى عَلَى وَجْهِدٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي النَّارِ». (طب) عن معقل بَن يسار (ح). [ضعيف: ٢٢٥٤] الألباني .

-----

= أقيم لحفظ ما استرعاه؛ فإذا لم يتصرف فيه بما أمر به فقد غش وخان، فاستحق دخول دار الهوان، وهذا شامل حتى للرجل الذي هو من آحاد الناس؛ فإنه راع لعياله، فإذا لم ينظر إليهم بالشفقة والعطف والإحسان، فهو داخل في هذا الوعيد الشديد نسأل الله الغفران، وأن يرضي عنا خصماءنا يوم الحساب والميزان (خيشمة الطرابلسي في جزئه) الحديثي (عن أبي سعيد) الخدري.

المحمد الله وحاده وفلم يحطها) أي: لم يحفظها، يقال: حاطه يحوطه حوطًا وحياطة: إذا حفظه وصانه وذب عنه (بالأمانة والنصيحة) أي: بإرادة الخير والصلاح (ضاقت عليه حفظه وصانه وذب عنه (بالأمانة والنصيحة) أي: بإرادة الخير والصلاح (ضاقت عليه رحمة الله التي وسعت كل شيء) (١) يعني: أنه يبعد عن منازل الأبرار، ويساق مع العصاة إلى النار؛ فإذا طهر من دنسه شمله الغفران، وصلح إلى جوار الرحمن. قال العارف ابن عربي: فالحاكم خليفة الله، فإن غفل بلهوه وشأنه وشارك رعيته فيما هم فيه من فنون اللذات ونيل الشهوات، ولم ينظر في أحوال من أمر للنظر في أحواله من رعاياه، فقد عزل نفسه عن الخلافة بفعله، ورمت به المرتبة، وبقي عليه السؤال من الله والوبال والخيبة، وفقد الرياسة والسيادة، وحرمه الله خيرها، وندم حياته لا ينفعه الندم. (خط عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب العبسى.

٣٠٦٥ - ٣٠٠٨ - (أيما وال ولي شيئًا من أمر أمتي) أمة الإجابة (فلم ينصح لهم) في أمر دينهم ودنياهم (يجتهد لهم) فيما يصلحهم (كنصيحته وجهده) أي: اجتهاده (لنفسه =

<sup>(</sup>١) بمعنى أنه يحرم منها، وهذا خرج مخرج الزجر والتنفير؛ لأن رحمة الله ترجى للعاصين.

٣٣٥ - ٣٠٠٩ - «أَيُّمَا وَال وَلِيَ [عَلَى قَوْمٍ] فلأَنَّ وَرَفَقَ رَفَقَ الله تَعَالَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَة». ابن أبي الدنيا في ذم الغُضَب عن عائشة (ض). [ضعيف: ٢٢٥٥] الألباني.

٣٣٥٧-٥٦٣٤ (تَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ وَلاَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا». (طب) عن معاوية (ض). [صحيح: ٢٩٩٠] الألباني.

٣٦٥ - ٣٩٨٠ - «خيَارُ أَنَّمَّ تَكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُحبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُكِبُّونَكُمْ، وَشَرَارُ أَنِّمَ تَكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَبُغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَبُغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَبُغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». (م) عن عوف بن مالك (صح). [صحيح: ٣٢٥٨] الألباني.

= كبه الله - تعالى - على وجهه يوم القيامة في النار) نار جهنم (١)؛ لأن الله - تعالى - إنما ولاه واسترعاه على عباده؛ ليديم النصيحة لهم لا لنفسه، فلما قلب القضية استحق النار الجهنمية (طب عن معقل بن يسار) ضد اليمين.

(ورفق) بهم وساسهم بلطف (رفق الله - تعالى - به يوم القيامة) في الحساب والعتاب، ورفق) بهم وساسهم بلطف (رفق الله - تعالى - به يوم القيامة) في الحساب والعتاب، ومن عامله بالرفق في ذلك المقام فهو من السعداء بلا كلام، والله - تعالى - يحب الرفق في الأمر كله (ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغضب عن عائشة) - رضي الله عنها - على ١٩٥٥ - ٣٥٥٠ - (تكون) بعدي (أمراء) بضم الهمزة : جمع أمير (يقولون) أي: ما يخالف الشرع، والظاهر أنه أراد بالقول ما يشمل الفعل (ولا يرد عليهم) أي: لا يستطيع أحد أن يأمرهم بمعروف، ولا ينهاهم عن منكر، لما يعلمون من حالهم أنه لا يستطيع أحد أن يأمرهم بمعاوف، ولا ينهاهم عن منكر، لما يعلمون من حالهم أنه لا جواب لذلك إلا السيف (يتهافتون) أي: يتساقطون، من [الهتف] (\*\*): السقوط أكثر ما يستعمل في الشر (في النار) نار جهنم (يتبع بعضهم بعضاً) أي كلما مات واحد، فأدخل فيها يتولى آخر، فيعمل عمله فيموت فيقفو أثره، وهذا من معجزاته؛ إذ هو إخبار عن غيب وقع (طب عن معاوية) بن أبي سفيان.

٥٦٣٥ - ٣٩٨٠ - (خيار أئمتكم) أي: أمرائكم (الذين تحبونهم ويحبونكم) بأن يكونوا عدولاً؛ فإن التحابب من الجانبين يكون ممدوحًا عند استعمالهم للعدو، كما سبق=

<sup>(</sup>١) أي: ألقاه الله فيها على وجه الإذلال والإهانة والاحتقار، وقد تدركه الرحمة فيعفى عنه.

<sup>(\*)</sup> هكذا هى فى النسخ المطبوعة، وهو خطأ والصواب من [الهفت]. جاء في «المعجم الوسيط»: (تهافت) الجدار أو الثوب ونحوهما: تساقط قطعة قطعة، ويقال: تهافت الفراش على النُّور أو النَّار، وتهافت القوم: تساقطوا موتى. وتهافتت الآراء: نقض بعضها بعضًا، وتهافت الناس على الماء: تتابعوا. (خ).

١٣٦ - ٤٨٢١ - «السُّلْطَانُ الْعَادِلُ المتَواضِعُ ظِلُّ اللهِ وَرُمْحُهُ فِي الأَرْضِ يُرْفَعُ لَهُ عَمَل سَبْعِينَ صِدِّيقًا». أبو الشيخ عن أبي بكر. [موضوع: ٣٣٤٧] الألباني.

\_\_\_\_\_

= تقريره (وتصلون عليهم ويصلون عليكم) أي: يدعون لكم وتدعون لهم؛ يعني: تحبونهم ما دمتم أحياء، ويحبونكم ما داموا أحياء، فإذا جاء الموت ترحم بعضكم على بعض، وذكر البعض بخير. قال الأبي: يعني بالمحبة الدينية التي سببها اتباع الحق من الإمام والرعية (وشرار أثمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم) قال الماوردي: هذا صحيح، فإن الإمام إذا كان ذا خير أحبهم وأحبوه، وإذا كان ذا شر أبغضهم وأبغضوه، وأصل ذلك أن خشية الله تبعث على طاعته في خلقه، وطاعته فيهم تبعثهم على محبته، فلذلك كانت محبته دليلاً على خيره، وبغضهم له دليلاً على شره وقلة مراقبته. اهد. وظاهر كلام المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته كما في مسلم قالوا: يا رسول الله فننابذهم عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فيكره ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة» أهد (م) في المغازي (عن عوف بن ما الك) ولم يخرج البخاري عن عوف.

الأرض، يرفع له عمل سبعين صديقًا) تمامه كما في الفردوس: "كلهم عابد مجتهد"، الأرض، يرفع له عمل سبعين صديقًا) تمامه كما في الفردوس: "كلهم عابد مجتهد"، وكأنه سقط من قلم المصنف، وذلك لأن رفع الدرجات بالنيات والهمم لا بمجرد العمل «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، بل بشيء وقر في صدره" فإنما هي همم سبقت هممًا، وشتان بين من همته ونيته صلاح العالم، وبين من همته ونيته مقصورة على صلاح نفسه، وإذا وازنت بين من نيته بالتعلم إحياء وإعلاء السنة وإماتة البدعة، وبين من نيته اكتساب مال أو رياسة، رأيت بينهما في الفضل والرتبة أبعد ما بين السماء والأرض، وهما في التعب سواء، وإن التفاوت بالنية والهمة، فالسلطان الذي هذا نعته ليس من الدنيا ولا الدنيا منه، فيؤتيه الله ملكًا من ملكه ظاهرًا، وهداية من هدايته باطنًا، ويضاعف له ثواب الصديقية، والظاهر أن المراد بالسبعين التكثير مبالغة كنظائره (أبو الشيخ) ابن حبان (عن أبي بكر) الصديق، ورواه عنه الديلمي أيضًا.

٣٣٥ - ٤٨١٦ - «السُّلُطَانُ ظلُّ الله في الأرْضِ، يَـأُوي إلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عَبَادِه، فَإِنْ عَدَلَ كَـانَ لَهُ الأَجْرُ وَكَانَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، وَإِنْ جَـارَ أَوْ حَافَ أَوْ ظَلَمَ كَـانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَكَانَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَـارَتِ الْوُلاَةُ قَـحَطَتِ ظَلَمَ كَـانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَكَانَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَـارَتِ الْوُلاَةُ قَـحَطَتِ

٣٧٥ - ٤٨١٦ - (السلطان ظل الله في الأرض) تشبيه، وقوله: (يأوي إليه كل مظلوم من عباده) جملة مبينة إنما شبه بالظل، لأن الناس يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم (فإن عدل كان له الأجر، وكان على الرعية الشكر، وإن جار (١) أو حاف أو ظلم؛ كان عليه الوزر) أي: الوزر العظيم الشديد (وكان على الرعية الصبر) أي: يلزمهم الصبر على جوره، ولا يجموز لهم الخروج عليه إلا إن كفر، ثم إنه لا منافاة بين فرض جموره وما اقتضاه مطلع الحديث من عدله، لأن قوله: السلطان ظل الله بيان لشأنه، وأنه ينبغي كونه كذلك؛ فإن جار خرج عن كونه ظل الله فهو من قبيل: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَـوَىٰ ﴾ [ص: ٢٦]، فرتب على الحاكم الوصف المناسب، ونهاه عما لا يناسب، أفاده الطيبي. (وإذا جارت الولادة قحطت السماء) أي: ذهب الفاصل وانقطعت الرحمة، (وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي)، لأن الزكاة تنميها والنمو بركة، وإذا منعت الزكاة بقى المال بدنسه، ولا بقاء للبركة مع الدنس، وإذا ارتحلت البركة عن شيء هلك؛ لأن نسله ينقطع (وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة) لأن الغنى من فيضل الله، والفيضل لأهل الفرح بالله وعطائه، والمناكحة الشرعية يلتقي الزوجان على الفرح بما أعطاهما الله، فمن زنا فقد آثر الفرح الذي من قبل العدو، على الفرح الذي بفضل الله فأورثه الفقر، (وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار)، لأن المؤمن عماهد الله بالوفاء بذمسته؛ فمإذا أخفر نقض العهمد، وإذا نقض وهن عمقد المعرفة؛ لأن المعرفة مقرونة بالعهد معقودة به، وبنقض العهد يخاف انحلال العقد، وبالانحلال تذهب هيبة الإسلام، ويقذف الوهن في القلوب. (الحكيم) الترمذي، (والبزار) في مسنده وابن خريمة، عن ابن عمر. قال الهيشمي: وفيه سعيد بن سنان أبو مهدى، وهـو متروك (هب) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن ابن عـمر) بن الخطاب، وقضية صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه، والأمـر بخلافه، بل تعقبه بما نصه: وأبو=

<sup>(</sup>١) الجور ضد العدل وضد القصد، والحيف الجور، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وحينتذ فمباني الثلاث متقاربة؛ أي: فالجمع بينها للإطناب.

٥٦٣٥ - ٤٨١٦ - سبق الحديث في باب: الاستسقاء وأسباب القحط. (خ).

السَّمَاءُ، وَإِذَا مُنعَت الزَّكَاةُ هَلَكَت المُواشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالمسْكَنَةُ، وَإِذَا أُخْفِرَتَ الذِّمَّـةُ أُدِيلَ الْكُفَّارُ». الحكيم والبيزار (هب) عن ابن عـمـر (ض). [موضوع:٣٣٥٣] الألباني.

٣٦٥ - ٤٨١٧ - «السُّلْطَانُ ظلُّ اللَّه في الأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْه الضَّعيفُ، وَبِهِ يَنْتَصِرُ المظلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّه في الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ابن النجار عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٣٣٥٢] الألباني.

٣٩٥ - ٤٨١٨ - «السُّلُطَانُ ظِلُّ اللَّهُ فِي الأَرْضِ، فَسمَنْ غَسَسَّهُ ضَلَّ، وَمَنْ نَصَحَهُ اهْتَدَى». (هب) عن أنس (ض). [موضوع: ٣٥٥١] الألباني.

٠٦٤٠ - ٤٨١٩ - «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَدًا لَيْسَ بِهِ سُلْطَانُ فَلاَ يُقِمَنَّ بِهِ». أبو الشيخ عن أنس (ض). [ضعيف: ٣٣٤٩] الألباني.

١ ٤ ٣٥ - ٢ ٨ ٢ - ١ السُّلْطَانُ ظِلُّ الرَّحْمنِ في الأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عَبَادِه، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكْرُ، وَإِنْ جَارَ وَخَافَ وَظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الإَّعِيَّةِ الشَّكْرُ، وَإِنْ جَارَ وَخَافَ وَظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْإَصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ». (فر) عن ابن عمر (ض). [موضوع: ٣٣٤٨] الألباني.

<sup>=</sup> المهدي، سعيد بن سنان، ضعيف عند أهل العلم بالحديث. انتهى. وسعيد بن سنان هذا ضعفه ابن معين وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث، وساق في الميزان من مناكيره هذا الحديث، وجزم الحافظ العراقي بضعف سنده.

٣٨٥-٥٦٣٨ سبق الحديث في باب: فضل الخلافة والترغيب فيها. (خ).

٥٦٣٩- ٤٨١٨- انظر رقم ٥٥٣٦. (خ).

١٤٠٥-١٨١٩ انظر رقم ٢٣٦٥. (خ).

۱ ۱ ۲ ۰ - ۲۸۲۰ (السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار وحاف وظلم كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر) قال الزمخشري: الإصر هو الشقل الذي يأصر حامله، أي: يحبسه في مكانه لفرط ثقله.

= (تنبيه): قال ابن عربي: من أسرار العالم أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد لله؛ ليقوم بعبادة ربه على كل حال، سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعًا أو عاصيًا؛ فإن كان من أهل الموافقة كان هو وظله سواء، وإن كان مخالفًا ناب ظله منابه في طاعة الله، ﴿ وَلَلّه يَسْجُدُ مَن فِي السّمَوات وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرهًا وَظلالُهُم بِالْغُدُو وَالآصال ﴾ الله، ﴿ وَللّه يَسْجُدُ مَن فِي السّموات وَالأَرضِ طَوْعًا وكرهًا وظلالُهُم بِالْغُدُو والآصال ﴾ [الرعد: ١٥]، والسلطان ظل الله في الأرض، إذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية، التي لها الأثر في عالم الدنيا، والعرش ظل الله في الأرض في الآخرة ( في الطلالات أبدًا تابعة للصور المنبعثة عنها حسًا ومعنى؛ فالحسي قاصر لا يقوى قوى الظل المعنوي للصورة المعنوية؛ لأنه يستدعي نورًا مقيمًا لما في الحس من التقييد والضيق، ولهذا نبهنا على الظلّ المعنوي بما جاء في الشرع من أن السلطان ظل الله، فقد بان أن بالظلالات عمرت الأماكن، وقد تضمن الحديث من وجوب طاعة الأئمة في غير معصية، والإيواء إليهم، وبيان ما على السلطان من حياطة رعيته، ولهذا قال: يأوي غير معصية، والإيواء إليهم، وبيان ما على السلطان من حياطة رعيته، ولهذا قال: يأوي إليه كل مظلوم، ليمتنع بعز سلطانه من الظلم، ويرفع من ظلامته ببرد ظله.

(تنبيه): عدوا من أخلاق العارفين مخاطبة ظلمة السلاطين باللين، بأن يشهد أحدهم أن يد القدرة الإلهية هي الآخذة بناصية ذلك الظالم إلى ذلك الجور، وأن الحاكم الظالم كالمجبور على فعله من بعض الوجوه، وكصاحب الفالج لا يستطيع تسكين رعدته.

(تنبيه): ذهب بعض الصوفية إلى أن المراد بالسلطان في أخبار كثيرة القطب. قال العارف ابن عربي: آل محمد لهم إقامة أمر الله، من حيث لا يشعر به الأقطاب والأبدال والأوتاد والنقباء والنجباء، ولهؤلاء دون آل محمد الإحاطة إقامة لأمر الدين والدنيا، من حيث لا يشعرون بمسرى مددهم من آل محمد؛ إلا أن يبجدوا أثراً من الآثار لمن يؤيد بروح منهم. قال: وكذا لولي الأمر الظاهر من الخلفاء، والملوك، والسلاطين، والأمراء، والولاة، والقيضاة، والفقهاء ونحوهم، ممن يقوم بهم أمر ظاهر الدين والدنيا، من الأقطاب مدد وإقامة من حيث لا يشعرون، وذلك أن الأمر كله لله. ﴿ أَلا لَهُ النَّفْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مِحيطٌ ﴾ [البروج: ٢٠]. (فر عن ابن علي: عمر) بن الخطاب. وفيه عمرو بن عبد الغفار، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن علي: اتهم بالوضع، وسعيد بن سعيد الأنصاري، قال الذهبي: ضعيف.

<sup>(\*)</sup> لا يلزم من هذا أن تكون الشمس فوق العرش فى الآخرة، أو فوق الله -تعالى الله عن ذلك- لأن الله - تقدس- قد ثبت له العلو المطلق، لكن مراد الشيخ أن هذا الظل يخلقه الله فى ذلك اليوم ليظل به من يستحق كما جاء فى حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة. (خ).

٢٤ ٥ - ٢٧٧١ - «سَيكُونُ بَعْدي سَلاَطِينُ، الْفتَنُ عَلَى أَبْوَابِهِمْ كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ، لاَ يُعْطُونَ أَحَدًا شَيْئًا إِلا أَخَذُوا مِنْ دَينهِ مِثْلَهُ». (طب ك) عن عبد الله بن الخارث بن جزء الزبيدي (صح). [ضعيف جداً: ٣٣٠٦] الألباني.

٧٨٠٧ – ٧٨٠٧ – «مَا ازْدَادَ رَجُلٌ مِنَ السُّلُطَانِ قُـرْبًا، إِلَا ازْدَادَ عَنِ اللَّه بُعْدًا، وَلَا كَثُرَتُ أَنْبَاعُهُ إِلاَّ اثْنَدَدَّ حِسَابُهُ». هناد عن عبيد بن عمير مرسلاً (ض). [ضعيف: ٤٩٩٥] الألباني.

١٥٤٢ - ٢٧٧١ - (سيكون بعدى سلاطين، الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل) قال الزمخشري: أراد مبارك الإبل الجرباء، يعنى أن هذه الفتن تعدي من يقربهم إعداء هذه المبارك الإبل الملسى إذا أنيخت فيها، قال: وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب (لا يعطون أحداً شيئًا إلا أخذوا من دينه مثله) لأن من قبل جوائزهم، إما أن يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنًا، أو يتكلف في كلامه لمرضاتهم وتحسين قالهم، وذلك هو البهت الصريح. أوحى الله إلى بعض الأنبياء: قل لأوليائي: لا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يدخلوا مداخل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وقال بعض الحكماء: من رق ثوبه رق دينه؛ ونظر رافع بن خديج إلى بشر بن مروان وهو على منبر الكوفة يعظ فقال: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه زي الفساق، وكان عليه ثياب رقاق. ولهذا كانوا يتحامون مخالطة السلاطين، ولما حج الرشيد قال لمالك: ألك دار؟ قال: لا، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار، ثم أراد الشخوص قال: اخرج معنا، فقال: لا أوثر الدنيا على جوار المصطفى ﷺ، وهده دنانيركم. وراود ابن هـبيرة أبا حنيـفة على ولاية بيت المال فأبي، فضربه عشرين سوطًا، فاحتمل العذاب ولم يقبل. (طب ك) في المناقب (عن عبد الله بن الحارث) ويقال: الحارث (بن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة (الزبيدي) بضم الزاي؛ صحابي سكن مصر، وهو آخر من مات بها من الصحابة، قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه حسان بن غالب، وهو متروك.

السلطان الظالم من غير ضرورة إرهاق ومعصية؛ فإنه تواضع وإكرام له، وقد أمر الله بالإعراض عنهم، وهو تكثير سوادهم، وإعانة لهم على ظلمهم، وإن كان ذلك بسبب

378- 78.7 (فر) عن أبي بكرة (هب) عن أبي بكرة (هب) عن أبي إلكرة (هب) عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً (ض) [ضعيف: ٤٢٧٥] الألباني.

٧٣٩٥ - ٧٣٩٣ - «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (حم خ ت ن) عن أبي بكرة (صح). [صحيح: ٥٢٢٥] الألباني.

\_\_\_\_\_

= طلب مالهم، فهو سعي إلى طلب حرام، ذكره حجة الإسلام (ولا كثرت أتباعه إلا كثرت شياطينه، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه) ولذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام (هناد) في الزهد (عن عبيد بن عمير) بتصغيرهما (مرسلاً) هو الليثي قاضى مكة.

عَلَيهم عقابه، ولَى عليكم) فإذا اتقيتم الله، وخفتم عقابه، ولَى عليكم من يخافه فيكم، وعكسه، وفي بعض الكتب المنزلة: أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فيلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم. ومن دعاء المصطفى عليه اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وروى الطبراني عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم فقد روي: أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم، (فر) وكذا القضاعي كلاهما من حديث يحيى بن هاشم عن يونس بن إسحاق عن أبيه عن جده (عن أبي بكرة) مرفوعًا قال السخاوي: ورواية يحيى في عداد من يضع (هب) من جهة يحيى بن هشام عن يونس بن إسحاق (عن أبي إسحاق) عمر بن عبد الله (السبيعي مرسلاً) بلفظ: "كما تكونون- كذلك—المحاق (عن أبي إسحاق) عمر بن عبد الله (السبيعي مرسلاً) بلفظ: "كما تكونون- كذلك-وكسر الموحدة وسكون المثناة تحت، وعين مهملة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان، وله طريق أخرى مسئدة عند ابن جميع في معجمه والقضاعي من جهة أحمد بن عشمان الكرماني عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا. قال ابن طاهر: والمبارك وإن ذكر بشيء من الضعف، فالعمدة على من رواه عنه؛ فإن فيهم جهالة.

٥٦٤٥ – ٧٣٩٣ – (لن يفلح قـوم ولوا) وفي رواية: «ملكوا» (أمرهـم امرأة) بالنصب على المفعولية، وذلك لنقصها =

٥٦٤٦ - ٥٠٤٣ - ٥٠٤٣ - «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ، وَكُلُ غَال مَارِق». (طب) عَن أبي أمامة (ض). [حسن: ٣٧٩٨] الألباني.

٧٢٣٨ - ٧٢٣٨ - «لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْغَاءَ تَقْتُلُهُمْ، وَلاَ عَدُواً يَجْتَاحُهُمْ، وَلاَ عَدُواً يَجْتَاحُهُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضَلِّينَ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ ". (طب) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف: ٢٦٧١] الألباني.

٧٣١٠ – ٧٣١٠ «لَكُلِّ شَيْء آفَةٌ تُفْسِدُهُ، وآفَةُ هذا الدِّينِ وُلاَةُ السُّوءِ». الحارث عن أبي مسعود (صح). [ضعيف جدًا: ٤٧١٨] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية، والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء. قال الطيبي: هذا إخبار بنفي الفلاح عن أهل فارس على سبيل التأكيد، وفيه أشارة بأن الفلاح للعرب فتكون معجزة (حم خ) في المغازي والفتن (ت) فيه (ن) في القضاء (عن أبي بكرة) قال: لما بلغه أن فارس أملكوا بوران ابنة كسرى. فلذلك امتنع أبو بكرة عن المقتال مع عائشة في وقعة الجمل، واحتج بهذا الخبر.

ومام) أي: سلطان (ظلوم) أي: نوعان (من أمتي لا) وفي رواية: «لن» (تنالهما شفاعتي: إمام) أي: سلطان (ظلوم) أي: كثير الظلم للرعية (غشوم) أي: جاف غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة (وكل غال) في الدين (مارق) منه، زاد مخرجه الطبراني في رواية «تشهد عليهم وتتبرأ منهم»، وأخذ الذهبي من هذا الوعيد أن الظلم والغلو من الكبائر فعدهما منها. (طب عن أبي هريرة) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات، ورواه عنه الديلمي أيضًا قال: وفي الباب معقل بن يسار.

۷۲۳۸ – ۷۲۳۸ – (لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم) الغوغاء: الجراد حين يخف للطيران، ثم استعير للسفلة المتسرعين إلى الشر (ولا عدواً يجتاحهم) أي: يهلكهم (ولكني أخاف على أمتي أئمة مضلين، إن أطاعوهم فتنوهم، وإن عصوهم قتلوهم) وهذا من أعلام نبوته ومعجزاته، فإن ما خافه عليهم وقع (طب عن أبي أمامة) الباهلي.

٧٣١٥ – ٧٣١٠ – (لكل شيء آفة تفسده، وآفة هذا الدين ولاة السوء) قال في الفردوس عقب هذا: ويروى «وآفة هذا الدين بنو أمية». اهـ. ولهذا كتب ابن عبد العزيز إلى الحسن=

٧٩٤١ - ٥٦٤٩ - «مَا عَدَلَ وَال اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ». الحاكم في الكنى عن رجل (ض). [ضعيف: ٥١٠٧] الألباني .

٥٦٥٠ - ٧٩٩٦ - «مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَال يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَـة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَّة وَالخُلَة وَالخُلَّة وَالْكُنَة وَاللَّهُ أَبُوابَ السَّمَاء دُونَ خَلَّتِه وَحَاجَتِه وَمَسْكَنَتِه ». (حم ت) عن عمرو بن مرة (ح). [صحيح: ٥٦٨٥] الألباني .

\_\_\_\_\_

= البصري: أشر علي بأقوام أوليهم وأستعين بهم على أمور المسلمين، فكتب: يا أمير المؤمنين، إن أهل الخير لا يريدونك، وأصحاب الدنيا لا تريدهم، فعليك بذوي الأحساب لأنهم لا يدنسون أحسابهم بالخيانات، فمن عف لسانه عن الأعراض، ويده عن الأموال؛ فهو أولى بالولاية. (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (عن ابن مسعود) وفيه مبارك بن حسان، قال الذهبى: قال الأزدي: يرمى بالكذب.

9759 – ٧٩٤١ – ٧٩٤١ (ما عدل وال اتجر في رعيته) لأنه يضيق عليهم. قال بعض الحكماء: كيمياء الملوك الإغارة والعمارة، ولا تحسن بهم التجارة. (الحاكم) في كتاب (الكنى) والألقاب (عن رجل) من الصحابة، ورواه أيضًا ابن منيع والديلمي.

والم ولا وال» (يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة) بفتح المعجمة (والمسكنة) أي: يمنعهم من الولوج عليه، وعرض أحوالهم عليه، ويترفع عن استماع كلامهم (إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) يعني: منعه عما يبتغيه وحجب دعاءه من السعود إليه جزاءً وفاقًا، قال ابن حجر: فيه وعيد شديد لمن كان حاكمًا بين الناس فاحتجب لغير عذر؛ لما فيه من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها، والفرق بين الحاجة والخلة، والفقر أن الحاجة ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة، بحيث لو لم يحصل لاختل أمره، والحلة: ما كان كذلك، مأخوذ من الحلل لكن ربحا يبلغ حد الاضطرار، بحيث لو فقد لامتنع التعيش، والفقر: هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه، مأخوذ من الفقير بأنه الذي لا التعيش دونه، مأخوذ من الفقير من الفياد كان كذلك، مؤلم عمرو بن مرة) بضم الميم، ضد شيء له، ذكره المقاضي (حم ت) في الأحكام (عن عمرو بن مرة) بضم الميم، ضد حلوة، الجهني له صحبة، مات زمن عبد الملك، ورواه عنه أيضًا الحاكم وقال: صحبح الإسناد، وأقووه، ومن ثم رمز المؤلف لحسنه.

١٥٦٥ - ٧٩٩٧ - «مَا مِنْ إِمَامٍ يَعْفُو عِنْدَ الْغَضَبِ إِلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَلَامَةِ». ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مكحول مرسلاً (ض). [ضعيف: ٥١٥٠] الألباني.

٨٣٢٥ - ٥٦٥٧ - «مَنِ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ، لَمْ يُحْجَبُ عَنِ النَّارِ». ابن منده عن رباح (ض). [ضعيف: ٥٣٤٥] الألباني.

٥٦٥٣ - ٨٠٦٤ - ٨٠٦٤ (مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَـمُوتُ وَهُوَ عَاشُّ لِرَعِيَّته، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». (ق) عن معقل بن يسار (صح). [صحيح: عَاشٌ لِرَعِيَّته، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». (ق) عن معقل بن يسار (صح). [صحيح: ٥٧٤٠] الأَلبَاني .

-----

١٥٦٥ - ٧٩٩٧ - (ما من أحد) إمام (يعفو عند الغضب إلا عفا الله عنه يوم القيامة) أي: تجاوز عن ذنوبه مكافأة له على إحسانه لخلقه بكظم الغضب عند غلبته (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن مكحول مرسلاً).

١٥٦٥- ٥٣٢٥- (من احتجب) من الولاة (عن الناس) بأن منع أرباب المهمات من الولوج عليه (لم يحجب عن النار) يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فكما احتجب دون حوائج عباد الله يحجب الله من الجنة، ويدنيه من النار ﴿إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَعُذِ لِمُحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

(فائدة) قال العلم البلقيني: ذكر بعض المتصوفة أنه رأى أحمد بن طولون في النوم بحال حسنة، وهو يقول: ما ينبغي لمن سكن الدنيا أن يحقر حسنة متظلم عي اللسان شديد البهت، وما في الآخرة على رؤساء الدنيا أشد من الحجاب لملتمسي الإنصاف. (ابن منده) في تاريخ الصحابة من طريق عبد الكريم الجزري عن عبدة بن رباح (عن) أبيه (رباح) غير منسوب، قال ابن منده: هو من أهل الشام.

معنى المرعية، بأن ينصبه إلى القيام بمصالحهم، ويعطيه زمام أمورهم، والراعي الحافظ بعنى المرعية، بأن ينصبه إلى القيام بمصالحهم، ويعطيه زمام أمورهم، والراعي الحافظ المؤتمن على ما يليه من الرعاية وهي الحفظ (يموت) خبر ما (يوم يموت) الظرف مقدم على عامله (وهو غاش) أي: خائن (لرعيته) المراد: يوم يموت وقت إزهاق روحه، وما=

٨٦٥٤ – ٨٢٢٣ – «مِنْ أَخْوَنِ الْخِيَانَةِ تِجَارَةُ الْوَالِي فِي رَعِيَّتِهِ». (طب) عن رجل (ح). [ضعيف: ٥٢٨٠] الألباني.

٥٦٥٥ - ٩٠٨٦ - «مَنْ وَلَيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المسْلِمِينَ، لَمْ يَنْظُر اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَاجَتِهِ حَتَّى يَنْظُرَ فِي حَوَائِجِهِمْ». (طب) عن ابن عمر (ض). [ضعيف جدًا: ٥٨٨٢] الألباني.

= قبله من حالة لا تقبل فيها التوبة؛ لأن التائب من خيانته وتقصيره لا يستحق هذا الوعيد (إلا حرم الله عليه الجنة) أي: إن استحل، أو المراد: يمنعه من دخوله مع السابقين الأولين، وأفاد التحذير من غش الرعية لمن قلد شيئًا من أمرهم، فإذا لم ينصح فيما قلد، أو أهمل فلم يقم بإقامة الحدود، واستخلاص الحقوق، وحماية البيضة، ومجاهدة العدو، وحفظ الشريعة، ورد المبتدعة والخوارج، فهو داخل في هذا الوعيد الشديد المفيد لكون ذلك من أكبر الكبائر المبعدة عن الجنة، وأفاد بقوله: «يوم القيامة» أن التوبة قبل حالة الموت مفيدة. (ق عن معقل بن يسار) وسببه أنّ ابن زياد عاد معقلاً في مرضه فقال معقل: إني محدّثك حديثًا لو علمت أن لي حياة ما حدثتكه، سمعت رسول الله عليه يقول فذكره.

٥٦٥٤ – ٨٢٢٣ - (من أخون الخيانة تجارة الوالي في رعيته) الظاهر أن المراد: تجارته فيما تعم حاجتهم إليه من الأقوات وغيرها ويحتمل الإطلاق (طب عن رجل).

-0700 - 9.77 - (من ولي شيئًا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم) أي: بنصح ورفق وصدق وهمة وحسن عزيمة، والرفق يحسن وقعه عند عظم أثره، فرفق الإمام برعيته أعظم أجرًا من رفق الرجل بأهل بيته، ودونه مراتب لا تحصى؛ كرفق الإمام بالمقتدين في التطويل، ورفق المعلم بمن يعلمه، ورفق رب الدين في اقتضائه.

(فائدة) قال القاضي: الفرق بين الحاجة والخلة والفقر، أن الحاجة: ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة؛ بحيث لو لم يحصل لاختل به أمره. والحلة: ما كان كذلك مأخوذ من الخلل، لكن قد لا يبلغ حد الاضطرار؛ بحيث لو لم يجد لامتنع التعيش. والفقر: هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه؛ مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره، ولذلك فسر الفقير بالذي لا شيء له أصلاً، واستعاذ رسول الله عليه من الفقر (طب عن=

٨٤١٤-٥٦٥٦ (مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَة، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى للَّهَ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ». (كَ) عَن ابن عباس (صح). [ضعيفَ: (٤٠٥] الألباني.

٥٦٥٧ - ٨٤١٥ - ٨٤١٥ «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ غُلُولٌ». (د ك) عن بريدة (ض). [صحيح: ٣٣ - ١٦] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= ابن عمر)بن الخطاب. قال الهيثمي: فيه حسين بن قيس وهو متروك، وزعم محصن أنه شيخ صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح إلا حسين بن قيس المعروف بحنش ولا يضر في المتابعات.

١٥٦٥٦ (من استعمل رجلاً من عصابة) اليعني: أي إمام أو أمير نصب أميراً، أو قيّماً، أو عريفاً، أو إماماً للصلاة على قوم (وفيهم من هو) أي: ذلك المنصوب (أرضى للّه منه فقد خان) أي: من نصبه (الله ورسوله والمؤمنين (٢) ك) في الأحكام من حديث حسين بن قيس عن عكرمة (عن ابن عباس) وقال: صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: حسين ضعيف. وقال المنذري: حسين هذا هو حنش، وهو واه وقال ابن حجر: فيه حسين بن قيس الرحبي، واه، وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وهو في تاريخ الخطيب.

٥٦٥٧- (من استعملناه)أي: جعلناه عاملاً أو طلبنا منه العمل، والضمير راجع إلى «من» وقوله: (على عمل)متعلق باستعملنا (فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك، فهو غلول)أي: أخذه للشيء بغير حله، فيكون حرامًا، بل كبيرة، قال في المطامح: وقد يطلق الغلول على ما يسرق من المغنم، وهو الغالب العرفي.

(تنبيه) قال الطيسبي: قوله: «فـما أخذ» جـزاء الشرط و «مـا» موصولـة، والعائد محذوف، وهو خبره، وجيء بالفاء لتضمنه معنى الشرط، ويجوز كونها موصوفة (د) في الخراج (ك)في الزكاة (عن بريدة)قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>١) بكسر أوله، أي: جماعة.

<sup>(</sup>٢) فيلزم الحاكم رعاية المصلحة وتركها خيانة.

٥٦٥٨ - ٨٤١٦ - «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ ذَلِكَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (م د) عن عدي بن عميرة (صح). [صحيح: كَانَ ذَلِكَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (م د) عن عدي بن عميرة (صح). [صحيح: ٢٠٢٤] الألباني

-----

٨٥٦٥- ٨٤١٦-(من استعملناه منكم) خطاب للمسلمين، وخرج به الكافر فاستعماله على شيء من أموال بيت المال ممنوع (على عمل فكتمنا) بفتح الميم: أخفى عنا (مخيطًا) بكسر الميم، وسكون الخاء: إبرة، ونصبه على أنه بدل من ضمير المتكلم بدل اشتمال؛ أي: كتم مخيطًا (فما فوقه) عطفًا على «مخيطًا» أي: شيئًا يكون فوق الإبرة في الصغر (كان) الضمير عائد إلى مصدر كتمنا (ذلك غلولاً) أي: خيانة، ففيه تشبيه ذلك الكتم بالغلول من الغنيمة في فعله، أو وباله يوم القيامة (يأتي به) أي: بما غل (يوم القيامة) (١) تفضيحًا وتعذيبًا له، وهذا مسوق لتحريض العمال على الأمانة، وتحذيرهم من الخيانة ولو في تافه، وللحديث تتمة، وهي: فقام رجل إليه -أي: إلى النبي ﷺ أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله أقبل مني عملي؟ قال: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتى منه أخذ، وما نهى عنه[انتهى (\*)]» اهـ، كذا في مـسلم. (م د) في الخراج (عن) أبي ذرارة عن عدي (ابن عميرة) بفتح العين المهملة، فكسـر الميم، وآخره هاء، ابن فروة الكندي؛ صحابي مــات في خلافة معاوية، وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن أصحابه، والأمر بخلافه، بل خرجه بعينه البخاري عن أبي حميد الساعدي، ولعل المصنف غفل لكون البخاري إنما ذكره في ذيل خطبة أولها أما بعد.

<sup>(</sup>۱) أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأن عليه رد ما غله، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واجد إليه، ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه للإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأثمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه الإمام ولا تحرق ثيابه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين ساقط استدركناه من مسلم ليكتمل السياق. (خ).

## فصل: في الحث على تقديم قريش في الخلافة

970-99- «اسْتَقْيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقَيمُوا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَضَعُوا سَيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ ثُمَّ أَبِيدُوا خَضْراءَهُمْ ». (حم) عن ثوبان (طب) عن النعمان بن بشير (ح). [ضعيفَ: ٥٢٥] الألباني.

٥٦٥٩- ٩٩٦- (استقيموا لقريش) أي: للأئمة من قريش (ما استقاموا لكم) أي: دوموا على طاعتهم واثبتوا عليها ما داموا قائمين على الشريعة لم يبدلوها (فإن لم يستقيموا لكم) وفي رواية بدله لأحمد أيضًا: «فإن لم يفعلوا» (فضعوا سيوفكم على عواتقكم) متأهبين للقتال (ثم أبيدوا) أهلكوا (خضراءهم) أي: سوادهم ودهماءهم. ذكره الزمخشري. وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل تمامه عند مخرجه كما في الفردوس وغيره: «فإن لم تفعلوا فكونوا حراثين أشقياء تأكلون من كدّ أيديكم»، قال ابن حجر: وقد تضمن هذا الحديث الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج الأمر عنهم، وبه يقوي مفهوم حديث: «الأئمة من قريش ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا خرج الأمر عنهم، ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجـه عنهم إنما يقع بعد اتباع ما هددوا به من اللعن أولاً، وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم، ووجد ذلك في غلبة مواليهم عليهم، بحيث صاروا محجوراً عليهم، ثم اشتد الأمر فغلب عليهم الديلم، فضايقوهم في كل شيء حـتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة، واقتسم المـتغلبون الممالك في جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة، حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقاليم والأقطار، ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار، إلى هنا كلام الحافظ. قال الخطابي: الخوارج يتأولونه على الخروج على الأئمة، ويحملون قوله: «ما استقاموا لكم» على العدل في السيرة، وإنما الاستقامة هنا الإقامة على الإسلام -انتهى. (حم عن ثوبان) مولى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان (طب عن النعمان بن بشير) رمز المصنف لحسنه، ولعله لاعتضاده وإلا ففيه شعيب بن بيان الصفار، قال الجوزجاني: يروي المناكير. ذكره الهيثمي.

٣٠٨٠ - ٣٠٨٢ - «الأُمَرَاءُ مِنْ قُريْش، مَا عَملُوا فِيكُمْ بِثَلاَث: مَا رَحِمُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا، وَأَقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا، وَعَدلُوا إِذَا حَكَمُوا». (كَ) عن أنس (ح). [صحيح: ٢٧٨٨] الألباني.

٣٠٨٦ - ٣٠٨٣ - «الأُمرَاءُ مِنْ قُريش، مَنْ نَاواًهُمْ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ تَحَاتَّ تَحَاتَّ الْوَرَق». الحاكم في الكني عن كعب بن عجرة (ح). [ضعيف: ٢٩٦] الألباني.

٣٦٦٥ – ٣١٠٨ – «الأئمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ، أَبْرَارُهَا أَمْرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أَمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أَمْرَاءُ فُجَّارِهَا، وَإِنْ أَمَّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ عَبْدًا حَبَشيًا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلاَمِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلاَمِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ؛ يُخَيِّرُ أَخْيَرَ بَيْنَ إِسْلاَمِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ؛ فَلْيُقَدِّمُ عُنُقَهُ». (ك هن) عن على (ح). [صحيح: ٢٧٥٧] الألباني.

0770-770-(الأمراء من قريش ما عملوا فيكم) أي: مدة دوام معاملتهم لكم (بثلاث) من الخصال وبينها بقوله: (ما رحموا إذا استرحموا) بالبناء للمجهول؛ أي: طلبت منهم الرحمة (وأقسطوا) أي: تمسكوا بسيرة العدل (إذا قسموا) ما جعل إليهم من غنيمة أو خراج أو فيء (وعدلوا إذا حكموا) فلم يجوروا في حكم من الأحكام. ومفهوم الحديث أنهم إذا عدلوا عن هذه الأحكام جاز العدول بالإمارة عنهم. ولعل المراد أن هذا حض لهم على أن يتمسكوا بتلك الخصال؛ إذ لا يجوز الخروج على الإمام بمجرد الجور (ك عن أنس) بن مالك.

٣٠٨٣-٥٦٦١ (الأمراء من قريش، من ناوأهم) أي: عاداهم (أو أراد أن يستفزهم) أي: يفزعهم ويزعجهم (تحات) أي: تفتت (كتحات) أي: كتفتت (الورق) من الشجرة، وذلك كناية عن إهلاكه وإذلاله وإهانته (ك في)كتاب (الكنى) والألقاب (عن كعب بن عجرة).

٣١٠٨-٥٦٦٢ (الأئمة من قريش) لفظ الأئمة جمع تكسير معرف باللام، ومحله العموم على الصحيح، وبه احتج الشيخان يوم السقيفة، فقبله الصحب وأجمعوا عليه=

<sup>(\*)</sup> انظر كتاب الفضائل؛ باب: فضائل قريش. (خ).

= ولا حجة لمن منع اشتراط القرشية في خبر السمع والطاعة ولو عبدًا؛ لحمله على من أمره الإمام على نحو: سرية أو ناحية جمعًا بين الأدلة. قال السبكي: وفيه شاهد للشافعي بالإمامة، بل انحصار الإمامة؛ لأن «الأثمة من قريش» يدل بحصر المبتدأ على الخبر عليه، ولا يعني بالإمامة إمامة الخلافة فحسب، بل هي وإمامة العلم والدين البرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها) قال ابن الأثير: هذا على جهة الإخبار عنهم لا على طريق الحكم فيهم؛ أي: إذا صلح الناس وبروا وليهم الأخيار، وإذا فسدوا وفجروا وليهم الأشرار، وهو كحديثه الآخر: «كما تكونوا يولى عليكم» قال ابن حجر: وفجروا وليهم الأشرار، وهو كحديثه الآخر: «كما تكونوا يولى عليكم» قال ابن حجر: المصطفى عليه ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا: ننظر ما يصنع قومه، فلما فتح مكة وأسلمت قريش تبعوهم ودخلوا في دين الله أفواجًا، واستمرت الخلافة فلما فتح مكة وأسلمت قريش تبعوهم ودخلوا في دين الله أفواجًا، واستمرت الخلافة قريش عبدًا حبشيًا مجدعًا) بجيم ودال: مقطوع الأنف أو غيره (فاسمعوا له وأطبعوا، ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه، فليقدم عنقه) يخير بالسيف، ولا يرتد عن الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بحال.

(تنبیه) ذهب الجمهور إلى العمل بقضیة هذا الحدیث، فشرطوا كون الإمام قرشیا، وقیده طوائف ببعضهم، فقالت طائفة وهم الشیعة: لا یجور إلا من ولد علي، وقالت طائفة: لا طائفة: یختص بولد العباس، وهو قول أبو مسلم الخراسانی وأتباعه، وقالت طائفة: لا یجوز إلا من ولد جعفر بن أبی طالب نقله ابن حزم، وقالت أخری: من ولد عبد المطلب، وقال بعضهم: لا یجوز إلا من ولد أمیة، وبعضهم لا یجوز إلا من ولد عمر. قال ابن حزم: ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق، وقال الخوارج وطائفة من المعتزلة: یجوز كون الإمام غیر قرشی؛ وإنما الإمام من قام بالكتاب والسنة ولو أعجمیا، وبالغ ضرار بن عمر فقال: تولیة غیر القرشی أولی؛ لأنه أقل عشیرة فإذا عصی أمكن خلعه. قال ابن الطیب: ولم یعرج علی هذا القول بعد ثبوت خبر الأثمة من قریش، وانعقد الإجماع علی اعتباره قبل وقوع الخلاف. قال ابن حجر: عمل بقول ضرار من قبل أن یوجد من قام بالخلافة من الخوارج علی بنی أمیة كقطری، ودام فتنتهم أكثر من عشرین سنة حتی أبیدوا، فكذا من تسمی بأمیر المؤمنین من غیر الخوارج؛ كابن الأشعث، =

٣٦٦٥ - ٣٣٢٩ - «تَعَلَّمُوا مِنْ قُريْشِ وَلاَ تُعلِّمُوهَا، وَقَدِّمُوا قُريْشًا وَلاَ تُعَلِّمُوهَا، وَقَدِّمُوا قُريْشًا وَلاَ تُعَلِّمُوهَا، فَإِنَّ لِلقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ قُرَيْشٍ». (ش) عن سهل بن أبي حثمة (ض). [صحيح: ٢٩٦٦] الألباني.

= ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما فتسمى بالخلافة، وليس من قريش، كبنى عباد وغيرهم بالأندلس، وكعبد المؤمن وذويه ببلاد المغرب كلها، وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذا العالم، ولم يقولوا بأقوالهم، ولا تمذهبوا بمذاهبهم، بل كانوا من أهل السنة داعين إليها. وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب كافة العلماء، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض المعتزلة. قال ابن حجر: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر، فقد أخرج أحمد عنه بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلى وأبو عبيدة حيّ استخلفته، فإن أدركني أجلي بعده استخلفت معاذ بن جبل، ومعاذ أنصاري لا قرشى، فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر أو رجع عمر. (ك) في المناقب (هق عن علي) أمير المؤمنين. قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: حديثه منكر، وقال ابن حجـر -رحمه الله-: حديث حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه، قال: وقد جمعت طرق خبر «الأئمة من قريش» في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابيًا، فقول العلائي: لم أجده ذهول. قال التاج السبكي -رحمه الله تعالى-: ذكر في المجمعوع أن حديث «الأئمة من قريش» في الصحيحين، ولعله أراد بالمعنى؛ وإلا فالذي فيهما: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان». قال ابن حجر: وفيهما: «الناس تبع لقريش». ٣٣٢٥ – ٣٣٢٩ (تعلموا من قريش) القبيلة المعروفة (١) (ولا تعلموها) الشجاعة، أو الرأي الصائب، والحزم الشائب، والقيام بمعاظم الأمور ومهمات العلوم، فإنها بها عالمة (وقدموا قريشًا) في المطالب العالية والمصادر السامية (ولا تؤخروها) زاده تأكيدًا في طلب التقديم، وإلا فهو معلوم منه، وعلل ذلك بقوله: (فإن للقرشي) أي: للرجل القرشي (قوة رجلين) أي: مثل قوة اثنين (من غير قريش) فعلم أن المراد القوة العلمية والقوة في الشجاعة والرأي كما تقـرر، وهو يدل على أن المراد بالتقديم التقديم للإمـامة العظمى والإمارة (ش عن سهل بن أبي حشمة) بفتح المهملة، وسكون المثلثة، عبد الله، وقيل: عامر بن=

<sup>(</sup>١) وحذف المعمول يفيد العموم، أي: تعلموا منها كل شيء يطلب تعلمه.

3778 – 8180 – 8148 – «الخُـلاَفَةُ فِي قُـرَيْش، وَالحُكْمُ فِي الأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبْشَة، وَالجُهَادُ وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلَمِينَ، وَاللَّهَاجِرِينَ بَعْدُ ». (حم طب) عن [عنبة] (\*) بن عبد (ح). [صحيح: ٣٣٤٢] الأَلْبَاني.

٥٦٦٥ - ٨٠١٥ - «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَالمُوهَا» الشافعي والبيهقي في المعرفة عن ابن شهاب بلاغًا (عد) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٤٣٨٣] الألباني.

= ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني؛ صحابي صغير، مات المصطفى على وهو ابن ثماني سنين، وقد حفظ عنه؛ فإنه ولد سنة ثلاث من الهجرة، وله أحاديث غير هذا، واختلف في اسم أبي حثمة فقيل: عبد الله، وقيل: عامر، مات سهل في خلافة معاوية. ١٦٥٥-١٤٥ (الخلافة في قريش) يعني: أن خليفة النبي على من بعده إنما يكون منهم، فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم، وسمي خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه، ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود. قال الحرالي: والملك التلبس بشرف الدنيا واستئثار بخيرها (والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة) قال الزمخشري: يعني الأذان، وجعله في الحبشة تفضيلاً لبلال ورفقاً منه، وجعل والمحجرة في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم؛ كمعاذ وأبيّ وزيد وغيرهم (والجهاد والهجرة) أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام (في المسلمين) أي: كلهم والهجرة) أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام (في المسلمين) أي: كلهم لأن أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار. (حم طب عن عتبة) بضم العين المهملة، ومثناة وقية ساكنة (ابن عبد) السلمي أبي الوليد، صحابي شهد أول مشاهده قريظة، رمز الصنف لحسنه. قال الهيثمى: رجاله ثقات.

٥٦٦٥ – ٦١٠٨ – (قدمواً قريشًا ولا تقدموها) بفتح التاء، والقاف والتشديد بنضبط المصنف، أصله تتقدموها، وحذفت تاء التفعيل لا تاء المضارعة؛ أي: ولا تتقدموا عليها في=

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [عن ابن عتبة] وهو خطأ، والصواب: [عن عتبة بن عبد]. (خ).

٥٦٦٤ - ١٤٥ - ١٤٥ سبق الحديث في الجهاد، باب: الهجرة. (خ).

<sup>(\*\*)</sup> في النسخ المطبوعة وقع في شرح المناوي: [والمجاهدين بعداً وهو خطأ، والصواب: [والمهاجرين بعد] كما في المتن أعلاه، وهو الذي وقفت عليه في «المسند». (خ).

7170 - 7109 - «قَدِّمُ وا قُرَيشًا ولاَ تَقَدَّمُ وهَا، وَتَعَلَّمُ وا مِنْ قُريشِ وَلاَ تَعَلَّمُ وَا مَنْ قُريشِ وَلاَ تُعَلِّمُ وَهَا، وَلَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لاَّخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ - تَعَالَى -». (طب) عن عبد الله بن السائب (صح). [صحيح: ٤٣٨٢] الألباني .

= أمر شُرعَ تقديمها فيه كالإمامة (وتعلموا منها ولا تعالموها) بفتح المثناة مفاعلة من العلم؛ أي: لا تغالبوها بالعلم، ولا تفاخروها فيه؛ فإنهم المخصوصون بالأخلاق الفاضلة، والأعمال الكاملة، وكانوا قبل الإسلام طبيعتهم قابلة للفضائل والفواضل والخيور الهوامل، لكنها معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء، والشريعة موروثة عن نبي، ولاهم مشتغلون بالعلوم العقلية المحضة من نحو: حساب وطب، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من نحو شعر وبلاغة وفصاحة وخطب، فلما بعث الله محمدًا عَلَيْكُ بالهدى؛ أخذوه بعد المجاهدة الشديدة والمعالجة على نقلهم عن عادتهم الجاهلية وظلماتهم الكفرية، بتلك الفطرة الجيدة السنية، والقريحة السوية المرضية، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال المنزل إليهم؛ كأرض جيدة في نفسها، لكنها معطلة عن الحرث، أو ينبت بها شوك؛ فصارت مأوى الخنازير والسباع؛ فإذا طهرت عن المؤذي وزرع فيها أفضل الحبوب والثمار، أنبتت من الحرث ما لا يوصف مثله. (الشافعي) في المسند (والبيهقي في) كتاب (المعرفة) كالاهما (عن ابن شهاب) الزهري (بلاغًا) أي أنه قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك (عد عن أبي هريرة) وظاهر صنيع المصنف أن الشافعي لم يخرجه إلا بلاغًا فقط، وليس كذلك، فقد أفاد الشريف السمهودي في الجواهر وغيره: أن الشافعي في مسنده وأحمد في المناقب خرجاه من حديث عبد الله بن حنطب قال: خطبنا رسول الله عِلَيْكُمْ يوم الجمعة فقال: «أيها الناس قدموا قريشًا ولا تقدموها، وتعلموا منها ولا تعلموها» انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، لكنه مرسل، وله شواهد. ٦١٠٩ - ٥٦٦٦ (قدموا قريشًا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش) العلم الشرعي وآلته يه (ولا تعلموها) بضم المثناة وفستح العين وشد اللام بضبطه؛ لأن التعليم إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأعلم لغيره، فنهاهم أن يجعلوهم في مقام التعليم، ومقام المغالبة بالعلم(ولولا أن تبطر قريش) أي: تطغى في النعمة وتكفرها(لأخبرتها ما لخيارها عندالله) من المنازل العالية والمثوبات العظيمة، يعنى: أنه إذا علمت ما لها عند الله من= ٧٦٦٧ - ٦١١٠ - «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَمُوهَا، ولَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بَمَا لَهَا عَنْدَ اللهِ البزار عن علي (صح). [صحيح: ٤٣٨٤] الألباني.

= الثواب العظيم، والنعيم المقيم المعد لها ربما بطرت، وتركت العمل اتكالاً على ما لها عنده من حسن الجزاء، فلهذلك لا أعلمها به (طب) من حديث أبي معشر عن المقبري (عن عبد الله بن السائب) وأبو معشر قالوا: ضعيف، ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس. ١٦٦٥- ١٦١٠- (قدموا قريشاً) تصغير قرش، وهي دابة في البحر، لا تمر بشيء من غث وسمين إلا أكلته. أخرجه البيهقي عن ابن عباس، وقد أكشر ابن دحية من حكاية الخلاف في تسمية قريش قريشاً ومن أول من تسمى به؟ (ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها) أي: لخيارها كما بينه الخبر الذي قبله (عند الله) من الخير والأجر، وهذا وما قبله دليل على علو منزلتها ، وارتفاع قدرها عنده، وأن المعد لها شيء عظيم، لا يمكن الإنسان مع معرفته به ألا يطغى، وإضافة البطر إليها ليس غضا عليها ولا حطا لقدرها، لأنه جبلي ركب في الإنسان وطبعت فطرته عليه فلا يكاد يخلو منه، وإن وجد من يقهر نفسه ويكف هواه فإليه المنتهى، وقليل ما هم.

(تنبيه): استدل بقوله في هذه الأحاديث ونحوها: «قدموا قريشا» على رجحان مذهب الشافعي على غيره، لورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس قرشياً. قال عياض: ولا حجة فيها لأن المراد الخلافة، وقد قدم المصطفى ويه ابن حذيفة في إمامة الصلاة وخلفه من قريش، وأمَّر معاذ بن جبل وغيره على من معه من قريش، وتعقبه النووي وغيره: بأن في أحاديث الباب ما يدل على أن للقرشي مزية على غيره، فصح الاستدلال به؛ لترجيح الشافعي على غيره، وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون العرشي، بل المراد أن كونه قرشياً من أسباب الفضل والتقديم، كما أن من أسبابها الورع والفقه وغيرهما، فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من سواه في العلم والدين من غير قريش؛ لأن الشافعي قرشي، وعجب قول القرطبي في المفهم بعدما ذكر نحو ما ذكره عياض: أن المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعي؛ صحبته غفلة قارنها من صميم التقليد طيشة، كذا قال، وهو الذي أصابته الغفلة؛ لكونه لم يفهم مراد المستدل. انتهى.

(تنبيه): قال الشريف السمهودي وغيره: كل ما جاء في فضل قريش فهو ثابت لبني هاشم والمطلب. (البزار) في مسنده (عن علي) أمير المؤمنين.

٣٦٦٥ – ٦١٢٤ – «قُرَيْشْ وُلاَةُ هذا الأَمْرِ؛ فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ». (حم) عن أبي بكر وسعد (صح). [صحيح: ٣٩١] الألباني ٢٦٥ – ٣٦٦ – «قُرَيْشُ وُلاَةُ النَّاسِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (حم تن عمرو بن العاص (صح). [صحيح: ٣٩٠] الألباني

-----

«ما أقاموا الدين». قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش بأمر الدين، قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش بأمر الدين وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل فيهم، والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين، فضعف أمرهم وتلاشى، إلى أن لم يبق من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها. اه. ونحن الآن في زمن ليس لهم فيه منها ولا الاسم (فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم) أي: هكذا كانوا في الجاهلية، وإذ قد علمنا أن أحداً منهم لم يبق بعده على الكفر، علم أن المراد منه أن الإسلام لم ينقصهم عما كانوا عليه في الجاهلية من الشرف، فهم سادة في الإسلام كما كانوا قادة في الجاهلية، وقيل: المراد بهذا الأمر الدين، والمعنى أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، وكافروهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من رد المدعوة وأعرض عن الآيات والنذر (حم عن أبي بكر) الصديق (وسعد) بن أبي وقاص.

9770-717- (قريش ولاة المناس في الخير والشر) يعني في الجاهلية والإسلام ويستمر ذلك (إلى يوم القيامة) فالخلافة فيهم ما بقيت الدنيا، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة، لا ينكر أن الخلافة في قريش. قال ابن تيمية: والذي عليه أهل السنة والجماعة، أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفارسيهم وغيرهم، وأن قريشاً أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله على أفضل بني هاشم، لمجرد كون النبي على منهم وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يشبت للنبي على أنه أنه أفضل نسبًا وإلا لزم الدور. اه (حم ت عن عمرو بن الماص) رمز المصنف لصحته.

٠٦٧٠ - ٩٩٦٩ - «لا يَزَالُ هذا الأَمْرُ فِي قُريش مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ». (حم ق) عن ابن عمر (صح) . [صحيح: ٧٧٠٢] الألباني.

\*\*\*

باب: وجوب طاعة ولي الأمر والترهيب من متابعة المبتدعين وجواز مخالفتهم والإنكار عليهم ومناصحتهم

١٠٣٥ - ١٠٣٩ - «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةُ ﴾. (حم خ هـ) عن أنس (صح). [صحيح: ٩٨٥] الألباني.

-----

٧٠٥- ٩٩٦٩ - (لا يزال هذا الأمر) أي: أمر الخلافة (في قريش) يستحقونها، أي: لا يزال الذي يليها قرشيًا، وفي رواية: (ما بقي من الناس اثنان) أمير ومؤمر عليه. وليس المراد حقيقة العدد، بل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الناس في الدنيا، فلا يصح عقد الخلافة لغيرهم، وعليه انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم، وهو حكم مستمر إلى آخر الدنيا، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وقال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من تخصيص قريش بالذكر، فإنه مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحقين، بل الحجة وقوع المبتدأ معرقًا بلام الجنس، لأن المستدأ حقيقة هنا الأمر الواقع صفة لهذا، وهذا لا يوصف إلا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش، فكأنه قال لا أمر إلا في قريش، قال ببلاد اليمن طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المائة ببلاد اليمن طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المائة الحسين وهم أمراء المدينة؛ فإنهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر، فبقي الأمر لقريش بقطر من الأقطار في الجملة، وقال الكرماني: لم يخل الزمان من وجود خليفة من قريش؛ إذ بالمغرب خليفة منهم على ما قيل (حم ق عن ابن عمر).

\*\*\*

١٠٣١ – ١٠٣٩ – (اسمعوا) أي: استمعوا كلام من تجب طاعته من ولاة أموركم وجوبًا (وأطبعوا) أمرهم وجوبًا فيما لا معصية فيه؛ لأنهم نواب الشرع فإن قلت:=

= ذكر الأمر بالطاعة كاف، فما فائدة الأمر بالسمع معه؟ قلت: فائدته وجوب استماع كلامه؛ ليتمكن بالإصغاء إليه من طاعة أمره على الوجه الأكمل، ولذلك أمر بالإنصات عند تلاوة القران، وفي خطبة الجمعة، ونهى عن رفع الصوت على صوت صاحب الشرع؛ ليفهم كلامه ويتدبر ما في طيه ويطاع أمره جملة وتفصيلاً (وإن استعمل) بالبناء للمجهول (عليكم عبد) أعرب بالرفع نائب الفاعل (حبشى) أي: وإن استعمله الإمام الأعظم أميرًا إمارة خاصة أو عامة، ليس من شرطها الحرية، وإرادة العتيق؛ فسماه عبدًا باعتبار ما كان، والمراد: اسمعوا ولو لحبشي، سواء كان ذلك الحبشي مفتونًا أو مبتدعًا كما اقتضاه تبويب البخاري عليه بباب إمامة المفتون والمبتدع، ثم زاد في المبالغة بوصف العبد بقوله: (كأن رأسه زبيبة) بزاي مفتوحة، حبة عنب سوداء: حالاً أو صفة لعبد، أي: مشبها رأسه بالزبيبة في السواد والحقارة وقباحة الصورة، أو في الصغر، يعني وإن كان صغير الجـثة حتى كأن رأسه زبيبة، وقد يضرب المثل بما لا يكاد يوجـد تحقيرًا لشأن الممثل، والمراد: وشعر رأسه مقطقط إشارة إلى بشاعة صورته، وأجمعوا على عدم صحة تولية العبد الإمامة، لكن لو تغلب عبد بالشوكة وجبت طاعته خوف الفتنة. وفي رواية بدل «كان . . . إلخ»، «مجدع الأطراف» أي: مقطوع الأعضاء، والتشديد للتنكير، ذكره ابن الأثير. وهذا حث على السمع والطاعـة للإمام ولو جائـرًا. وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام، وقمع العدو، وإقامة الحدود وغير ذلك، وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشق على النفس وغيره، وقد بين ذلك في رواية بقوله: «فيما أحب وكره». ووجـوب الاستماع لـكل من تجب طاعته كالزوج والسـيد والوالد، واستدل به على أن الإمام إذا أمر بعض رعيته بالقيام ببعض الحرف والصنائع من زراعة وتجارة وعمل، أنه يتعين على من عينه لذلك، وينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين عليه بتعيين الإمام. قال جدنا الأعلى من جهة الأم الزين العراقي: حتى قاله بعض شيـوخنا في الفلاحين المفردين لزراعة البلدان، أنه أمر شرعي بـتقرير الإمام ذلك عليهم، نعم إن تعدى عليهم وألزموا بما لا يلزمهم من إيجار الأرض بغير رضاهم لم يجز، لكن يكونون كالعمال يعملون ويستحقون أجر المثل (حمخ) في الصلاة، وفي الأحكام (هـ عن أنس) بن مالك، ورواه عن أنس أيضًا البخاري بَلفظ: « اسمع وأطع ولو لحبيشي كأن رأسه زبيبة». وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه، والأمر بخلافه، فقد رواه مسلم من حديث أم حصين.

١٠٩٨ – ١٠٩٨ – «أَطِعْ كُلَّ أَمِيـرٍ، وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ، وَلاَ تَسُـبَّنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي». (طب) عن معاذ بن جبل. [ضعيف: ٨٩٧] الألباني

٣٧٥ - ١٢٨ - «اتَّقُوا اللهُ، وَصَلُّوا خَـمْسكُمْ، وَصُومُوا شَـهْركُمْ، وأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالكُمْ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسكُمْ، وأَطيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». (ت حب ك) عن أبي أمامة (صح). [صحيح: ١٠٩] الألباني.

1770 - 197۸ - «إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ: شه، ولكتَابِه، وَلرَسُولِه، وَلاَئمَّةُ اللهُ النَّمِيرَة (حَم) عن ابنَ النُّسُلِمينَ، وَعَامَّتِهِم». (حم م د ن) عن تميم الداري (ت ن) عن أبي هريرة (حم) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ١٦١٠] الألباني.

٥٦٧٥ - ٢٥٥٥ - «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ». (حم ق) عن علي (ح). [صحيح: ٢٣٢٧] الألباني.

امام) ولو فاسقًا، ومن ثم كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي: وكفى إمام) ولو فاسقًا، ومن ثم كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي: وكفى به فاسقًا (ولا تسبن) بفتح الفوقية، وضم المهملة، وفتح الموحدة، ونون التوكيد، أي: لا تشتمن (أحدًا من أصحابي) لما لهم من الفضائل وحسن الشمائل التي منها نصرة الإسلام والذب عن الدين، ولما وقع بينهم من الحروب محامل (طب) من حديث مكحول (عن معاذ بن جبل) قال الهيثمي: ومكحول لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، ورواه البيه قي باللفظ المزبور من حديث إسماعيل بن عياش عن حميد اللخمي عن مكحول عن معاذ، قال الذهبى: هذا منقطع.

٣٧٣ - ١٢٨ – سبق في الـصلاة، باب: فرض الصـلاة ووجوب إقـامتـها، وفي الصوم والزكاة في أبواب الوجوب منها. (خ).

١٩٦٨ – ١٩٦٨ – يأتي الحديث إن شاء الله –تعالى – مشروحا في كتاب الصحبة والبر والصلة، باب: الشفاعه وإصلاح ذات البين. (خ).

0700-0700 (إنما الطاعة) واجبة على الرعية للأمير (في المعروف) أي: في الأمر الجائز شرعًا فلا يجب فيما لا يجوز، بل لا يجوز، وهذا قاله لما أمر على سرية رجلاً=

٥٦٧٧ - ٣٦٧٩ - «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ، يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقَتِهَا، فاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوَّعًا». (هـ) عن عبادة بن الصامت (صح). [صحيح: ٣٦١٧] الألباني

٣٦١٨ - ٢٦٧١ - ٣٦١٨ - «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُ سَلِم، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». (م د) عن أم سلمة (صح). [صحيح: ٣٦١٨] الألباني .

= وأمرهم أن يطيعوه، فأمرهم أن يوقدوا نارًا ويدخلوها، فأبوا فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، ثم ذكره (حم ق عن علي) أمير المؤمنين -كرم الله وجهه- ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وغيرهما.

١٩٦٥ - ١٣٦٢ - يأتي إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في البر والصلة، باب: الشفاعة وإصلاح ذات البين. (خ).

(تشغلهم) بفتح المثناة والغين (أشياء) بالرفع فاعل (يؤخرون الصلاة عن وقتها) المختار (تشغلهم) بفتح المثناة والغين (أشياء) بالرفع فاعل (يؤخرون الصلاة عن وقتها) المختار أو عن جميعه، ويؤيده الحديث الثاني، وهذا من أعلام النبوة، وقد وقع ذلك من بني أمية (فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا) تفعل من الطاعة، والمتطوع المتبرع. قال القاضي: أمرهم بذلك حذرًا من هيج الفتن، واختلاف الكلمة، وقال ابن حجر: يشبه أنه أشار بذلك إلى ما وقع في آخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، من حيث كان يؤخر الصلاة، أو لا يقيمها على وجهها، فكان بعض الورعين يصلي وحده سرًا، ثم يصلي معه خشية وقوع الفتنة، وفيه علم من أعلام النبوة من يصلي وحده سرًا، ثم يصلي معه خشية وقوع الفتنة، وفيه علم من أعلام النبوة من عادة بن الصامت).

١٧٦٥- ٢٧١٩ (ستكون أمراء) جمع أمير (فتعرفون وتنكرون) صفتان لأمراء=

9779 - 377 - «سَتَكُونُ بَعْدي أَئَمَّةُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَواقيتِهَا، صَلَّوها لَوَقْتِهَا فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَعَهُمُ الصَّلاَةَ فَصَلَّوا». (طب) عن ابن عمرو (صح) [صحيح: ٣٦١٩] الألباني ·

\_\_\_\_\_

= والعائد فيهما محذوف؛ أي: تعرفون بعض أحوالهم وأقوالهم لموافقتها للشرع، وتنكرون بعضها لمخالفتها له، فـمعنى تعرفون: ترضون لمقـابلتها تنكرون (فمن كره) ذلك المنكر بلسانه بأن أمكنه تغييره بالقول فقد (برئ) من النفاق والمداهنة (ومن أنكر) بقلبه فقط، ومنعه الضعف عن إظهار النكير فقد (سلم) من العقوبة على تركه النكير ظاهراً (ولكن من رضي) أي: من رضي بالمنكر (وتابع) عليه في العمل فهو الذي لم يبرأ من المداهنة والنفاق، ولم يسلم من العقوبة، فهو الذي شاركهم في العصيان، واندرج معهم تحت اسم الطغيان، فحذف الخبر لدلالة الحال وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضد ما اشتبه ذكره، ومنه أخذ بعضهم قوله الواو بمعنى أو، وحذف جزءًا من دلالة الحال وسياق الكلام، وقال النووي: معناه من كره بـقلبه، ولم يستطع إنكارًا بيده ولا لسانه فقد برئ من الإثم، وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتبعهم عليه فهو العاصي، وفيه حرمة الخروج على الخلفاء بمجرد ظلم أو فسق ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الدين، وتمام الحديث: قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» اه.. قال القاضي: إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين، وعنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان، حذرًا من تهيج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما هو أشد نكارة من احتمال نكرهم، والمصابرة على ما ينكرون منهم (م) في المغازي (د) في السنة (عن أم سلمة) زوج المصطفى ﷺ، وخرجه الترمذي أيضًا في الفتن ولم يخرجه البخاري. ٩٧٥ - ٢٧٤ - (ستكون بعدي أئمة) أي: فسقة كما في رواية الديلمي (يؤخرون الصلاة عن مواقيتها) فإذا فعلوا ذلك (صلوها لوقتها فإذا حضرتم معهم المصلاة فصلوا) قال ابن تيمية: هذا كالصريح في أنهم كانوا يفوتونها، وهو الصحيح، وفيه كما قبله صحة الصلاة خلف الفاسق، لأمره بالصلاة خلف أولئك الأئمة، وقال جمع منهم المهلب: أراد تأخيرها عن وقتها المستحب لا إخراجها عن وقتها. قال ابن حجر: وهو مخالف للواقع= ٥٦٨٠ - ٤٦٧٥ - ٤٦٧٥ - «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي، يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنكِرُونَ، فَلَيْسَ أُوْلَئِكَ عَلَيْكُمْ بِأَئِمَّةٍ ». (طب) عن عبادة بن الصامت (ح). [ضعيف: ٣٢٥٦] الألباني.

٣٦١٥ - ٢٦٦ - «سَتَكُونُ أَنْمَةُ مِنْ بَعْدِي، يَقُولُون فَلاَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَولُهُمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ». (ع طب) عن معاوية (ح). [صحيح: ٣٦١٥] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد كانوا يؤخرونها عن وقتها (طب عن ابن عمرو) ابن العاص. رمز المصنف لصحته، وليس كما قال، فقد قال الهيثمي: فيه سالم بن عبد الله الخياط، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، ووثقه أحمد.

٥٦٨٠ - ٤٦٧٥ - ٤٦٧٥ - (ستكون عليكم أمراء من بعدي) أي: من بعد وفاتي (يأمرونكم بما لا تعرفون) من كتاب الله وسنة رسوله (ويعملون بما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة) أي: فلا يجب عليكم طاعتهم في معصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ثم قال الفرزدق:

ولا نَـلِينُ لـسـلطـان يـكـابِـدُنـا حـتى يَلِينَ لضـرْسِ الماضغِ الحَجَـرُ (طب عَن عبـادة بن الصامت) رمز لحـسنه. وقال الهيشـمي: فيه الأعمش بن عـبد الرحمن لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۸۱ه-۲۷۲۱ (ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار) أي: يقعون فيها كما يقتحم الإنسان الأمر العظيم، «وتقحمه»: رمي نفسه بلا روية وتثبت (كما تقاحم القردة) قال بعضهم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق، وانصبغ بذلك صبغة تامة صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهما، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوًا خفيًا، ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرًا جليًا عند من له فراسة، فيرى على صور الناس مسخًا من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها باطنًا، فقل أن ترى محتالاً مكارًا مخادعًا إلا على وجهه مسخة قرد، وأن ترى شرهًا نهمًا إلا وعلى=

٣٢٥٥ - ٤٦٨٠ - ٤٦٨٠ - «سَتكُونُ عَلَيْكُمْ أَئمَّةٌ يَمْلكُونَ أَرْزَاقَكُمْ، يُحَدِّثُونَكُمْ فَيكُذْبُونَكُمْ وَيَعْمَلُونَ فَيُسيئُونَ الْعَمَلَ، لاَ يَرْضُونَ مَنْكُمْ حَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ، وَيَعْمَلُونَ فَيُسيئُونَ الْعَمَلَ، لاَ يَرْضُونَ مَنْكُمْ حَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ، وَتُصَدِّقُوا كَذْبَهُمْ، فَأَعْطُوهُمُ الخَّقَّ مَا رَضُوا بِهِ، فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ وَتُصَدِّقُوا كَذْبَهُمْ، فَأَعْطُوهُمُ الخَّقَّ مَا رَضُوا بِهِ، فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ». (طب) عن أبي سلالة (ض). [ضعيف: ٣٢٥٥] الألباني.

٣٦٦٥ – ٤٧٨١ – «سَيكُونُ أُمَراءُ تَعْرِفُونَ وَتَنْكِرُونَ، فَمَنْ نَابَذَهُمْ نَجَا، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلَمَ، وَمَنْ خَالطَهُمْ هَلَكَ». (ش طب) عن ابن عباس (صحد ح) [صحيح: ٣٦٦١] الألباني.

= وجهه مسخ كلب، فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط. (ع طب) وكذا الديلمي (عن معاوية) بن أبى سفيان الخليفة.

معاويه) بن ابي سفيان الحليفة.

7770 – 778 – (ستكون عليكم أئمة بملكون أرزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم، وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد) خاطب المؤمنين بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها، حتى إذا لقوها لقوها وهم مستعدون فلا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة. (طب عن أبي سلالة) الأسلمي، أو السلمي. قال الذهبي في الصحابة: له حديث ضعيف في الحروج على الظلمة علقه البخاري في تاريخه. اهد. والحديث المشار إليه هو هذا، وقال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. هو هذا، وقال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. كونه في الجملة مشروعًا (وتنكرون) بعضها لقبحه شرعًا. (فمن نابذهم) يعني: أنكر للسانه ما لا به افت الشرع (غا) من النفاق والمداهنة، (ومن اعتداعم) منكرًا بقله (سلم)

لكونه في الجملة مشروعًا (وتنكرون) بعضها لقبحه شرعًا. (فمن نابذهم) يعني: أنكر بلسانه ما لا يوافق الشرع (نجا) من النفاق والمداهنة، (ومن اعتزلهم) منكرًا بقلبه (سلم) من العقوبة على ترك المنكر (ومن خالطهم) راضيًا بفسقهم (هلك) يعني وقع فيما يوجب الهلاك الأخروي من ارتكاب الآثام لانحطاطه في هواهم، واحتياجه لمداهنتهم، والرضا بأعمالهم، والتشبه بأحوالهم، والتزيي بزيهم، ومد العين إلى زهرتهم بما فيه تعظيمهم ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣] (ش طب عن ابن=

٥٦٨٤ – ٤٧٨٥ – «سَيلِي أُمُّورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، وَيَنْكُرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذلكَ مِنْكُمْ فَلاَ طَاعَةَ لَمِنْ عَصَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ». (طب ك) عن عبادة بن الصامت (صح). [صحيح: ٣٦٧٢] الألباني.

٥٦٨٥ – ٤٨٢٧ – «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ عَلَى اللَّهُ الْسُلمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، هُ نَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَة، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَة فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ». (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح) . وَصَحيح: ٣٦٩٣] الأَلباني

-----

= عباس) قال الهيثمي: فيه هشام بن بسطام، وهو ضعيف. وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة أحد، وإلا لما عدل عنه، وهو ذهول عبيب، فقد خرجه مسلم من حديث أبى سلمة.

١٩٨٥ – ١٩٨٥ – ١٩٨٥ – ١٩٨٥ – ١٩٨٥ – ١٩٨٥ وينكرون عليكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله -عز وجل-) قال في الفردوس: وفي رواية ابن مسعود: «يطفئون السنة ويعملون بالبدع» وفي هذا الحديث وما قبله إيذان بأن الإمام لا ينعزل بالفسق ولا بالجور، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، لكنه لا يطاع فيما أمر به من المعاصي. (طب ك) في المناقب (عن عبادة بن الصامت) قال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي بأنه تفرد به عبد الله بن واقد، وهو ضعيف. انتهى. وبه يعلم أن رمز المصنف لحسنه غير حسن، وسبب الحديث كما في المستدرك أن عبادة دخل على عثمان فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: فساقه، ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن معاوية من أولئك، فما راجعه عثمان حرقًا.

واجب للإمام ونوابه (على المرء المسلم فيما أحب أو كره) أي: فيما وافق طبعه أو خالفه، واجب للإمام ونوابه (على المرء المسلم فيما أحب أو كره) أي: فيما وافق طبعه أو خالفه، وهو شامل لأمراء المسلمين في عهد المصطفى على وبعده، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة (ما لم يؤمر) أي: المسلم من قبل الإمام (بمعصية) لله (فإذا أمر) بضم الهمزة، أي (بمعصية فلا سمع) لهم (عليه ولا طاعة) تجب، بل يحرم ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى القادر الامتناع، لكن بغير محاربة، والفعلان مفتوحان، والمراد: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، وفيه تقييد للمطلق في غيره من السمع والطاعة ولو لحبشي، ومن=

٣٦٨٦ – ٤٧٨٦ – «سَيَلْيكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُونَ، وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ أَكْثَرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ اللهِ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَعَلَيْكُمْ الشَّكُرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَعَلَيْكُمْ الشَّكُرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَعَلَيْكُمْ الصَّبْرُ». (هب) عن ابن مسعود . [ضعيف: ٣٣١٤] الألباني.

٥٦٨٧ - ٤٨٤ ٥ - «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَة، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمُشْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمُكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٌ عَلَيْكَ». (حم م ن) عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٣٩: ٤] الألباني.

= الصبر على ما يقع من الأمراء مما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة، وقد خرج كثير من السلف على ولاة الجور في الفتن واعتزلها البعض، ولعل خروج الخارج للخوف على نفسه (حم ق ٤ عن ابن عمر) بن الخطاب.

بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بعطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر) قال في الكشاف: الوزر والوقر أخوان؛ من وزر الشيء: إذا حمله على ظهره (وعليكم الصبر) أي: لا طريق لكم في أيامهم إلا الصبر فالزموه، فهو إشارة إلى وجوب طاعتهم وإن جاروا، ولزوم الانقياد لهم، والتحذير من الخروج عليهم، وشق العصا وإظهار كلمة النفاق، وذلك كله من السياسة التي تقوم بها مصالح الدارين. قال الزمخشري: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الناهضة، سماها وزرًا تشبيهًا في ثقلها على المعاقب، وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يقدح الحامل، وينقض ظهره، ويلقي عليه بهره، أو لأنها جراء الوزر، وهو الإثم. اهد. (طب عن ابن مسعود) قال الحافظ العراقي: ضعيف؛ أي: وذلك لأن فيه حكيم بن حزام، قال في الميزان: قال أبو حاتم: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وساق له هذا الخبر، وفيه أيضًا عبد الملك بن عمير، قال الذهبي في الضعفاء: قال أحمد: مضطرب الحديث.

١٥٦٨٧ - ١٥٨٤ - ١٥٤٥ (عليك) اسم فعل بمعنى الزم (السمع والطاعة) بالنصب على الإغراء؛ أي: الزم طاعة أميرك في كل ما يأمر به وإن شق ما لم يكن إثمًا، وجمع بينهما تأكيدًا للاهتمام بالمقام، ذكره بعض الأعلام. وقال أبو البقاء: بالرفع على أنه مبتدأ، وما قبله الخبر، وهذا اللفظ لفظ خبر ومعناه الأمر، أي: اسمع وأطع على كل حال (في عسرك) أي: ضيقك وشدتك (ويسرك) بضم السين، وسكونها: نقيض العسر، يعني في=

مم٦٨٨ - ٥٦٨٨ - «عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». (طب) عن يزيد بن سلمة الجعفي (صح). [صحيح: ٤٠٨٨] الألباني.

٨٦٣٥ - ٨٦٣٥ - ٨٦٣٥ - «مَنْ حَضَرَ إِمَامًا فَلْيَـقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتَ». (طس) عن ابن عمر (ض). [ضعيف:٥٥٥ ] الألباني .

٩٧٨٠- ٩٧٨٤ - «لاَ تسُبُّوا الأَّئِمَّةَ، وَادْعُوا الله لَهُـمْ بِالصَّلاَحِ؛ فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ لَكُمْ صَلاَحٌ». (طب) عن أبي أمامة (ض). [ضعيف: ٦٢٢١] الألباني.

\_\_\_\_\_

= حال فقرك وغناك (ومنشطك) مفعل من النشاط (ومكرهك) أسماء زمان أو مكان، أي: فيما يوافق طبعك وما لا يوافقه (وأثرة عليك) بفتحات ومثلثة، وهو الإيثار، يعني: إذا فضل ولي أمرك أحدًا عليك بلا استحقاق ومنعك حقك، فاصبر ولا تخالفه، وإنما قال: "وأثرة عليك" وإن شمله مكرهك؛ إشارة لشدة تلك الحالة (حمم من عن أبي هريرة).

٥٦٨٨ – ٥٦٨٨ – (عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) يعني الأمراء والرعية، وهذا قاله لما قالوا له: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء من بعدك، يأخذونا بالحق الذي علينا ويمنعونا الحق الذي لنا نقاتلهم ونعصيهم... فذكره (طب عن يزيد بن سلمة الجعفي) قال الهيثمى: فيه عبيد بن عبيدة لم أعرفه، وبقية رجال ثقات

٥٦٨٩ – ٥٦٨٩ – من حضر إمامًا) أي: مجلسه والمراد الإمام الأعظم، ومثله نوابه، وكذا القضاة وكل ذي ولاية عامة (فليقل خيرًا أو ليسكت) قال في الفردوس: يعني بالإمام السلطان ويلحق به من ذكر (طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: فيه صالح بن محمد بن زياد، وثقه أحمد، وضعفه جمع، وبقية رجاله ثقات، وأعاده في موضع آخر وقال: فيه محمد بن محمد بن محمد التمار، قال ابن حبان: ثقة وربما أخطأ، وقد أكثر عنه الطبراني.

٩٦٩٠ - ٩٧٨٤ - (لا تسبوا الأئمة) الإمام الأعظم ونوابه وإن جاروا (وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح) إذ بهم حراسة الدين وسياسة الدنيا، وحفظ منهاج المسلمين، وتمكينهم من العلم والعمل، وقال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها لنفسي لم تجاوزني ولو جعلتها له كان=

٩٧٨٨-« لاَ تَسُبُّوا السُّلْطَانَ، فَإِنَّهُ فَيْءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ». (هب) عن عبيدة (ض). [ضعيف جدًا: ٦٢٢٢] الألباني.

7970-0797 « لاَ تَشْخَلُوا قُلُوبِكُمْ بِسِبِّ الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ تَقَسِرَّبُوا إِلَى الله - تَعَالَى - [بالدُّعاء (\*)] لَهُمْ يُعْطِفِ اللهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ (ابن النجار عن عائشة (ض). [ضعيف: ٦٢٣٥] الألباني .

٣٩٥ - ٥٢٤٦ - «طَاعَةُ الإِمَامِ حَقُّ عَلَى المَّرْءِ الْمُسْلِمِ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيةَ اللَّه، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ فَلاَ طَاعَةَ لَهُ». (هب) عن أبي هريرة (صح). [حسن: ٣٩٠٠] الألباني.

= صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد (طب) وكذا في الأوسط (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسناني، ولم أعرفه، وبقية رجال الكبير ثقات.

العام المحموم المحموم

9797 – 9707 – 970 (لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك) وإن جاروا؛ لأن منصبه يصان عن السب والامتهان (ولكن تقربوا إلى الله تعالى – بالدعاء لهم) بالهداية والتوفيق؛ فإنكم إن فعلتم ذلك (يعطف الله قلوبهم عليكم) فاستقيموا يستقيموا، وكما تكونوا يول عليكم وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة).

9797 - 0787 - (طاعة الإمام) الأعظم (حق على المرء المسلم) وإن جار (ما لم يأمر بمعصية الله فلا طاعة له)؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،=

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين سقط من النسخ المطبوعة فاستدركناها من «ضعيف الجامع» وهي كذلك مثبتة في الشرح. (خ).

٨٩٢٥ – ٨٣٩٣ (مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِمَا يُسْخِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ». (ك) عن جابر (ح). [موضوع: ٥٣٩١] الألباني.

٥٦٩٥ - ٨٥٣٠ - «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلاَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ». (حم هـ ك) عن أبي سعيد (صح). [حسن: ٦٠٩٩] الألباني.

٧٥٢٦- ٩٩٠١ - «لا طَاعَةَ لَن لَم يُطِعِ اللَّهَ». (حم) عن أنس (ح) [صحيح:

= وخص المسلم لأنه الأحق بالتزام هذا الحق، وإلا فكل ملتزم للأحكام كذلك، وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب يجب طاعته فيه فيصير المندوب واجبًا، كما إذا أمرهم بثلاثة أيام في الاستسقاء، فإنه يلزمهم بالصوم ظاهرًا وباطنًا، بل ذكر بعض الشافعية أنه إذا أمر بصدقة أو عتق يجب. (هب عن أبي هريرة).

١٠٥٥ - ٣٩٣٥ - (من أرضى سلطانًا بما يسخط ربه خرج من دين الله) أي: إن استحل ذلك، أو هو زجر وتهويل، وأخرج ابن سعد عن ابن مسعود قال: إن الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه، فيخرج وما معه دينه، قيل: كيف؟ قال: يرضيه بما يسخط الله. (ك) في الأحكام (عن جابر) بن عبد الله. قال الذهبي تبعًا للحاكم: تفرد به علاق عن جابر والرواة إليه ثقات.

٧ طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ ﴾ [التوبة: ١٣]. (حم هـك ك طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ ﴾ [التوبة: ١٣]. (حم هـك عن أبي سعيد) الخدري، قال: كنا في سرية عليها عبد الله بن حذافة، وكان من أهل بدر، وفيه دعابة، فنزل منزلاً فأوقد القوم ناراً يصطلون، فقال: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلي، قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في النار، فقام ناس فتحجزوا حتى ظن أنهم واقعون فيها، قال: أمسكوا؛ فإنما كنت أضحك معكم، فلما قدموا ذكروه لرسول الله عليه فذكره.

٦٩٦٠- (لا طاعة لمن لم يطع الله)في أوامره ونواهيه، وفي رواية لأحمد =

٧٩ ٥- ٩٩٠٢ - ٩٩٠٩ (لا طَاعَةَ لأَحَد في مَعْصِيةِ اللَّه؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ». (ق د ن) عن علي (صح). [صحيح: ٩١٥٥] الألباني.

9970- 990- «لا طَاعَةَ لَمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخَّالِقِ». (حم ك) عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري (صح). [صحيح: ٧٥٢٠] الالباني.

------

= أيضًا: «لا طاعة لمن عصى الله؛ فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة» كما هو نص حديث البخاري أنه لا يجب ذلك، بل يحرم على من قدر على الامتناع (حم عن أنس) بن مالك. رمز لصحته، وقال الهيشمي: فيه عمرو بن زبيب، لم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وقال ابن حجر: سنده قوي.

9970- 999- (لا طاعة لأحد) من المخلوقين كائنًا مَن كان، ولو أبًا أو أمًا أو زوجًا (في معصية الله) بل كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق الله (إنما الطاعة في المعروف) أي: فيما رضيه الشارع واستحسنه، وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرم، فهو مقيد للأخبار المطلقة (حم ق دن عن علي) أمير المؤمنين.

معنى النهي، يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك، وتخصيص ذكر المخلوق والخالق يشعر معنى النهي، يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك، وتخصيص ذكر المخلوق والخالق يشعر بغلبة هذا الحكم. قال الزمخشري: قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله - تعالى -: ﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾؟ [النساء: ٥٩] قال: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله - تعالى -: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]؟ قال ابن الأثير: يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه أثم، كقتل ونحوه، وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية، والأول أشبه بمعنى الحديث (حم ك عن عمران) بن الحصين (و) عن (الحكم بن عمرو الغفاري) ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحابي نزل البصرة. قال الهيشمي: رجال أحمد رجال الصحيح، ورواه البغوي عن النواس، وابن حبان عن علي بلفظ: «لا طاعة لبشر في معصية الله»، وله شواهد في الصحيحين.

# فصل: في الوزارة والعرافة وأعوان الأمير

٥٦٩٩ - ٣٩٦ - ٣٩٦ - ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْق، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوء، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُخَدِّهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوء، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُخَدِّهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ﴾. (د هب) عن عائشة (ح). [صحيح: ٣٠٢] الألباني.

وزير) من الوزر وهو الثقل، لتحمله عن الملك، أو من الوزير وهو الملجأ، لاعتصامه وزير) من الوزر وهو الثقل، لتحمله عن الملك، أو من الوزير وهو الملجأ، لاعتصامه برأيه والتجائه إليه، أو من المؤازرة وهي المعاونة (صدق) أي: صالحًا صادقًا في نصحه ونصح رعيته، قال الطيبي: أصله وزير صادق ثم قيل وزير صدق على الوصف به ذهابًا إلى أنه نفس الصدق، ثم أضيف لمزيد الاختصاص بالقول، ولم يرد بالصدق الاختصاص بالقول فقط، بل بالأقوال والأفعال (إن نسي) شيئًا من أحكام الشرع وآدابه أو نصر المظلوم أو مصلحة الرعية (ذكره) بالتشديد، أي: ما نسيه ودله على الأصلح والأنفع والأرفق (وإن ذكر) بالتخفيف، أي: الأمير واحتاج لمساعدة (أعانه) بالرأي أو اللسان أو البدن أو بالكل (وإذا أراد به غير ذلك) أي: شرًا ولم يعبر به استهجانًا للفظه واستقباحًا لذكره (جعل له وزير سوء) بالفتح والإضافة (إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه) على ما فيه الرشد والفلاح، بل يحاول ضده، وذلك علامة سوء الخاتمة، كما أن يعنه) على ما فيه الرشد والفلاح، بل يحاول ضده، وذلك علامة سوء الخاتمة، كما أن الأوّل علامة حسنها، قال في الكشاف: والسوء الرداءة والقبح في كل شيء.

(تنبيه) قال الأحنف: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا تنفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفاف، وأعظم الأمور ضررًا على الملوك خاصة، وعلى الناس عامة؛ أن يحرموا صالح الوزراء والأعوان، وأن يكون وزراؤهم وأعوانهم غير ذلك مروءة ولا حياء، وقال: ليس شيء أهلك للوالي من وزير أو صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل، وقال: حلية الولاة وزينتهم وزراؤهم، فمن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء ولم يصلح شأنه.

(تتمة) أخرج البيهقي عن علي الجراح قال: سألت أولاد بني أمية: ما سبب زوال دولتكم؟ قالوا: خصال أربع، أولها: أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا، الثانية: أن جباة خراجنا ظلموا الناس فرحلوا عن أوطانهم، فخلت بيوت أموالنا، الثالثة: انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا، الرابعة: يئسوا من إنصافنا فاستراحت=

• ٧٠٧٥ - ٧٠٧٥ - «إِنَّ الْعَرَافَةَ حَقُّ، وَلاَّبُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ، وَلَكِنَّ الْعُـرَفَاءَ في النَّار». (د) عن رجل (ض). [ضعيف: ١٥٠٧] الألباني .

١ - ٧٧٠ - ٢٢٠١ - «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ». (تخ) عن أبي أمامة (صح). [ضعيف: ١٣٨٨] الألباني

= نفوسهم لغيرنا، (دهب عن عائشة) قال في الرياض: رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم، لكن جرى الحافظ العراقي على ضعفه فقال: ضعفه ابن عدي وغيره، ولعله من غير طريق أبى داود.

والعريف هو القيم بأمر القوم الذي عرف بذلك وشهر (حق) أي: أمر ينبغي أن يكون، لما تدعو إليه المصلحة بل الضرورة (ولابد للناس) في انتظام شملهم واجتماع كلمتهم (من العرفاء) ليتعرف الأمير من العريف حال من جعل قيمًا عليه من قبيلة أو أهل محلة؛ ليرتب البعوث والأجناد (ولكن العرفاء في النار) أي: عاملون فيما يقودهم إليها، أو المراد: الذين لم يعدلوا، وعبر بصيغة العموم إجراء للغالب مجرى الكل، ومقصوده التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس؛ لما فيه من الفتنة التي قلما يسلم منها عريف، ووضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن العرافة على خطر، ومباشرها على شفا جرف هار. (د) في الخراج من حديث غالب القطان (عن رجل) من الصحابة، وفيه قصة. قال الصدر المناوي: فيه مجاهيل.

1-00-1 - 77٠١ - (إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد: مكلف (باع آخرته بدنيا غيره) أي: استبدل بحظه الأخروي حصول حظ غيره الدنيوي وآثره عليه، فأعظم بذلك من سفاهة، وأصل الاشتراء بذل الثمن ليحصل ما يطلب من الأعيان، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره هبه من المعاني أو الأعيان، ثم توسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعًا في غيره، ثم إن هذا البائع يسمونه أخس الأخساء قال:

هُمومَ هُوَى مَنْ لا أَفُورُ بِخَيْرِهِ حَرِيصًا على تَبْسِيض أَثْواَبِ غَيْرِهِ

أُكلِّ فُ نَفْ ـــــــــي كُلَّ يَــوْمٍ وَلَيْــلَةَ كَمَــا سَوَّدَ القَصَّــارُ بالشَّمْسِ وَجْــهَهُ (تخ عن أبي أمامة) وإسناده حسن. ٢٠٧٠ - ٢٤٩٢ - «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدًا أَذْهَبَ آخرتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِه». (هـ طَب) عن أبي أمامة. [ضعيف: ٢٠٠٨] الألباني.

٥٧٠٣ - ٢٧٦٥ - ٣٦٥ - قُمْلُ الجَّوْرِ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ». (ك) عن حذيفة (صح). [ضعيف: ٢١٠٥] الألباني.

١٥٨٩ - ٥٧٠٤ - «أَمَا إِنَّ الْعَرِيفَ يُدْفَعُ فِي النَّارِ دَفْعًا». (طب) عن يزيد بن
 سيف (ض). [ضعيف: ١٢٢٦] الألباني

٧٠٠٠ ٢ - ٢٤٩٢ - (إن من شر) وفي رواية: "إن شر" (الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبداً) أي: إنسانًا مكلفًا، حراً كان أو عبداً (أذهب آخرته بدنيا غيره) أي: باع دينه بدنيا غيره، ومن ثم سماه الفقهاء أخس الأخساء، وقالوا: لو أوصي للأخس صرف له، وفي ذكر عبد دون رجل أو امرأة توبيخ شديد، حيث ترك رضا مولاه لرضا من هو مثله، ولا تدافع بين هذا والخبر المار: "إن شر الناس من يتقى فحشه"؛ لأن من أذهب آخرته بدنيا غيره يكون ذا فحش أشد، فمن أقدم عليه أقدم على أي شيء، فيتركه الناس اتقاء فحشه (هطب عن أبي أمامة) الباهلى.

700- 7070 – 7070 – أهل الجسور) أي: الظلم وأعسوانهم في النار) لأن الداعي إلى الجسور الطيش والخفة والأشر والبطر الناشئ عن عنصر النار التي هي شعبة من الشيطان، فجوزوا من جنس مرتكبهم (ك) في الأحكام (عن حذيفة) وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر.

2006 - 1000 - (أما إن العريف) كعطيم: القيم على قومه يسوسهم ويحفظ أمورهم ليُعرف بها من فوقه عند الحاجة (يدفع في النار دفعًا) أي: يدفعه الزبانية في نار جهنم دفعًا شنيعًا فظيعًا، وهذا تحذير من التعرض للرياسة والتحرز عنها ما أمكن، لأنه إذا لم يقم بحقها استحق العقوبة، والغالب على العرفاء الاستطالة وتعدي الحد وترك الإنصاف، والعرافة أولها سلامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. (طب) من حديث مودود بن الحارث عن أبيه عن جده (عن يزيد بن سيف) بن جازية اليربوعي قال: أتيت النبي علي فقلت: يا رسول الله إن رجلاً من بني تميم ذهب بمالي كله، فقال رسول لله علي الله أن تعرف إلى قومك؟ قلت: لا. قال: «أما...» إلخ. قال الهيثمي: مودود وأبوه لم أجد أحداً ترجمهما.

٥٧٠٥ - ١٧٧٢ - «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّا، وَلاَ خَلَيْفَةً إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِاللَّهُ وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً؛ وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ». (خد ت) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ١٨٠٥] الألباني.

٥٠٠٥ - ١٧٧٢ - (إن الله - تعالى - لم يبعث نبيًا ولا) استخلف (خليفة) فضلاً عن غيرهما، وفي رواية: «من خليفة» كـالأمراء، فإنهم خلفاء الله على عباده (إلا وله بطانتان) تثنية بطانة بالكسر: وليجة، وهو الذي يعرفه الرجل بأسراره ثقةً به، شبه ببطانة الثوب هنا كما شبه بالشعار في خبر «الأنصار شعار، والناس دثار» ذكره القاضى (بطانة تأمره بالمعروف) أي: ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وفي روايـة بدل «بالمعروف»، «بالخـير» (وتنهاه عن المنكر) ما أنكره الشرع ونهي عن فعله، قال ابن حجر: البطانية بكسر الموحدة اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد (وبطانة لا تألوه خبالا)أي: لا تقصر في إفساد أمره، وهو اقتباس من قوله سبحانه - وتعالى-: ﴿ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ [آل عمران: ١١٨]، ﴿ وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [النساء: ٣٨] واستشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي، لأنه وإن جاز عـقلاً أن يكون في من يداخله من يكنو من أهل الشر، لكنه لا يتـصور من أن يصغى إليه ولا يعمل بقول: لعصمته، وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي من ذلك وهو قوله: (ومن يوق بطانة السوء)بأن يعصمه الله - تعالى - منها (فقد وقي)أي: وقي الشر كله، فهذا هو منصب النبوة الذي لا يجوز عليهم غيره، وقد يحصل لغيرهم بتوفيقه - تعالى - وهدايته، وفي الولاة من لا يقبل إلا من بطانة الشر، وفيهم من يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء أخرى، فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث لظهوره، وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما، فهو ملحق به إن خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشر. قال ابن التين وغيره: يحتمل أن يريد بالبطانتين الوزيرين، ويحتمل الملك والشيطان، ويحتمل النفس الأمارة واللوامة؛ إذ لكل منهم قوة ملكية وقوة حيوانية، والحمل على الأعم أتم، لكن قد لا يكون للبعض إلا البعض، وحينئذ فعلى الحاكم ألا يبادر بما تلقي إليه حــاشيته حتى يبحث عنه، وأن يتخذ لســره ثقة مأمونًا فطنًا عاقلاً، لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبول قول غير موثوق به؛ إذا كان هو حسن الظن فيلزمه التثبت والتدبر، ويسأل الله الهداية والتبصر (خدت عن أبي هريرة) قال: في الكبير: صحيح غريب، وفي الباب غيره أيضًا، وهو البخاري بزيادة ونقص. ٣٠٥٥ - ٣٦٥٥ - «الجُـ لاَوزَةُ، وَالشُّرَطُ، وَأَعْـوَانُ الظَّلَمَةِ كِـلاَبُ النَّارِ». (حل) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٢٦٥١] الألباني.

٧٠٧- ٦٨٦ - ٣ (الْعَرَافَةُ أُوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وآخِرُهَا نَدَامَةٌ، وَالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». الطيالسي عن أبي هريرة. [حسن: ٤١٢٨] الألباني.

٨٧٧٨ - ٨٢٢٤ - «مِنْ أَسُواً النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْمَا غَيْرِهِ». (هب) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٥٢٨١] الألباني.

-----

القاموس: الجلواز بالكسر الشرطي (والشرط) جمع شرطي، وهو شرطي السلطان، القاموس: الجلواز بالكسر الشرطي (والشرط) جمع شرطي، وهو شرطي السلطان، وشرط السلطان هم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على سائر الجند (وأعوان الظلمة كلاب النار) أي: نار جهنم يعني أخسهم وأحقرهم، كما أن الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها أو ينبحون على أهلها لشدة العذاب كالكلاب، أو يكون فيها على صورة الكلاب (حل عن ابن عمرو) بن العاص. ورواه عنه الديلمي باللفظ المزبور.

والعذاب يوم القيامة) والعيرافة والله بدله: «الإمارة» (أولها ملامة، وآخرها ندامة والعذاب يوم القيامة) زاد في رواية «إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها» قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية والعرافة، سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل؛ فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالخزي والعذاب يوم القيامة، وأما من كان أهلاً وعدل فأجره عظيم كما تظاهرت الأخبار، لكن في الدخول فيها خطر عظيم؛ وقال القاضي: أمرها خطر والقيام بحقوقها عسر، فلا ينبغي لعاقل أن يهجم عليها ويميل الطبيعة إليها، فإن من زلت قدمه فيها عن متن الصواب قد يدفع إلى فتنة تؤدي به إلى عذاب، والعريف القيم بأمر قبيلة أو محل يلي أمرهم، ويتعرف منه الحاكم حالهم، وهو من دون الرئيس من عرف فلان بالضم عرافة بالفتح، أي: صار عريفًا، ومن كلامهم: ويل لكل رئيس من عذاب بئيس. (الطيالسي) أبو داود (عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضاً.

٨٠٧٨ - ٨٢٢٤–(من أسوأ الناس منزلة) أي: عند الله(من أذهب آخرته بدنيـا غيره)،=

٩٧١٠ – ٩٧١٠ – «لاَبُدَّ مِنَ الْعَرِيفِ؛ وَالْمَعَرِيفُ فِي النَّارِ». أبو نعيم في المعرفة عن جعفر بن زياد (ض). [حسن: ٧١٨٥] الألباني

### فصل: في كراهية الاقتراض آخر الزمان

٠ ٧١٠ - ٣٨٩٣ - «خُلذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهَا

= ومن ثم سماه المتشرعة أخس الأخساء، فقالوا: لو أوصي للأخس صرف له (هب عن أبي هريرة) وفيمه شهر بن حوشب، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال ابن عدي: لا يحتج به، ووثقه ابن معين.

٩٧١٥ – ٩٧١٠ – (لابدّ) للناس (من العريف) أي: من يلي أمر سياستهم وحفظ شأنهم وتعرف أمورهم، ليعرفها من فوقه عند الحاجة؛ لأن الإمام لا يمكنه مباشرة جميع الأمور بنفسه فيحتاج إليه (والعريف في النار) زاد أبو يعلى في روايته: «يؤتى بالعريف يوم القيامة فيـقال: ضع سوطك وادخل النار» وذلك لأن الغالب على العرفاء الاستطالـة ومجاوزة الحـد، وترك الإنصاف المفـضي إلى التورط في المعـاصي. وقول الطيبي: قوله: «العرفاء في النار» ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضى إلى العذاب، فمهو كمقوله -سبحانه -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ الآية [النساء: ١٠]. فينبغى للعاقل كونه على حـذر منها؛ لئلا يتورط فيما يؤدّيه إلى النار. قال ابن حـجر: ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر، حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد الإشــارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكـل على خطر. قــال في الفردوس: العريف الذي يتعرف أمور القوم ويجسس أحوالهم. (أبو نعيم) وكذا ابن منده كلاهما (في)كتاب (المعرفة) معرفة الصحابة من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد الضعفاء عن عبيد الله بن زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني (عن جعفر ابن زياد) الشني، قال الذهبي في التجريد: له حديث ضعيف، وهو: «لابدّ للناس من عريف» وقال في الإصابة: رجاله مجهولون. اهـ. ورواه أبو يعلى والديلمي عن أنس.

\*\*\*

٠١٠- ٣٨٩٣ - (خذوا العطاء) من السلطان. أي: الشيء المعطى من جهته (ما كان)=

الْمُلُكَ وَصَارَ الْعَطَاءُ رُشًا عَنْ دِينِكُمْ فَدَعُوهُ». (تخ د) عن ذي الزوائد (صح). [ضعيف: ٢٨١٩] الألباني

alle alle alle

## فصل: في هدايا الأمراء والعمال

٩٥٨٦ - ٥٧١١ - «هَدَايا الْعُمَّالِ غُلُولٌ». (حم هق) عن أبي حميد الساعدي (ض). [صحيح: ٧٠٢١] الألباني.

= أي: في الزمن الذي يكون (عطاء) أي: عطاء الملوك فيه يكون عطاء الله لا لغرض دنيوي فيه فيساد، وفي رواية: «ما دام عطاء» (فإذا تجاحفت) بفتح الجيم وحاء وفاء مخففات. قال الزمخشري: من الإجحاف، ويقال الجحف: الضرب بالسيف، والمجاحفة: المزاحفة، يقال: تجاحف القوم في القتال: إذا تناول بعضهم بعضًا بالسيوف (قريش) أي: قبيلة قريش (بينها الملك) يعني: تقاتلوا عليه، وقال كل منهم: أنا أحق بالخلافة (وصار العطاء) الذي يعطيه الملك منهم (رشاعن دينكم) أي: مجاوزًا لدين أحدكم، مباعدًا له بأن يعطي العطاء حملاً لكم على ما لا يحل لكم شرعًا (فدعوه) أي: اتركوا أخذه، لأن أخذه حينئذ يحمل على اقتحام الحرام، فأن أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه؛ وشرط قوم تيقن حل المأخوذ، واكتفى آخرون بعدم تيقن حرمته، وهذا الحديث رواه الطبراني عن معاذ، وزاد فيه: «ولستم بتاركيه يعيش، روى عنه ابن أبي ليلى، وحكى ابن ماكولا عن بعضهم أنه البراء بن عازب.

\*\*\*

الاه - ١٩٥٦ - ١٩٥٨ - (هدايا العمال) وفي رواية بدله: «الأمراء» (غلول) بضم اللام والغين، أصله الخيانة، لكنه شاع في الغلول في الفيء. فالمراد: أنه إذا أهدى العامل للإمام أو نائبه فقبله، فهو خيانة منه للمسلمين، فلا يختص به دونهم (حم) والطبراني (هق) كلاهما من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى عن عروة (عن أبي حميد الساعدي) قال ابن عدي: وابن عياش ضعيف في الحجازيين، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وهي ضَعيفة، وجزم الحافظ ابن حجر بضعفه، قال: ورواه الطبراني بإسناد أشد ضعفًا منه، فقال في موضع آخر بعدما عزاه لأحمد: فيه ورواه الطبراني بإسناد أشد ضعفًا منه، فقال في موضع آخر بعدما عزاه لأحمد: فيه ورواه الطبراني بإسناد أشد مشروحًا أيضًا في باب: الهبة والهدية. (خ).

٣٠٩١ - ٩٥٨٧ - «هَدَايَا الْعُمَّالِ حَرَامٌ كُلُّهَا». (ع) عن حذيفة (ض). [ضعيف: [٢٠٩١] الألباني.

٣٧١٣ - ٩٦٠٠ - ٩٦٠٠ «الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ». (طب) عن ابن عباس (ض). [صحيح: ٧٠٥٤] الألباني.

١٧١٤ - ٩٦٠٢ - ٩٦٠٢ - «الْهَدِيَّةُ تُعَوِّرُ عَدِيْنَ الحَّكِيمِ». (فر) عن ابن عباس (ض). [موضوع: ٦١٠٩] الألباني.

\* \* \*

= إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها. قال: وفي الباب أبو هريرة وابن عباس وجابر ثلاثتهم في الأوسط للطبراني بأسانيد ضعيفة.

في بيت المال، وأن العامل لا يملكها إلا إن طيبها له الإمام، استنبط منه المهلب رد هدية في بيت المال، وأن العامل لا يملكها إلا إن طيبها له الإمام، استنبط منه المهلب رد هدية من كان ماله حرامًا أو عُرف بالظلم، وخرج أبو نعيم وغيره: أن عمر بن عبد العزيز اشتهى تفاحًا، ولم يكن معه ما يشتري به، فركب؛ فتلقاه غلمان الدين بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم ردها، فقيل له: ألم يكن المصطفى عَلَيْنَ وخلفاؤه يقبلون الهدية؟! فقال: إنها لأولئك هدية، وهي للعمال بعدهم رشوة (ع عن حذيفة) بن اليمان.

معه خصمه، فقال: يا أمير المؤمنين، اقض لي قضاءً فصلاً كما يفصل الفخذ من المختور، فضرب بيده على فخذه وقال: الله أكبر اكتبوا إلى الأفاق هدايا العمال غلول. (طب عن ابن عباس) قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف.

١٩٦٥- ٩٦٠٢ - ٩٦٠٢ (الهدية تعور عين الحكيم) أي: تصيره أعور لا يبصر إلا بعين الرضا فقط، وتعمي عين السخط، ولهذا كان من دعاء السلف: اللهم لا تجعل لفاجر=

٩٥٨٧ – ٩٥٨١ انظر ما قبله. (خ)..

٩٦٠٠ – ٥٦١٣ انظر رقم: ٥٦٠٩. (خ).

٥٧١٤ - ٩٦٠٢ انظر رقم: ٥٦٠٩. (خ).

### باب: لواحق كتاب الإمارة

٥٧١٥ - ٤٧٨٢ - «سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقْ تَتِلُونَ عَلَى الْمُلْكِ، يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا». (طب) عن عمار (ض). [ضعيف: ٣٣٠٣] الألباني.

٣٩٦ - ٤٨٨٠ - «شَرُّ قَتِيلِ بَيْنَ الصَّفَيَّنِ؛ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ الْمُلْكَ». (طس) عن جابر (ح). [ضعيف: ٣٣٩٦] الألباني.

١٧ ٧٥ - ٦٤٣٩ - «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا جَارَتْ عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ؟». (طب) عن عبد الله ابن بسر (ح). [ضعيف: ٤٢٨٩] الألباني.

= عندي نعمة يرعاه بها قلبي، فيصير ذلك كأنه أعور، أو هو كناية عن كون قبولها يعود عليه بالذمّ والعيب، أي: إذا كان حاكمًا، قال ابن الأثير: يقولون للرديء من كل شيء من الأخلاق والأمور أعور، ومنه قول أبي طالب لأبي لهب لما اعترض على النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - في إظهار الدعوة: يا أعور، ما أنت وهذا. ولم يكن أبو لهب بأعور. (فرعن ابن عباس) وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال النهائي وغيره: متروك.

#### \*\*\*

٥٧١٥ - ٤٧٨٦ - (سيكون بعدي أمراء يقتتلون على الملك يقتل بعضهم بعضًا) هذا من أعلام نبوته ومعجزاته الظاهرة السينة، فإنه إخبار عن غيب وقع. (طب عن عمار) بن ياسر.

٣٠١٦ - ٤٨٨٠ - (شر قتيل بين الصفين أحدهما يطلب الملك) لأن القتيل بينهما إنما قتل بسبب دنيا غيره، فكأنه باع دينه وروحه بدنيا غيره (طس) وكذا الديلمي (عن جابر) رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: فيه عند الأول أبو نعيم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

١٧١٥ – ٦٤٣٩ – (كيف أنتم) أي: كيف تصنعون (إذا جمارت عليكم الولاة) الحال المسئول عنها: أتصبرون أم تقاتلون، وترك القتال لازم كما هو مصرح به في عدة أخبار=

٥٧١٥-٤٧٨٢- يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى - في الفتن، باب: أنواع الفتن والتحذير منها. (خ) . 8٨٨٠- ١٠١٥- نظر ما قبله. (خ).

٥٧١٨ - ٧٧٢١ - «لَيكُونَنَّ فِي ولَد الْعَبَّاسِ مُلُوكٌ يَلُونَ أَمْرَ أُمَّتِي، يُعِزُّ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِمُ الدِّينَ». (قط) في الأفراد عن جابر (صح). [موضوع: ٤٩٥٥] الألباني

\_\_\_\_\_

= (طب عن عبد الله بن بسر) المازني رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، ففيه [عمرو ابن هلال] (\*) الحمصي، مولى بني أمية، قال الهيثمي: جهله ابن عدي، قال في الميزان: قال ابن عدي: غير معروف ولا حديثه بمحفوظ، وأشار إلى هذا الحديث. قال في اللسان: هذا الذي ضعفه ابن عدي.

الله - تعالى - بهم الدين) أي: دين الإسلام، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من الله - تعالى - بهم الدين) أي: دين الإسلام، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجيزاته التي ينبو عنها نطاق الحصر، فإنه إخبار عن غيب وقع (قط في الأفراد عن جابر) وفيه عمر اابن راشد المدني، قال في الميزان عن أبي حاتم: وجدت حديثه كذبًا وزورًا. وقال العقيلي: منكر الحديث، وابن عدي: كل أحاديثه لا يتابع عليها، ومن أحاديثه هذا الخبر.

\*\*\*

٥٧١٨ - ٧٧٢١ - انظر رقم: ٥٦١٣. (خ)

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [عمرو بن هلال] وهو خطأ، والصواب [عمر بن بلال الحمصي]. أنظر "ثقات ابن حبان" : (١٤٨/٥). (خ).



جماع أبواب أحكام القضاء جماع أبواب الدعاوى والبينات جماع أبواب الشهادات

#### باب: الترهيب عن القضاء

٣٠١٩ - ٢٠٨٤ - «إِنَّ الْقُاضِيَ الْعَدْلُ لَيُحِاءُ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شَدَّةً الْحُسابِ مَا يَتَمَنَّى أَنْ لَا يَكُونَ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةً ». (قط) والشيرازي في الْخُسابِ مَا يَتَمنَّى أَنْ لَا يَكُونَ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةً ». (قط) والشيرازي في الألباني، الألباني، والشيرازي في الله الله عن عائشة (ض). [ضعيف: ١٥١٦] الألباني،

٠٧٧٠ - ٥٣٩٦ - ٥٣٩٥ - «عَجَّ حَجَرٌ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - فَقَـالَ: إِلهِي وَسَيِّدي، عَبَدْتُكَ كَذَا وَكَـذَا سَنَةً، ثُمَّ جَعَلْتَنِي فِي أُس كَنيف، فَـقَالَ: أَوَ مَا تَـرْضَى أَنْ عَدَلَتُ بِكَ عَنْ مَجَالِسِ الْقُضَاةِ». تمام وابن عساكر عن أبي هريرة (صح). [موضوع: ٣٦٨٥] الألباني.

الله الموقف (فيلقى من شدة الحساب ما) أي: الذي يحكم بالحق (ليجاء به يوم القيامة) إلى الموقف (فيلقى من شدة الحساب ما) أي: أمرًا عظيمًا (يتمنى أن لا يكون قضى) أي: حكم (بين اثنين) أي: خصمين حتى ولا (في) شيء تافه جدًا نحو (تمرة) أو حبة بر أو زبيب، لما يرى من ذلك الهول، لكن ذلك لا يدل على انحطاط درجة العادل؛ فمنزلة الولاية منزلة شديدة المقاساة أولاً، والسلامة والغنمية آخرًا للعادل، ومنزلة العطب لغيره (قط) (و) الشيرازي (في) كتاب (الألقاب) والكنى (عن عائشة) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، فيه عمران بن حطان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. الجوزي: حديث لا يصح، فيه عمران بن حطان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه.

الصوت (فقال إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة، ثم جعلتني في أس كنيف فقال: أو ما ترضى) وفي رواية: «أما ترضى» بغير واو (أن عدلت بك عن مجالس القضاة) أي: قضاة السوء، ثم قيل: العج حقيقي بأن جعل الله فيه إدراكًا وتمييزًا، بحيث قال ما قال ولا مانع من ذلك، وقيل: هو على التشبيه، فهو مجاز على سبيل الكناية وضرب الأمثال، ومثل العالم مثل القاضي بل أشد، وفي خبر الديلمي عن ابن عمر=

<sup>(</sup>۱) قوله: «قط» أي: فيما منضى من عمره، فهي ظرف لما مضى من الزمان، وفيها لغات: أشهرها فتح القاف، وضم الطاء المسددة. وإذا كان هذا في القاضي العدل وفي الشيء اليسير، فما بالك بغير العدل والشيء الكثير؟ وكون قط ظرفًا هو ما في كثير من النسخ، وظاهر ما في كلام المتن أنها رمز للدارقطني، فإنه ذكر قط والشيرازي بواو العطف.

٧ ٢٧ - ٧ ٧ ٧ - «لَيَأْتِينَ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْض بَيْنَ اثْنَيْن في تَمْرَة قَطُّ اللهاني.

٥٧٢٢ - ٨٠٢٢ - «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَلَكُ آخَذٌ بِقَفَاهُ، حَتَّى يُوقَفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللَّه، فَإِنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَلْقَه، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا». (حم هق) عن ابن مسعود (ح). [ضعيف: ١٦٦٦] الألباني.

------

= مرفوعًا «اشتكت النواويس إلى ربها فقالت: يا رب إنه لا يلقى فينا إلا مشرك، فأوحى إليها أن اصبري كما صبرت دكاكين القضاة على الزور». اهد. وقال الأوزاعي: شكت النواويس يومًا ما تجد من ريح الكفار، فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. اهد. وهو شديد الضعف، بل قيل: موضوع (تمام) في فوائده (وابن عساكر) في تاريخه كلاهما من حديث أبي معاوية عبد الله بن محمد المقرئ المؤدب، عن محمود ابن خالد عن عمر عن الأوزاعي عن ابن سلمة (عن أبي هريرة) وقضية صنيع المؤلف أن مخرجيه خرجاه وأقراه وليس كذلك، بل قال مخرجه الأصلي أبو تمام بعدما خرجه من طريقين فيهما أبو معاوية: هذا حديث منكر، وأبو معاوية ضعيف. اهد.

الغلبة (يوم القيامة ساعة يتمنى) من شدة الحساب (أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) قال الطيبي: قوله: «يوم القيامة» فاعل ليأتين، ويتمنى حال من المجرور والوجه، كونه حالاً من المفاعل، والعائد محذوف. أي: يتمنى فيه، أو يوم القيامة نصبه على الظرف، أي: ليأتين عليه يوم القيامة من البلاء، ما يتمنى أنه لم يقض فإذن يتمنى الظرف، أي: ليأتين عليه يوم القيامة من البلاء، ما يتمنى أنه لم يقض فإذن يتمنى بتقدير أن، وعبر عن السبب بالمسبب، لأن البلاء سبب التمنى والتقييد بالعدل، والتمرة تتميم لمعنى المبالغة عما حل به من البلاء (حم) وكذا الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه (حم عن عائشة) رمز المصنف لحسنه، وإنه كذلك، فقد قال الهيثمى: إسناده حسن.

۱۹۷۲ - ۸۰۲۲ (ما من حاكم) نكرة في سياق النفي ومن مزيدة للاستغراق، فيعم العادل والظالم (يحكم بين الناس إلا يحشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يوقفه على=

٥٧٢٣ - ٨٢٧٧ - «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِه، وَمَنْ أَكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ». (ت) عَن أنس (ح). [ضعيف: ٣٢٠] الألباني

-----

= جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله) وفي رواية: "إلى السماء". قال الطيبي: هذا يدل على كونه مقهوراً في يده كمن رفع رأس الغل مقمحاً ﴿إِنّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِي إِلَى الأَدْفَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ [يس: ٨] (فإن قال الله - تعالى - ألقه) أي: في جهنم (ألقاه) قال الطيبي: والفاء في "فإن" تفصيلية، وإن الشرطية تدل على أن غيره لا يقال في حقه ذلك، بل عكسه فيقال: أدخله الجنة، فلا تناقض بين هذا الخبر والخبر المارّ: "ما من أمير عشرة فما فوق ذلك إلا أتى به يوم القيامة مغلولاً" إلخ. (في مهوى أربعين خريفًا) أي سنة، وهو مجرور والمحل صفة مهواه. أي: مهواه عنهن، فكني عنه بأربعين مبالغة في تكثير العمق لا للتحديد، قالوا: سمي خريفًا لاشتماله عليه إطلاقا للبعض، وإرادة الكل مجازًا، وقد سئل أنس عن الخريف، فقال: العام، وكانت العبرب تؤرخ أعوامهم بالخريف لأنه أوان قطافهم ودرك ثمارهم، إلى أن أرخ عمر بالهجرة (حم هق) وكذا في الشعب (عن ابن مسعود) وفيه أحمد بن الخليل؛ فإن كان الهجرة (حم هق) وكذا في الشعب (عن ابن مسعود) وفيه أحمد بن الخليل؛ فإن كان حاتم: كذاب. وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يتعرض أحد من الستة لتخريجه، وهو غفلة، فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن مسعود المذكور، قال المنذري: وفيه عنده مجالل بن سعيد، وقد مر ما فيه.

وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده) قال الطيبي: في توليته (شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده) قال الطيبي: جمع بين ابتغى وطلب وسأل، إظهارًا لحرصه؛ فإن النفس مائلة إلى حب الرئاسة وطلب الترفع، فمن منعها سلم من هذه الآفة، ومن اتبع هواه وسأل القضاء هلك، ولا سبيل إلى الشروع فيه إلا بالإكراه، وفي الإكراه قمع هوى النفس، وحينئذ يسدد إلى طريق الصواب (ت عن أنس) بن مالك. رمز المصنف لحسنه، وهو في ذلك تابع لمخرجه =

٨٦١٥ – ٨٦١٦ (مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّـاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». (حم د هـ ك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٦١٩٠] الألباني.

٥٧٢٥ – ٨٩٧١ – «مَنْ كَانَ قَـاضِيًا فَقَـضَى بِالْعَدْلِ، فَبالِخَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَاقًا». (ت) عن ابن عمر (ح). [ضعيف: ٥٧٩٩] الألباني.

= حيث قال: حسن غريب. قال في المنار: ولم يبين علته وقد خرجه من طريقين: ففيه من طريق خيثمة النضري لم تثبت عدالته، وقال ابن معين: ليس بشيء، ومن الطريق الأخرى بلال بن مرداس؛ مجهول، وعبد الأعلي بن عباس ضعيف.

12. من تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينه، فالذبح مجاز عنه؛ لأنه أسرع أي: من تصدى له وتولاه فقد تعرض لهلاك دينه، فالذبح مجاز عنه؛ لأنه أسرع أسبابه، بل أعظم، إذ الذبح المتعارف يحصل به الإزهاق والإراحة، وهذا ذبح (بغير سكين) بل بعذاب أليم، فضرب المثل ليكون أبلغ في الزجر، وأشد في التوقي لخطره. وقال القاضي: قوله: «بغير سكين» يريد به كخنق وتغريق وإحراق وحبس عن طعام وشراب، فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين لما فيه من مزيد التعذيب، وامتداد مدته، شبهت به التولية لما في الحكومة من الخطر والصعوبة، ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك، لكن لا بآلته المحسوسة، فينبغي ألا يستشرف له ولا يحرص عليه (حم دهك) في القضاء، كلهم (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، وقال العراقي: إسناده صحيح، وقال ابن حجر: أعله ابن الجوزي وقال: لا يصح، وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وقد صححه الدارقطني وغيره.

٥٧٧٥ - ٨٩٧١ - (من كان قـاضيًا فقـضى بالعدل فبـالحري) أي: فجدير وخليق (أن ينقلب منه كفافًا) نصب على الحال. أي: مكفوفًا من شر القضاء لا عليه ولا له، وفي رواية لأحمد والطبراني: «من كان قاضيًا فقضى بجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بحق أو بعدل، سأل المنقلب كفافًا» (ت عن ابن عمر) بن الخطاب، =

٩٠٨٦ – ٩٠٨٧ – «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». (د ت) عن أبي هريرة (ح). [حسن: ٦٥٩٤] الألباني.

\* \* \*

= سببه -كما بينه الترمذي في العلل- أن عشمان قال لابن عمر: اذهب فافت بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين، فقال: ما تكره منه وكان أبوك يقضي، قال: سمعت رسول الله عليه عليه يقول. . . فذكره، وفيه عبد الملك بن أبي جميلة، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مجهول. اه. وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني، وقال: رجاله ثقات.

التولية الما الذبح بغير سكين في صعوبته وشدته وامتداد مدته، شبه به التولية لما في الحكومة من الخطر والصعوبة، أو ذبح بحيث لا يرى ذبحه، أو المراد: التولية إهلاك، لكن لا بآلة محسوسة؛ فينبغي ألا يتشوق إليه ولا يحرص عليه، أن التولية إهلاك، لكن لا بآلة محسوسة؛ فينبغي ألا يتشوق إليه ولا يحرص عليه، قال التوربشتي: شتان ما بين الذبحين، فإن الذبح بالسكين عناء ساعة، والآخر عناء عمره، أو المراد: أنه ينبغي أن تموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الردية، فهو مذبوح بغير سكين، فعلى هذا القضاء مرغب فيه، وعلى ما قبله محذر منه. قال المظهر: خطر القضاء كثير وضرره عظيم؛ لأن النفس مائلة لما تحبه، ومن له منصب يتوقع جاهه أو يخاف سلطنته، ويميل إلى الرشوة وهما الداء العضال. وما أحسن قول ابن الفضل:

ولما أنْ تَـوَلَّيْتَ القَـــضَــايَا وفاضَ الجـورُ من كَفَيْكَ فَيْضَا ذُبِحْت بغــيــر سكين وإنَّا لَنَرْجــو الذبح بالسكين أيْـضـا (دت عن أبي هريرة) رمز المصنف لحـسنه، وهو أعلى من ذلك، فقد قال الحافظ العراقي: سنده صحيح.

\*\*\*

# باب: ما جاء في أن القضاة ثلاثة وما جاء في فضل المقسطين وترهيب الجائرين

٥٧٢٧ – ٥٦٥ – «إذا حكم الحاكم فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حكم فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حكم فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ». (حم ق د ن هـ) عن عمرو بن العاص، (حم ق٤) عن أبي هريرة. [صحيح: ٤٩٣] الألباني.

٥٧٢٨ - ١٤٤٦ - «اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَبجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». (ت) عن عبد الله بن أبي أونى (صح). [حسن: ١٢٥٣] الألباني

٥٧٢٧ - ٥٦٥ - (إذا حكم الحاكم فاجتهد) يعني: إذا أراد الحكم فاجتهد فحكم، فهو من باب القلب على حد: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلُكُنَّاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾ [الأعراف: ٤] قال عياض: والاجتهاد بذل الوسع في طلب الحق، والصواب في النازلة، وابن الحاجب: استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى (فأصاب) أي: طابق ما عند الله (فله أجران) أجر لاجتهاده وأجر لإصابته؛ فإن قيل: الإصابة مقارنة للحكم فما معنى الفاء المفيدة للترتيب والتعقيب؟ فالجواب: أن فيه إشارة إلى علو رتبة الإصابة والتعجب من حصولها بالاجتهاد (وإذا حكم فاجتهد) فيه التأويل المار (فأخطأ) أي: ظن أن الحق في نفس الأمر من جهة، فكان خلافه (فله أجر واحد) على اجتهاده؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، وفيه أن المجتمد يلزمه تحمديد الاجتهاد لوقوع الحادثة، ولا يعتمد على المتقدم فقد يظهر له خلاف ما لم يكن ذاكرًا للدليل الأول، وأن الحق عند الله واحد، لكن وسع الله للأمة، وجعل اختلاف المجتهدين رحمة، وأن المجتهد يخطئ ويصيب، وإلا لما كان لقوله: «فأخطأ» معنى، هذا ما عليه الشافعية، وتأوله الحنفية فأبعدوا. قال الحرالي: والحكم قبصر المتصرف على بعض ما يتصرف فيه، وعن بعض ما يتشوف إليه، والإصابة وقـوع المسدد على حد ما سدد له من موافق لفـرض النفس أو مخالف (حم ق د ن هـ عن عمرو بن العاص السهمي، حم ق٤ عن أبي هريرة) وفي الباب عندهما. ٨ ١٧٥- ١٤٤٦ - (الله مع القاضي) بعونه وإرشاده وإسعافه وإسعاده (ما لم يجر) في حكمه، أي: يتعمد الظلم فيه (فإذا جار) فيه (تخلي) أي: قطع (عنه) تسديده وتوفيقه= ٩٧٧٩ – ١٨٠٣ – «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى - مَعَ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَحِفْ عَـمْدًا». (طب) عن ابن مسعود (حم) عن معقل بن يسار (ض). [حسن: ١٨٢٨] الألباني.

= (ولزمه الشيطان) يغويه ويضله ليخز به غدًا ويذله؛ لما أحدثه من الجور، وارتكبه من الباطل، وتحلى به من خبيث الشمائل، وقبيح الرذائل. قال ابن العربي: القاضي يقضى بالحق ما كان الله معه، فإذا تركه جار؛ فالأمر أولاً بيد الله يبدأ عن بداية المقادير، وحكمه بالتقدير، وملكه للتدبير تحقيقًا للخلق وتوحيدًا، وقد يخبر عن مآل حاله تخويفًا وإنذارًا بالمعاملات التي جعلها لأهل الفوز وأهل الهلكة، وهو الحكيم الخبير. قال ابن بطال: دل الحديث على أن القضاء بالعدل من أشرف الأعمال، وأجل ما يتــقرّب به إلى الملك المتــعال، وأنه بالجــور بضد ذلك ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] قال ابن حجر: وفي الحديث ترغيب في ولاية القضاء من استجمع شروطه، وقوي على أعمال الحق ووثق من نفسه بعدم الجور ووجد للحق أعوانًا، لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق للمستحق، وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من آكد القربات، ولذلك تولاه الأنبياء فمن بعدهم من الخلفاء الراشدين، وكذلك اتفقوا على أنه فرض كفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فقد أخرج البيهقي بسند قوي: أن أبا بكر لما ولى الخلافة ولى عمر القضاء. وبـسند آخر قوي: أن عمر استعمل ابن مسـعود على القضاء؛ وإنما فرّ منه من فرّ خوف العجز أوعدم المعين، ومن ثم كان السلف يمتنعون منه أشدّ امتناع. (تنبيه): سأل ابن شاهين الجنيد عن معنى «مع» فقال: على معنيين: مع الأنبياء والأولياء بالنصرة والكلاءة ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه:٤٦]، ومع العامّة بالعلم والإحاطة ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] فقــال ابن شاهين: مثلك يصلح دالاً لـ لأمة على الله (ت) واستغربه (عن عبـ د الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة والواو، وبالفاء مقصوراً، علقمة بن خالد المدنى. ظاهر صنيع المؤلف أن الترمذي تفرَّد به من بين الســـتة، والأمر بخلافه، بل رواه ابن ماجه أيضًا؛ كما ذكره ابن حجر قال: صححه ابن حبان والحاكم.

١٨٠٣-٥٧٢٩ (إن الله -تعالى- مع القاضي) بتأييده وتسديده وإعانته في أقضيته ومتعلقاتها، فهي معية خاصة (ما لم يحف) أي: يتجاوز حدود الله التي حدها لعباده،=

٠٣٧٠ - ١٨٠٤ - «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأُ اللَّهُ منْهُ، وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانَ». (ك هق) عن أبن أبي أوفى (صح). [حسن: ١٨٢٧] الألباني.

٥٧٣١ - ٥٢٩٠ - ٥٢٩٠ «طُوبَى للسَّابِقِينَ إِلَى ظِلِّ اللَّه؛ الَّذِينَ إِذَا أَعْطُوا الحَّقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ، وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ لِلنَّاسِ بِحَكْمِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ». الحكيم عن عائشة (ح). [ضعيف: ٣٦٣٣] الألباني.

\_\_\_\_\_

= وخرج بذلك ما لو اجتهد فأخطأ؛ فإنه معذور حيث لم يقصر في اجتهاده (عمداً) فإنه حينت له يتخلى عنه، ويتولاه الشيطان لاستغنائه به عن الرحمن (طبعن ابن مسعود) قال الهيثمي: وفيه حفص بن سليمان القاري، وثقه أحمد، وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع (حم عن معقل بن يسار) قال الهيشمي: فيه أبو داود الأعمى، وهو كذاب.

حاره على الله على الله الله الله الله الله الله الله على القاضي على ذكر (ما لم يجر) أي: يظلم (فإذا جار) في حكمه (تبرأ الله منه) لفظ رواية الترمذي وابن ماجه: «تخلى الله عنه» (وألزمه الشيطان) أي: صيره قرينه ملازمًا له في سائر أقضيته لا ينفك عن إغوائه في سأر أقضيته لا ينفك عن إغوائه في يكُنِ الشَّيطانُ لَهُ قَرِينًا فَساءَ قَرِينًا ﴾ [النساء: ٣٨]، وفي أصول صحيحة «ولزمه الشيطان» بدون همزة، وبما تقرر من أن المعية في هذا وما قبله وبعده؛ معنوية لا ظرفية؛ علم أنه من المجاز البليغ لاستحالة الجهة عليه -تعالى - فهو على وزان ﴿إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين ﴾ (ك) في الأحكام (هق) كلاهما (عن) عبد الله لم يخرج في شيء من الكتب الستة، وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف، والأمر بخلافه، بل خرجه الترمذي وابن ماجه باللفظ المزبور عن أبي أوفى المذكور، لكنهما قالا: «تخلى الله عنه بدل تبرًا منه»، قال المنذري: رووه كلهم من حديث عمران القطان، وصححه الحاكم، وحسنه الترمذي، والقطان فيه كلام معروف.

٥٧٣١ - ٥٢٩٠ - ٥٢٩٠ (طوبى للسابقين إلى ظل الله) أي: إلى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قيل: ومن هم؟ قال: (الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه) أي: أعطوا=

٣٧٣١ - ٢٠٠٤ - «قَاضِيَان فِي النَّارِ، وَقَاضِ فِي الجُنَّةِ: قَاضِ عَرَفَ الحُقَّ فَعَمَا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فَقَضَى بِعَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فَقَضَى بِعَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فَيَ النَّارِ». (ك) عن بريدة (صح). [صحيح: ٢٩٨] الألباني.

-----

= من غير مطل ولا تسويف (والذين يحكمون للناس بحكمهم لأنفسهم) هي: صفة أهل القناعة، وهي الحياة الطيبة التي ذكرها الله بقوله: ﴿ فَلنَحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] ثم ذكر جزاءه بقوله: ﴿ وَلَنَجْزِينَّهُمْ ﴾ الآية [النحل: ٩٧]. فبالله استغنوا حتى قنعوا بما أعطوا، ولله انقادوا، وألقوا بأيديهم حتى بذلوا الحق إذا سئلوا، وإلى الله أقبلوا حتى صيرهم أمناء وحكامه في أرضه يحكمون بحكمهم لأنفسهم، فإن النفس ميالة وصاحبها لا يألوها نصحًا، فمن كمال عدله أن يحكم للناس بمثله. (الحكيم) الترمذي (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه.

٥٧٣٢ - ٢٠٠٤ - (قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمداً، أو قضى بغير علم فهما في النار) تمامه عند مخرجه الحاكم: قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم» قال الذهبي: فكل من قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به، فهو داخل في هذا الوعيد المفيد أن ذلك كبيرة (ك) في الأحكام (عن بريدة) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي في التلخيص: بأن ابن بكير الغنوي أحد رجاله منكر الحديث، وقال في الكبائر: إسناده قوي.

٥٧٣٣ – ٦١٨٩ – (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار) قال في المطامح: هذا التقسيم بحسب الوجود لا بحسب الحكم=

٣٧٥- ٥٧٣٤ - «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةُ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضِ فِي الخَّنَّةِ، قَاضِ قَضَى بِالْهَوَى فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْهُوَى فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْخَقَّ فَهُو فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْخَقَّ فَهُو فِي البَّادِي.

= ومعروف أن مرتبة القضاء شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحق وحكم على علم بغير هوى ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤] روي أن عمر جاءه خصمان فأقامهما، فعادا فأقامهما، فعادا ففصل بينهما، فقيل له فيه فقال: وجدت لأحدهما ما لم أجده لصاحبه، فعالجت نفسي حتى ذهب ذلك. قال القاضي: الإنسان خلق في بدو فطرته بحيث يقوى على الخير والشر، والعدل والجور، ثم تعرض له دواعي داخله، وأسباب خارجة تتعارض وتتصارع فتجذبه هؤلاء مرة وهؤلاء أخرى، حتى يفضي التطارد بينهما إلى أن يغلب أحد الحزبين ويقهر الآخر، فتنقاد له بالكلية ويستقر على ما يدعوه إليه، فالحاكم إن وفق حتى غلب له أسباب العدل، وتمكن فيه دواعيه صار بشراشره مائلاً إلى العدل مشغوفًا به، متحاشيًا عما ينافيه، ونال به الجنة، وإن خذل بأن كان على خلاف ذلك جار بين الناس ونال بشؤمه النار، وقيل: معناه من كان الخالب على أقضيته العدل والـتسوية بين الخصمين فله الجنة، ومن غلب على أحكامه الجور والميل إلى أحدهما فله النار. (٤ ك عن بريدة) وسكت عليه أبو داود، وصححه الحاكم. قال الذهبي في الكبائر: صححه الحاكم والعهدة عليه.

٥٧٣٤ - ٦١٩٠ - (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بالجنة فيه وفي النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة) فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل والأعمال، والمقصرين في تحصيل رتب الكمال. قالوا: والمفتي أقرب إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه والقاضي يلزم بقوله فخطره أشد، فيتعين على كل من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنة، ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحق فقضى به، وكان المخصوص من القضاة الشلاثة بالجنة، ويجعل داء الهوى عنه محسومًا، ولحظه ولفظه بين الخصوم مقسومًا، ولا يأل فيما يجب من الاجتهاد إذا اشتبه عليه الأمران، ويعلم أنه إن اجتهاد وأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وصوب الصواب واضح لمن استشف بنور الله=

٥٧٣٥ - ٧٢٣٧ - «لسانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ: إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». (فر) عن أنس (ض). [ضعيف: ٤٦٧٠] الألباني.

٥٧٣٦ – ٨٠٨٣ (مَا مِنْ قَاضِ مِنْ قُضَاة الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ إِلَى الخَقِّ، مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَرَادً غَيْرَهُ وَجَارَ مُتَعَمِّدًا تَبَرَّاً مِنْهُ الْمَلكَانِ وَوَكَلاَهُ إِلَى الْحُقِّ، مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَرَادً غَيْرَهُ وَجَارَ مُتَعَمِّدًا تَبَرَّا مِنْهُ الْمَلكَانِ وَوَكَلاَهُ إِلَى نَفْسِهِ». (طب) عن عمران (ح). [صحيح: ٥٢١٠] الألباني.

### \*\*\*

## باب: جامع أحكام وآداب القضاء

٥٧٣٧ – ٣٣٦ – «إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْسُلمِينَ، فَلاَ يَقْضِ وَهُوَ عَضْ بَانُ، وَلْيُسُوِّ بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالإِشَارَةِ». (ع) عَن أم سلمة. [ضعيف جدًا: ٢٧٤] الألباني.

= برهانه، ويتوكل على الله في قصده ويتقي، فإن الله يهدي قلبه ويثيب لسانه (طب) وكذا أبو يعلى (عن ابن عمر) بن الخطاب. صححه بعضهم، وأفرد ابن حجر فيه جزءًا، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

٥٧٣٥ – ٧٢٣٧ – (لسان القاضي بين جمرتين: إما إلى الجنة، وإما إلى النار) أي: يقوده إلى الجنة إن نطق بالعدل، أو يقوده إلى نار جهنم إن جار، أو قضى على جهل (فر عن أنس) بن مالك. ورواه عنه أيضًا أبو نعيم، ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحًا، ثم إن فيه يوسف بن أسباط، وقد سبق عن جمع تضعيفه.

٥٧٣٦ - ٥٧٣٦ - ٥٠٨٣ (ما من قاض من قضاة المسلمين إلا ومعه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره، فإذا أراد غيره وجار متعمداً تبرأ منه الملكان ووكلاه) بتخفيف الكاف (إلى نفسه. طب عن عمران) بن الحصين، رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، فقد قال الهيثمي: فيه أبو داود الأعمى، وهو كذاب.

#### \* \* \*

٧٣٧- ٣٣٦- (إذا ابتلي أحدكم) أي: اختبر وامتحن (بالقضاء) أي: الحكم بن المسلمين) خصهم لأصالتهم، وإلا فالنهي يتناول ما لو قضى بين ذميين (فلا يقض) ندبًا (وهو غضبان) ولو كان غضبه لله -تعالى- خلاقًا للبلقيني؛ فيكره ذلك تنزيهًا لا تحريًا=

٥٧٣٨ – ٥٦٦ – ٥٦٦ «إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ». (طس) عن أنسِ (ض). [حسن: ٤٩٤] الألباني.

٥٧٣٩ - ٤٨٦٣ - «شرار أُمَّتِي مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ، إِن اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَمْ يُشَاوِرْ، وَإِنْ أَصَابَ بَطَرَ، وَإِنْ غَضبَ عَنَّفَ، وكَاتِبُ السُّوءِ كَالْعَامِلِ بِهِ». (فر) عن أبي هريرة. [ضعيف جدًا: ٣٣٨٤] الألباني.

= (وليسو) وجوبًا (بينهم) أي: الخصوم أو الخصمين المتقاضيين عنده بدلالة السياق (في النظر) إليهما معًا، أو عدم النظر إليهما معًا، (والمجلس) بأن يجلسهما عن يمينه أو شماله أو تجاهه وهو أولى (والإشارة) فلا يخص أحدهما بها دون الآخر، فيحرم ذلك حذرًا مما يوهمه التخصيص من الميل، وفرارًا من كسر قلب الآخر، ولا بدع في كون الكلام الواحد يجمع أحكامًا يكون بعضها مكروهًا وبعضها حرامًا، كما يأتي، ونبه بالنهي عن القضاء وقت الغضب على كراهته في كل حال يغير خلقه وكمال عقله؛ كشدة جوع وعطش، وشبع وشبق، وفرح وحزن، ونعاس وحقن وبول، ومؤلم مرض، وحر وبرد ومزعج خوف، ولو قضى مع ذلك نفذ وكره، ونبه بالأمر بالتسوية فيما ذكر على أنه يلزمه التسوية بينهما في الدخول عليه والقيام، ورد السلام والنظر والاستماع وطلاقة الوجه ونحو ذلك (عن أمّ سلمة) زوج المصطفى وقية. قال الهيثمى: فيه عباد بن كثير الثقفى، وهو ضعيف.

٥٧٣٨ - ٥٦٦ - (إذا حكمتم فاعدلوا) إن الله يأمر بالعدل والإحسان (وإذا قتلتم) قوداً أو أحداً أو ما يحل قتله (فأحسنوا القتلة) بالكسر: هيئة القتل، بأن تختاروا أسهل الطرق وأسرعها إزهاقًا، كأن تراعي المثلية في القاتل في الهيئة والآلة إن أمكن، ويجب في القتل بنحو سيف كونه حاداً (فإن الله محسن يحب المحسنين) أي: يرضى عنهم ويجزل مثوبتهم ويرفع درجتهم ويبغض المسيئين، ومن ثم قال علي لما طعنه ابن ملجم: أطعموه واسقوه وأحسنوا آثاره، فإن عشت فأنا ولي دمي فأعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن قتلتموه فلا تمثلوا به. رواه البيهقي (طس عن أنس) قال الهيثمي: رجاله ثقات.

٥٧٣٩ - ٤٨٦٣ - (شرار أمتي من يلي القضاء) ويكون موصوفًا بأنه (إن اشتبه عليه) الحكم في حادثة طلب منه فصلها هجم وحكم برأيه و(لم يشاور) العلماء امتثالاً لقوله=

٠٤٠ ٥ - ٨٢٧٩ - «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ في لحظه، وَإِشَارَتِه، وَمَقْعَدِه، وَمَجْلُسِهِ». (قط طب هق) عن أم سلمة (ض). [ضعيف: ٣٢١] الألباني .

٥٧٤١ - ٨٢٨٠ - «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلِلاَ يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَد الخَصْمَيْنِ مَا لاَ يَرْفَعُ عَلَى الآخَرِ ». (طب هق) عن أم سلمة (ض). [ضعيف: ٥٣٢٢] الألباني .

٧٤٢ - ٢٥٦٦ - ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْ اللهَ بِحُورٍ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ يَكُونَ أَلَخْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ

= -تعالى-: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٤، الأنبياء: ٧]، (وإن أصاب) الحق وحكم به باجتهاد، أو تقليد صحيح (بطر) تاه وتكبر (وإن غضب) على أحد الخصمين (عنف) ولم يأخذه برفق ويعامله بالحكم، (وكاتب السوء كالعامل به) في حصول الإثم له، فسمن كتب وثيقة بباطل كان كمن شهد به. (فر عن أبي هريرة) وفيه عبد الله بن أبان، قال الذهبي: قال ابن عدي: مجهول منكر الحديث.

• ٥٧٤٠ - ٨٢٧٩ - (من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه) أي: نظره إلى من تحاكم إليه منهم (وإشارته ومقعده ومجلسه) وجميع وجوه الإكرام من السلام وغيره، فيحرم عليه ترك التسوية (قط طب هق عن أم سلمة) قال الذهبي في المهذب: إسناده واه.

عدم الاطلاع على بواطن الخصوم، وبدأ أي: بالنسبة إلى عدم الاطلاع على بواطن الخصوم، وبدأ به تنبيها على جواز ألا يطابق حكمه الواقع؛ لأنه لبشريته لا يعلم الغيوب ولا يطلع=

مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةُ مِنَ النَّارِ؛ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا». مالك (حم ق٤) عن أم سلمة (صح). [صحيح: ٢٣٤٢] الألباني.

= على ما في النفوس، ولوشاء الله لأطلعه على ما فيها ليحكم باليقين، لكن لما أمرت أمته بالاقتداء به، أجرى أحكامه على الظاهر، والبـشر: الخلق، يتناول الواحد والجمع (وإنكم تختصمون إليَّ) فيما بينكم ثم تردُّونه إليهُ، ولا أعلم باطن الأمر (فلعل) وفي رواية بالواو (بعضكم) المصدر خبر لعل من قبيل رجل عدل؛ أي: كائن أو إن زائدة أو المضاف محذوف؛ أي: لعل وصف بعضكم (أن يكون) أبلغ كما في رواية البخاري؛ أي: أكثر بلاغة وإيضاحًا للحجة، وفي رواية له أيضًا (ألحن) كأفعل من اللحن بفتح الحاء الفطانة؛ أي: أبلغ وأفصح وأعلم في تقرير مقصوده، وأفطن ببيان دليله وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه، بحيث يظن أن الحق معه فهو كاذب، ويحتمل كونه من اللحن، وهـو الصرف عن الصواب؛ أي: يكون أعجز من الإعراب (بحجته من بعض) آخر فيغلب خصمه فأقضي فأحكم له؛ أي: للبعض الأول على الأول وللثاني على الثاني وإن كان الواقع أن الحق لخصمه؛ لكنه لم يفطن لحجته، ولم يقدر على معارضته، لكن إنما أقضي (على نحو) بالتنوين (ما أسمع) لبناء أحكام الشريعة على الظاهر، وغلبة الظن، ومن فيهما بمعنى: لأجل، أو بمعنى على؛ أي: أقضى على الظاهر من كلامه، وتمسك بقوله: «أسمع» من قال إن الحاكم لا يقضي بعلمه لإخباره بأنه لا يحكم إلا إذا سمع في مجلس حكمه، وبه قال أحمد، وكذا مالـك في المشهور عنه، وقال الشافعي: يقضى به، وقال أبو حنيـفة: في المال فقط (فمن قضيت له) بحسب الظاهر (بحق مسلم) ذكر المسلم ليكون أهول على المحكوم له؛ لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحد؛ فذكره المسلم تنبيه على أنه في حقه أشد وإن كان الذمي والمعاهد كذلك (فإنما هي) أي: القصة، أو الحكومة، أو الحالة (قطعة من النار) أي: مآلها إلى النار، أو هو تمثيل يفهم منه شدّة التعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه شبه ما يقضي به ظاهرًا بقطعة من نار نحو: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النساء: ١٠] قال السبكي: وهذه قضية شرطيمة الا يستدعي وجودها، بل معناه: أن ذا جائز، ولم يثبت أنه حكم بحكم فبان خلافه (فليأخذها أو ليتركها) تهديد لا تخيير، على وزان ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمن ﴾ [الكهف: ٢٩] ذكره النووي، واعترض بأنه إن أريد أن كلا من الصنفين للتهديد فممنوع؛ فإن قوله: «أو =

= ليتسركها» للوجوب، وهو خطاب للمقضى له، ومعناه: إن كان محقًا فليأخذ أو مبطلاً فليترك؛ فالحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه، ولم يبين له ما هو الحق بالحق؛ دفعًا لهتك أسرار الأشرار، وليقتدى به في الحكم ببينة أو يمين، وما تقرر في معنى هذا ا 'حيث هو ما نقحه بعض المتأخرين أخذًا من قول القاضي: إنما صدر بقوله: «إنما أنا بشر" تأسيسًا لجواز ألا يطابق حكمه الواقع؛ لأنه لا يعلم الغيب، ولا يطلع على ما فى الضمائر، وإنما يحكم بما سمعه من المترافعين، فلعل أحدهما أقدر على تقرير حجته فيقرّرها على وجه يظن أن الحق معه فيحكم له، وفي الواقع لخصمه، لكن لم يفطن لحقه ولم يقدر على معارضته، وتمهيدًا لعذره فيما عسى أن يصدر عنه من أمثال ذلك، ولو نادرًا من قبيل الخطأ في الحكم؛ إذ الحاكم مأمور بالحكم بالظاهر لا بما في نفس الأمر، فلو أقام المبطل بينة زورًا فظن الجاكم عدالتها فقضى، فهو محق في الحكم، وإن كان المحكوم به غير ثابت. انتهى. وقــال القرطبي: قد أطلع الله نبيه ﷺ في مواطن كثيرة على بواطن كل من يتخاصم إليه؛ فيحكم بحق ذلك، لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته ﷺ، لم يجعل الله ذلك طريقًا عامًا، ولا قاعدة كلية للأنبياء ولا لغيـرهم، لاستمرار العـادة بأن ذلك لا يقع لهم، وإن وقع فنادر، وتلك سنة الله في خلقه ﴿ وَلَن تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلاً ﴾ [الفتح: ٢٣] قال: وقد شاهدت بعض المحرفين، وسمعت منهم أنهم يعرضون عن القواعد الشرعية، ويحكمون بالخواطر القلبسية، ويقول: الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني، وهذه مخرقة أبرزتها زندقة يقتل صاحبها قطعًا، وهذا خير البشر يقول في مثل هذا الموطن: إنما أنا بشر، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيبات، وعامـ لاً بما نصبه الله له من اعتبار الأيمان والبينات، وفي الحديث شمول للأموال والعقود والفسوخ، فحكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا، فيما الباطن فيه كالظاهر، وظاهراً فقط فيما يترتب على أصل كاذب، فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة، لم يحصل بحكمه الحل باطنًا، فهو حجة على الحنفية في قولهم: ينفذ باطنًا أيضًا، حتى لو حكم بنكاح شاهدي زور حـل له وطؤها عندهم، وأجابوا عن الخبر بما فيه تعسف وتكلف (مالك) في الموطأ (حم قع عن أم سلمة) قالت: سمع النبي عَلَيْكُ خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم. . . فذكره. ٣٤٧- ٢٣٩٩ - إنَّ لَصَاحِبِ الخَقِّ مَقَالاً». (حم) عن عائشة (حل) عن أبي حميد الساعدي (صح). [صحيح: ٢١٤٦] الألباني.

٤٤٧٥ – ٤٢٢٧ – «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الخَقِّ مَقَالاً». (خ ت) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٣٨٧] الألباني.

قاله لأصحابه لما جاءه رجل تقاضاه فأغلظ له، فهموا به فقال: دعوه... وذكره، وأخذ قاله لأصحابه لما جاءه رجل تقاضاه فأغلظ له، فهموا به فقال: دعوه... وذكره، وأخذ منه الغزالي أن المظلوم من جهة القاضي له أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم، وكذا يقول المستفتي: قد ظلمني أبي أو أخي أو زوجي، فكيف طريقي في الخلاص؟ والأولى التعريض بأن يقول: ما قولكم في رجل ظلمه أبوه أو أخوه، قال: لكن التعيين مباح لما ذكر (حم عن عائشة، حل عن أبي حميد الساعدي) بكسر المهملة. قضية صنيع المصنف أن هذا ليس في أحد الصحيحين، وإلا لما عدل عنه، وهو ذهول عجيب، فقد قال الحافظ العراقي ثم السخاوي وغيرهما: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - بلفظ: «لصاحب الحق مقال». قال السخاوي: وهو من غرائب الصحيح، وعزاه لهما بلفظ ما هنا الديلمي في الفردوس، وأعجب من ذلك أن المصنف جزم في الدرر بعزوه للشيخين بلفظ: «إن لصاحب الحق مقالاً»، وما هذه إلا غفلة عجيبة.

تبطشوا به (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي: صولة الطلب وقوة الحجة، فلا يلام إذا تكرر لبطشوا به (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي: صولة الطلب وقوة الحجة، فلا يلام إذا تكرر طلبه لحقه، لكن مع رعاية الأدب، هذا مسن حسن خلق المصطفى على وكرمه وقوة صبره على الجفاة مع القدرة على الانتقام، وفيه أنه يحتمل من صاحب الدين الإغلاظ في المطالبة، لكن بما ليس بقدح أو شتم، ويحتمل أن القائل كان كافرًا فأراد تألفه (خ ت عن أبي هريرة) قال: إن رجلاً أتي النبي على يتقاضاه فأغلظ له فَهم به أصحابه (۱) فقال رسول الله: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» ثم قال: «أعطوه سنًا مثل سنه» قالوا: لا نجد إلا أمثل من سنه، قال: «أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء للدين» كذا رواه الشيخان معًا كما عزاه لهما النووي، ثم العراقي، فما أوهمه صنيع المؤلف أنه مما تفرد به البخاري غير صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: أراد أصحاب النبي ﷺ أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبي ﷺ.

٥٧٤٥ - ٢٨٩ - «أَخْذُ الأَميرِ الْهَديَّةَ سُحْتٌ، وَقَبُولُ الْقَاضِي الرِّشْوَةَ كُفْرٌ». (حم) في الزهد (\*) عن علي (ح). [؟(\*\*): ٢٣١] الألباني.

\*\*\*

٥٧٤٥ - ٢٨٩ - (أخذ الأمير) يعنى: الإمام ونوابه (الهدية) وهي لغة: ما أتحف به، وعرفًا: تمليك ما يبعث غالبًا بلا عوض كما مر (سحت) بضم فسكون، وبضمتين؛ أي: حرام يسحت البركة؛ أي: يذهبها، قال الزمخشري: اشتقاقه من السحت، وهو الإهلاك والاستئصال، ومنه السحت: لما لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، وفي خبر: أن عمر أهدى إليه رجل فخذ جزور، ثم جاءه يتحاكم مع آخر، فقال: يا أمير المؤمنين اقض لي قضاء فصلاً كما فصل الفخذ من البعير، فقال عمر: الله أكبر، اكتبوا إلى جميع الآفاق هدايا العمال سحت (وقبول القاضي الرشوة) بتثليث الراء: ما يعطاه ليحق باطلاً أو يبطل حقًا، من رشاء الفرخ إذا مد عنقه لأمه لتنزقه (كفر) إن استحل وإلا فهو زجر وتهويل على حد خبر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركمها فقد كفر" وبالجملة فإعطاء الرشوة وأخذها من الكبائر وإنما كان القاضي أفظع حالاً من الأمير؛ لأن الأمير أخذ لا لشيء يصنعه، بل لـلميل ونحوه، والقـاضي أخذ لتغيير حكم الله، قال النووي: ومن خصائص المصطفى عَلَيْكُم أن له قبول الهدية؛ بخلاف غيره من الحكام، فإن قلت: ما سر تعبيره في الأمير بالأخذ، وفي القاضي بالقبول وهلا عكس أو عبر فيهما بالأخذ أو القبول معًا؟ قلت: لعل حكمته الإشارة إلى لحوق الوعيد للقاضي بمجرد القبول بلفظ أو إشارة أو كتابة أو أخذ عياله لها فغلظ فيه أكثر من الأمير (حم في) كتاب (الزهد الكبير عن على) أمير المؤمنين. رمز المؤلف لحسنه.

\*\*\*

<sup>(\*)</sup> لم أره في النسخة المطبوعـة منه، وظنى أن فيها نقصًا، ولم يتكلم المناوي فـضلاً عن غيره بشيء على إسناده غير أنه قال: «رمز المؤلف لحسنه». وقد روى الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٥/٢) بعضه عن ابن مسعود موقوقًا عليه، وكذا البيهقي (١/ ١٣٩). اهـ. الألباني نقله عن «ضعيف الجامع». (خ).

<sup>( \*\*)</sup> هكذا عليه علامة استفهام في «ضعيف الجامع» ولعل العلَّامة الألباني-رحمه الله- كان يحتاج فيه إلى مزيد بحث. (خ).

## باب: الدعاوى والبينات

١٩٤٠-٥٧٤٦ «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى - يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبُكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». (د) عن عوف بن مالك. [ضعيف: ١٧٥٩] الألباني.

١٩٤٠-٥٧٤٦ (إن الله -تعالى- يلوم على العجز)(١) أي: على التقصير والتهاون في الأمور، وهذا قاله لمن ادعى عليه عنده فحسبل(٢) تعريضًا بأنه مظلوم؛ أي: أنت مقبصر بتركك الاحتياط وعبدم رعاية ما أقيام الله لك من الأسباب، وترك التبدبير بالإشهاد وإقامة الحجة وغير ذلك مما يوجب الغلبة وثبوت الحق، والعجز وإن كان صفة وجودية قائمة بالعاجز، لكن العبد ملام عليه لما ذكر (ولكن عليك بالكيس) بفتح فسكون، ويطلق على معان منها الرفق، فمعناه عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه، كذا قرره في الأذكار، وقال غيره: ضد الحمق؛ يعني: التيقظ في الأمر، وإتيانه من حيث يرجى حصوله (فإذا غلبك أمر) بعد الاحتياط ولم تجد إلى الدفع سبيلاً (فقل) حينئذ (حسبي الله ونعم الوكيل) أي: الموكول إليه لعذرك حينئذ، وحاصل معنى الاستدراك لا تكن عاجزًا وتقول حسبي الله، ولكن كن يقظًا حازمًا، فإذا غلبك أمر فقل ذلك؛ إذ ليس من الـتوكل ترك الأسباب وإغفال الحزم في الأمور، بل على العاقل أن يتكيس في الأمور بأن يتيقظ فيها، ويطلب ما يعن له بالتوجه إلى أسباب جرت عادة الله على ارتباط تلك المطالب بها، ويدخل عليها من أبوابها، ثم إن غلبه أمر وعسر عليه مطلوب ولم يتيسسر له طريق كان معذوراً فليـقل: «حسبى الله ونعم الوكيل»، فإن الله -تعالى- يأخذ بثأرك وينصرك على خصمك (د) في القضاء عن بجير عن ابن معدان عن سيف (عن عوف بن مالك) قال الذهبي في المهذب: سيف لا يعرف، ورواه عنه أيضًا النسائي في اليوم والليلة، قال في المنار: وفيه سيف الشامي، وهو لا يعرف.

<sup>(</sup>١) أي: عدم الداعية الحازمة التي يسمى بها مكتسبًا، وإن كانت القدرة لله -تعالى-.

<sup>(</sup>٢) وسببه أن النبي ﷺ قـضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل فذكره؛ أي: أنت مقصر بترك الإشهاد والاحتياط.

٧٤٧ - ٤٨٥٥ - «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». (م) عن ابن مستعود، [صحيح: ٣٧٠٣] الألباني،

٥٧٤٨ - ٣٢٢٥ - «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». (ت) عن ابن عمرو (ض). [صحيح: ٢٨٩٧] الألباني.

-----

٧٤٧ - ٤٨٥٥ - (شاهداك) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعى، أو ليحضر شاهداك، أو ليشهد شاهداك، فالرفع على الفاعلية بفعل محذوف، وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الواجب شيرعًا شاهداك، أي: شهادة شاهديك، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: شهادة شاهديك الواجب في الحكم، وفي رواية للبخاري: «شاهدك» بالإفراد، وفي رواية «شهودك» وعطف عليه قوله: (أو يمينه) أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه، والمراد بقوله: «شاهـداك» أي: بينتك سُواء كانت رجلين، أو رجلاً وامرأتين، أو رجلاً ويمين الطالب، وإنما خص الشاهدين لأنه الأكثر الأغلب، فمعناه: شاهداك، أو ما يقوم مقامهما ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين؛ لكونه لم يذكر، لزم الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر، هذا ما قرر به الشافعية الحديث مجيبين به عن أخذ الحنفية بظاهره من منع القضاء بشاهد ويمين؛ لكونه لم يجعل بينهما واسطة، ولنا عليهم أنه جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة أنه قضى بشاهد ويمين ولا ينافيه ما ذكر في الآية من إذكار إحداهما الأخري؛ لأن الحاجة إلى الإذكار إنما هو فيما لو شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما اليمين ببيان السنة الثابتة، ذكره الإسماعيلي، وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه. (م عن ابن مسعود) قال: كانت بيني وبين رجل خصمة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: «شاهداك...» إلخ. وقفية صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه، وهو ذهول عجيب، فقد خرجه البخاري باللفظ المذكور عن ابن مسعود المزبور في باب الرهن، قال ابن حجر: رواه البخاري في الشهادات معلقًا أوائل الباب، ووصله في آخر الباب من حديث الأشعث.

٥٧٤٨ - ٣٢٢٥ - ٣٢٢٥ (البينة على المدّعي) وهو من يخالف قوله الظاهر، أو من لو سكت لح يترك؛ لخلي (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر أو من لو سكت لم يترك؛ لأن جانب المدعي ضعيف، فكلف حجة قـوية وهي البينة، وجانب المدعى عليه قوي=

٩٤٧٥ - ٣٢٢٦ - «الْبَــيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَالْيَــمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلا فِي الْقُسامَة». (هق) وابن عساكر عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٢٣٨٤] الألباني.

٥٧٥٠ – ٣٨٨٨ – «خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَاف، وَاف أَوْ غَيْرَ وَافٍ». (هـ ك) عن أبي هريرة (طب) عن جرير (صح). [ضعيف: ٢٨١٧] الألباني.

= فقنع منه بحجة ضعيفة، وهي اليمين إلا في مسائل مفصلة في الفروع. قال ابن العربي: وهذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف، وإنما الخلاف في تفاصيل الوقائع، والبينة في الأصل ما يظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل، بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده، ذكره الحرالي، وقال القاضي: هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل (ت) في الأحكام (عن ابن عمرو) وهي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، وفي الباب ابن عباس وابن عمر وغيرهما.

وفي رواية: «على من ادّعى» (واليمين على من ادّعى» (واليمين على من ادّعى» (واليمين على من اثكر) ما ادّعي عليه به (إلا في القسامة) فإن الأيمان فيها في جانب المدعي، وبه أخذ الأئمة الشلاثة، وخالف أبو حنيفة فأجراه على القاعدة، وألحق الشافعية بالقسامة دعوى قيمة المتلفات وغير ذلك مما هو مبين في كتب الفقه، وعلم مما تقرر أن هذا الحديث مخصص للحديث المتقدم، وحكمته أن القتل إنما يكون غيلة وعلى ستر، فبدئ فيه بأيمان المدعي؛ لإيجاب الدية عند الشافعية، والقتل عند المالكية الرادع للمتعدي، والصائن للدماء الحاقن لها. (هق وابن عساكر) في التاريخ (عن ابن عمرو) ابن العاص. وفيه مسلم الزنجي، قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث، وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: لا يحتج به، ثم أورد له أخباراً هذا منها، ورواه الدارقطني باللفظ من طريقين، وفيهما الزنجي المذكور، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: خرّجه أيضاً البيهقي وعبد الرزاق، وهو حديث غريب معلول.

• ٥٧٥٠ – ٣٨٨٨ – (خذ حقك في عفاف) أي: عف في أخذه عن الحرام بسوء المطالبة والقول السيئ (واف أو غير واف) أي: سواء وفي لـك حقك، أو أعطاك بعضه لا=

٥٧٥ - ٣٨٨٨ - سبق الحديث في كتاب: الاستقراض والدين، باب: إنظار المعسر. (خ).

١ ٥٧٥ - ٦٢٧١ - «كُلُّ أَحَد أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». (هق) عن حبان الجمحي (صح). [ضعيف: ٢١٠٤] الألباني.

١٧٥٢ - ٣٠٥٥ - ٣٠٠٥ - «كُلُّ ذِي مَال أَحَقُّ بِمَالِهِ، يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ». (هق) عن ابن المنكدر مرسلاً (ح). [ضعيف: ٢٢٨] الألباني.

٧٤٩٥-٥٧٥٣ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالُ وَأَمُواَلَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». (حم ق هـ) عن ابن عباس (صح). وأَمُوالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». (حم ق هـ) عن ابن عباس (صح). وصحيح: ٥٣٣٥] الألباني.

= تفحش عليه في القول. قال في الفردوس: وهذا قاله لرجل مر به وهو يتقاضى رجلاً وقد ألح عليه. وأخرج العسكري عن الأصمعي قال: أتى أعرابي قومًا فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق، قالوا: وما خير من الحق؟ قال: التفضل والتغافل أفضل من أخذ الحق كله. وهذا الحديث قد عد من الأمثال. قال الراغب: والأخذ حوز الشيء وتحصيله (هدك) وصححه (عن أبي هريرة)، قال الحافظ الزين العراقي: إسناده حسن (طب عن جرير) بن عبد الله. قال: قال رسول الله عليه الصاحب: «الحق خذ..» إلخ. قال الهيثمي: وفيه داود بن عبد الجبار، وهو متروك.

١٥٧٥- ٦٢٧١ (كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين) لا يناقسضه الخبر المار: «أنت ومالك لأبيك» لما سبق أن معناه إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق، إذ لم يقل به أحد (هق) عن أبي عبيد عن هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى (عن حبان) بكسر المهملة، وموحدة مشددة، وآخره نون، ابن أبي جبلة؛ بفتح الجيم والموحدة (الجمحي) أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور؛ فقد استدرك عليه الذهبي في المهذب فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه.

٥٧٥٢ - ٣٠٠٥ - ٢٣٠٥ (كل ذي مال أحق بماله) من والده وولده (يصنع به ما شاء) من إعطاء وحرمان، وزيادة ونقصان. (هق عن ابن المنكدر) بضم الميم وسكون النون، عبد الله بن الهدير، بضم الهاء وفتح المهملة، ابن عبد العزى، القرشي التيمي، أحد أعلام التابعين (مرسلاً).

٧٥٧٥-٥٧٥٣ (لو يعطى الناس بدعواهم) أي: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم=

٥٧٥٤ - ٨٣٧٢ - «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (هـ) عن أبي ذر (صحف). [صحيح: ٥٩٩٠] الألباني .

٥٧٥٥ - ٩١٨٣ - «المدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ». (هن) عن ابن عمرو (خ). [صحيح: ٦٦٨٢] الألباني.

= على آخرين عند حاكم (لادعى ناس) في رواية بدله: «رجال» وخصوا لأن ذلك من شأنهم غالبًا (دماء رجال وأموالهم) ولا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله، ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بين الدماء والأموال وغيرهما، وبطلان اللازم ظاهر لأنه ظلم، وقدم الدماء لأنها أعظم خطرًا، وفي رواية عكس، وعليه فوجهه كثرة الخصومات في المال (ولكن اليمين على المدعى عليه) ذكر اليمين فقط لأنه الحجة في الدعوى آخرًا، وإلا فعلى المدعى البينة لجبر البيه قي بإسناد جيد: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» فقوله «ولكن...» إلخ بيان لوجه الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لم يكن للمدعى عليه صون ماله كما تقرر، وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجب اليمين على كل من ادّعي عليه بحق مطلقًا، ورد لاشتراط مالك المخالطة، وحسبك أنه رأى في مقابلة النص (حم ق هعن ابن عباس).

١٥٧٥- ١٣٧٢-(من ادعى ما ليس له) من الحقوق (فليس منا) أي: من العاملين بطريقتنا المتبعين لمنهاجنا (وليتبوأ مقعده من النار) قال القاضي: لا يحمل مثل هذا الوعيد في حق المؤمن على التأبيد (هعن أبي ذر) قضية تصرف المصنف أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين، وهو عجب مع وجوده في صحيح مسلم باللفظ المذكور عن أبى ذر.

0000 - 9107 - (المدعى عليه) إذا أنكر (أولى باليمين إلا أن تقوم عليه بينة) فإنه يعمل بها، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا في غير القسامة؛ فأما فيها فإنها في جانب المدعي على ما مر (هق عن ابن عمرو) بن العاص. رمز المصنف لحسنه.

# فصل: في دعوى النسب وإلحاق الولد ووعيد من تبرأ من نسبه أو جحد ابنه أو ادعى لغير أبيه

٣٥٧٥ - ٣٤٧٩ - «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَى أَنْ يُدَّعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ». (خ) عَن وَاثلة (صحيح: ٢٢١٠] الألباني.

٥٧٥٧ – ٣٥٣٢ – ﴿ثَلَاثَةٌ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجُنَّةِ: رَجُلُ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيه، وَرَجُلُ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ». (خط) عن أبي هريرة (ض). [ضَعيفَ جدًا: ٢٥٩٩] الألباني .

٥٧٥٨ - ٦٢٦١ - «كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ، وَإِنْ دَقَّ». البزار عن أبي بكر رضي الله عنه (ح). [حسن: ٤٤٨٥] الألباني

٥٧٥٩ - ٢٩٤٢ - «أَيُّمَا امْرَأَةَ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْء، ولَنْ يُدْخُلَهَا الله جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدُ ولَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ في شَيْء، ولَنْ يُدْخُلَهَا الله جَنَّتُهُ، وأَيُّمَا رَجُل جَحَدُ ولَلاَ خُرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (دن هـ الله - تَعَالَى - مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (دن هـ حب ك) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ٢٢٢١] الألباني .

۱۷۵۸ – ۱۲۲۱ – (كفر بالله تبرؤ) أي: ذو تبرؤ (من نسب وإن دق) ليس المواد بالكفر حقيقته التي يخلد صاحبها في النار، ومناسبة إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله؛ كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان، ولم يخلقني من ماء فلان، والواقع خلافه. (البزار) في مسنده (عن أبي بكر) الصديق. ومز المصنف لحسنه.

٩٥٧٥ - ٢٩٤٢ - (أيما امرأة أدخلت على قوم) في رواية: «ألحقت بقوم» (من ليس منهم)
 بأن تنسب لزوجها ولدها من غيره (فليست من الله في شيء) أي: من الرحمة والعفو، =

٧٤٧٦ - ٧٤٧٩ سبق مشروحًا في الرؤيا. (خ).

٥٧٥٧- ٣٥٣٢- يأتي مشروحًا في الترهيب الثلاثي. (خ).

٢٩٤٢-٥٧٥٩ يأتي الحديث إن شاء الله - تعالى- في المواريث، باب: وعيد من ألحقت بقوم من ليس منهم. (خ).

٥٧٦٠ – ٦٢٦٢ – «كُفْرٌ بِامْرِئَ ادِّعَـاءُ نَسَبِ لاَ يُعْرَفُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ». (هـ) عن ابن عمرو (ح). [حسن: ٤٨٦] الألباني.

= أو لا علاقة بينها وبينه، ولا عندها من حكم الله وأمره ودينه شيء، كأنه قال: هي بريئة من الله في كل أمورها، ولـذا نكر شيئًا، ثم أردف هذا الذمّ العام الشامل لجميع الأقسام بقوله: (ولن يدخلها الله جنته) مع السابقين المحسنين، بل يؤخرها ويعذبها ما شاء، وقال: لن. . . إلخ، ولم يكتف بدخولها في الأول لعمومه، لأن النساء لا تقف على حقيقة المراد منه لما فيه من نوع إجمال وخفاء، فعقبه بذكر أحد أنواعه التي يفهمها كل سامع. قال الحرالي: وفي «فليست» إفهام أن من حفظت فرجها فلم ترتكب هذه الفاحشة العظمى، فهي من الله في شيء؛ لما أنها متمسكة بآية: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهُمْ حَافظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥] اهـ. وذكر عدم دخول الجنة؛ سيما النساء ودخولها من أقوى أسباب النعيم؛ ولأن قوله: «لم يدخلها جنته» تعريض بدخول النار؛ إذ ليس ثم إلا جنة ونار (وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه) أي: وهو يرى أنه منه ويتحقق ذلك كأنه يشاهد ذلك عيانًا وهو ينكره، وعبر بالجحود ليفيد مع الوعيد على النفي الوعيد على قذف الزوجة (احتجب الله - تعالى - منه) أي: منعه رحمته وحرمه منها، وهذا وعيد غليظ؛ إذ لا غاية في النعيم أعظم من النظر إليه تقدس، وهو الغاية القبصوي، فويل لمن لم ينلها (وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة) بجحوده ولده وهو يعلم أنه منه، وإظهار كذبه على زوجته، وهذا من أقوى أسباب الوعيد، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من انتفى من ولده في عدة أخبار منها خبر وكيع عن ابن عمر رفعه: «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة» وفيه الجراح والد وكيع مختلف فيه، ومنها خبر ابن عدي عن ابن عمر - رضي الله تعالمي عنهما -: «من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار» وفيه محمد بن أبي الزعيرة منكر الحديث (دن هـ حب ك) وصححاه (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة . . . فذكره، قال ابن حجر في التخريج: صححه الدارقطني في العلل، مع اعتراف بتفرد عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا به، وقال في الفــتح بعدما عزاه لأبي داود والنسائي وابن حــبان والحاكم في مسنده عن عبد الله بن يوسف: حجازي ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد.

• ٣٧٦٠ – ٣٢٦٢ – (كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرف أو جحده وإن دق) قال ابن بطال: ليس معنى هذين الخبرين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يدخل في الوعيد؛ كالمقداد بن=

٧٦٧٦ – ٧٦٧٢ – «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: «عَدُوَّ الله»؛ ولَيْسَ كَذلك، إلاَّ حَارَ عَلَيْه، ولاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْق، ولاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْق، ولاَ يَرْمِي بِالكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَتْ عَلَيه، إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلك». (حم ق) عن أبي ذر صحب بالكُفْرِ إلاَّ ارْتَدَتْ عَلَيه، إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلك». (حم ق) عن أبي ذر صحب . [صحب ١٣٤٥] الألباني.

-----

= الأسود؛ وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالمًا عامدًا مختارًا، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره، ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله -تعالى-: ﴿ الْمُعُوهُمُ لْآبَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤] فنسب كل منهم إلى أبيه الحقيقي، لكن بقي بعضهم مشهورًا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف، لا لقصد النسل الحقيقي، كالمقداد بن الأسود، ليس الأسود أباه بل تبناه واسم أبيه الحقيقي عمر بن ثعلبة (هـ عن ابن عمرو) بن العاص. ورواه أيضًا أحمد والطبراني والديلمي وغيرهم.

أبيه) واتخذه أبا (وهو) أي: والحال أنه (يعلمه) غير أبيه (إلا كفر) زاد في رواية أبيه) واتخذه أبا (وهو) أي: والحال أنه (يعلمه) غير أبيه (إلا كفر) زاد في رواية للبخاري: «بالله» أي: استحل، ولا يحسن حمله على كفر النعمة؛ لأن رواية «بالله» تأباه، أو خرج محرج الزجر والتنفير، وقيد بالعلم لأن الإثم إنما هو عملى العالم بالشيء المتعمد له، فلابد منه في الإثبات والنفي (ومن ادعى ما ليس له فليس منا) أي: ليس على هدينا وجميل طريقتنا (وليتبوأ مقعده من النار) أي: فليتخذ منزلاً من النار، دعاء أو خبر بمعنى الأمر، معناه هذا جزاؤه إن جُوزي وقد يعفى عنه، وقد يتوب فيسقط عنه (ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه) بحاء وراء مهملتين، أي: رجع ذلك القول على القائل، قال بعض الشارحين: وهذا النص في أن نسبة الرجل غيره إلى عداوة الله تكفير له، وكذا نسبة نفسه إلى ذلك، ويوافقه في أن نسبة الرجل غيره إلى عداوة الله تكفير له، وكذا نسبة نفسه إلى ذلك، ويوافقه أي: لا يدعوه أحد بذلك إلا حار عليه؛ أي: رجع؛ لأن القصد الإثبات، ولو لم أي: لا يدعوه أحد بذلك إلا حار عليه؛ أي: رجع؛ لأن القصد الإثبات، ولو لم يقدر النفي لم يشبت ذلك، قيل: ويحتمل عطفه على ليس من رجل، فيكون جاريًا على اللفظ، وقال في الإحياء: معنى الحديث: أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم=

٥٧٦٢ - ٨٣٧٠ - «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو َيَعْلَمُ، فَالجَّنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». (حم ق د هـ) عن سعد، وأبي بكرة (صحـ). [صحيح: ٥٩٨٩] الألباني.

-----

= أي: فيكفر بدليل قوله بعده، وإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئًا لا كافرًا وفي الروضة كأصلها عن التتمة أن من قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر؛ لأنه يسمى الإسلام كفرًا؛ فإن أراد كفر النعمة والإحسان لا يكفر (ولا يرمي رجل رجلاً بالفسق) أي: الحروج عن الطاعة (ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه) أي رجعت عليه (إن لم يكن صاحبه كذلك) على ما مر تقديره، واعترض التقي ما مر عن الروضة فقال: لا نسلم أنه سمى الإسلام كفرًا، وإنما معنى كلامه أنك لست على دين الإسلام الذي هو حق؛ وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام، وأنا على دين الإسلام؛ فلا يكفر بذلك بل يعزر. قال: ويلزم على ما قال إن من قال لعابد: يا فاسق كفر؛ لأنه سمى العبادة فسقًا، ولا أحسب أحداً يقوله؛ وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق، وكيف الحكم عليه بالكفر بإطلاق كلام محتمل. آهد. ولهذا ذهب البعض إلى حمل الحديث على الزجر والتنفير، وفيه تحريم الانتفاء من النسب (حم ق عن أبي ذر).

٥٧٦٣ - ٨٣٧١ - «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْسِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَواليه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ». (د) عن أنس (صح) [صحيح: ٥٩٨٧] الألباني.

٥٧٦٤ - ٨٤٢٤ - «مَنِ اسْتَلْحَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ، حَتَّهُ اللهُ حَتَّ الْوَرقِ». الشاشي والضياء عن سعد (صحه). [ضعيف: ٥٤٠٧] الألباني.

٩٦٨٨ - ٥٧٦٥ - «الْوَلَدُ لِلْفُراشِ، وَلَلْعَاهِرِ الخَّجَرُ». (ق د ن هـ) عن عـائشة (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (د) عن عَـثَمان (ن) عـن ابن مسعود وعن أبي أمامة (صح). [صحيح: ٧١٦١] الألباني.

\* \* \*

تركًا للأذني، ورغبة في الأعلى، أو خوفًا من الإقرار بنسبه، أو تقربًا لغيره بالانتماء، تركًا للأذني، ورغبة في الأعلى، أو خوفًا من الإقرار بنسبه، أو تقربًا لغيره بالانتماء، أو غير ذلك من الأعراض، وعدّا ه بإلى لتضمنه معنى الانتساب، وكذا فيما قبله (أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله) أي: طرده عن درجة الأبرار ومقام الأخيار، لا من رحمة الخفار (المتتابعة) أي: المتمادية (إلى يوم القيامة) لمعارضته لحكمه الله في الانتساب، والداعي إلى غير أبيه كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان، وإنما خلقه من غيره، فقد كذب على الله فاستوجب الإبعاد، والمنتمي لغير المعتق قد كفر النعمة، واستن العقوق وضيع الحقوق، وهذا الوعيد الشديد يفيد أن كلاً منها كبيرة (دعن أنس) بن مالك، وظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه الشيخان ولا أحدهما، وإلا عدل عنه، وهو ذهول، فقد خرجه الإمام مسلم عن علي مرفوعًا بلفظ: «من ادعي الى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» اهد. وهذا الخلف اليسير ليس بعذر في العدول عن الصحيح.

٥٧٦٤ - ١٩٤٢ه - (من استلحق شيئًا ليس منه حته الله حت الورق) أي: ورق الشجر (الشاشي) أبو الهيثم بن كليب الأديب، يروي الشمائل عن الترمذي؛ نعبة إلى الشاش بمعجمتين، مدينة وراء نهر سيحون؛ خرج منها جمع من العلماء (والضياء) المقدسي (عن سعد) بن أبي وقاص.

٩٦٨٨-٥٧٦٥ (الولد) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع (للفراش) أي: ِ هو=

\_\_\_\_\_

= تابع للفراش، أو محكوم به للفراش؛ أي: لصاحبه زوجًا كان أو سيدًا؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق، سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي، وخصه الحنفية بالحرة، وقالوا: ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به. اهـ. ومحل كونه تابعًا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كالـلعان، وإلا انتفى، ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ، إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال (وللعاهر) الزاني. يقال: عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلاً للفجور بها، والعهر بفتحتين: الزنا. (الحجر) أي: حظه فلا شيء له في الولد، فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب؛ لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر. قال الطيبي تبعًا للنووي: وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحمجر؛ لأن الرجم خاص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من الرجم نفى الولد الذي الكلام فيه، وقال السبكي: التعويل على الأول لتعم الخيبة كل زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر، فلا حاجة للتخصيص بغير دليل، ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت في حق الزوجة بعقد صحيح، ومع تمكن وطئها وفي الأمة بوطئها، فلا يثبت نسب بوطء زنا. قال المازري: وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا، معاوية في استلحاقه زيادًا. قال: وذلك خلاف الإجماع من المسلمين، ثم إن هذا الحديث قد مثل به أصحابنا في الأصول؛ إلا أن المقام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه، وصورة السبب قطعية الدخول، فلا يخص منها باجتهاد كما فعله الحنفية، فإنه وارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فقال المصطفى عَلَيْكَةٍ: «هو لك يا ابن زمعة» ثم ذكره (ق د ن هـ عن عائشة حم ق ت ن هـ عن أبي هريرة د عن عشمان) بن عفان (ن عن ابن مسعود) عبد الله (وعن) عبد الله (بن الزبير) بن العوام (هـ عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي أمامة) الباهلي. وفي الباب عن غير هؤلاء أيضًا كما بينه الحافظ في الفتح، ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابيًا، ثم زاد عليه.

# باب: أحكام الشهادات وآدابها وما جاء في الترغيب في أدائها والترهيب من شهادة الزور

١٤٣١ - ٥٧٦٦ «أَكْرِمُوا الشُّهُودَ؛ فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ، وَيَدْفُعُ بِهِمُ الظُّلْمَ ». البانياسي في جزئه (خط) وابن عساكر عن ابن عباس. [ضعيف: ١١٢٨] الألباني.

١٤٣١ - ١٤٣١ - (أكرموا الـشهـود) العـدول بالملاطفة وإلانة القـول لهم (فإن الله يستخرج بهم الحقوق) لأربابها (ويدفع بهم الظلم) إذ لولاهم لتم للجاحد ما أراده من ظلم صاحب الحق، وأكله ماله بالباطل. قال بعضهم: لما صانوا دينهم ومروءتهم بكف أذى من شهدوا عليه بالحق، حق توقيرهم وإكرامهم، وحرمت إهانتهم، ووجب احترامهم. وفي رواية: «فإن الله يجيء» بدل «يستخرج» والحديث وارد فيمن ظهرت عدالته منهم، وقد غلب على أكثر أهل هذه الطائفة الفساد والإفساد، حتى قال سفيان الثورى: الناس عدول إلا العدول، وقال ابن المبارك: هم السفلة، وأنشد:

قَـوْمٌ إذا غَضِبُوا كانت رماحُهُم بَثَّ الشَّهَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ بالزُّورِ هُمُ السَّلَطِينُ إِلَّا أَنَّ حُكْمَ لَهُمُ على السِّجِلاَّتِ والأَمْلاكِ والدُّورِ

> احْلُدُرْ حَلُوانيتَ الشُّهِ قَـــوْمٌ لتَــامٌ يَــسْــرِقُـــو وقال آخر:

إيَّاك أحْـفَادَ الشُّـهُود فـإنَّـمـا

د الأخْــــوينَ الأرْذَلينا نَ ويَحْلفُ ويَكُذبُونَا

أحْكَامُ هُمْ تَجْرِي على الحُكَّام قَوْمٌ إذا خَافُوا عَداوَة قادر سفكوا الدِّمَا بأسنَّة الأقدام

فالحديث وارد فسيمن ملك منهم ما أمر به، وتجنب ما نهمي عنه، وقليل ما هم، وقد غلب على شهود المحاكم في زماننا الآن التنازع إلى التحمل وذلك مذموم، يأخذ الأجرة على الأداء وذلك حرام، وقسمة ما يحصل لهم بينهم كل يوم، وذلك منهم كما قال السبكي: شركة أبدان، وهي غير جائزة، مع الجهل المفرط تجد الواحد منهم كقريب= ٧٦٧- ٢٠١٤ - <mark>إِنَّ الشَّاهِدَ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ</mark>». ابن سعد عن علي (ض). [صحيح: ١٦٤١] الألباني.

٥٧٦٨ - ٤٠١٧ - «خَيْرُ الشَّهَادَة مَا شَهدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». (طب) عن زيد بن خالد (صح). [صحيح: ٢٧٢٦] الالباني.

\_\_\_\_\_\_

= العهد بالإسلام، وأما شهود القسمة فمن قسم النار، نسأل الله العافية (البانياسي) بفتح الموحدة التحتية، وكسر النون، ومثناة تحتية، وآخره سين مهملة، نسبة إلى بانياس: بلدة من بلاد فلسطين (في جزئه) المشهور (خط) في ترجمة عبد الرحمن بن عبيد الهاشمي (وابن عساكر) في تاريخه في ترجمة عبد الصمد العباسي كلهم من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس (عن) جده (ابن عباس) ثم قال اعني الخطيب في ما حكاه ابن الجوزي: تفرد به عبيد الله بن موسى، وقد ضعفوه انتهى. وقال ابن عساكر: قال العقيلي: حديث غير محفوظ، وفي الميزان عنه: حديث منكر، ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة. انتهى. وجزم الصغاني بوضعه، ولم يستدركه عليه العراقى؛ وحكم المؤلف في الدرر بأنه منكر.

٧٦٧- ٢٠١٤- إن الشاهد) أي: الحاضر (يرى) من الرأي في الأمور المهمة لا من الرؤيا (ما لا يرى الخائب) أي: الحاضر يعلم ما لا يعلمه الغائب؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة، وهذا قاله لعلي - كرم الله وجهه - لما أرسله لقتل العلج الذي كان يتردّد إلى مارية ليقتله، فقال له علي: يا رسول الله، أمض كيف كان؟ فقال له: "إن الشاهد..." إلخ، فكشف له عن سوءته، فرآه خصيًا مجبوبًا فتركه (ابن سعد) في الطبقات (عن على) أمير المؤمنين.

٣٧٦٩ - ٢٦٤٢ - «إِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». (ق ك) عن النعمان بن بشير (صح). [صحيح: ٢٥١٢] الألباني.

٧٧٠- ٢٦٤٣ - «إِنِّي عَـدُلُّ، لاَ أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ». ابن قانع عنه عن أبيه (صحه). [ضعيف: ٢٠٩٠] الألباني.

١ ٧٧٥ - ٢٦٤٨ - «إِنِّي أَشْهَدُ عَدَدَ تُرابِ الدُّنْيَا، أَنَّ مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ». (طب) عن وبر الحنفي (صح) . [ضعيف: ٢٠٨٣] الألباني.

٩٦٧٥ - ٢٦٤٢ - (إني لا أشهد على جور) أي: ميل عن الاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال، فهو جور، حرامًا أو مكروهًا، وهذا قاله لمن خص بعض بنيه وجاء يستشهده. وقال عياض: وفيه أنه يكره لأهل الفضل الشهادة فيما يكره وإن جاز (ق ن) عن النعمان بن بشير.

• ٧٧٥ – ٣٦٤٣ – (إني عدل لا أشهد إلا على عدل) سببه ما تقرر من استشهاده على ما خص به ولده، وبه وبما قبله تمسك أحمد على أن تفضيل بعض الأولاد في الهبة حرام، والجمهور على كراهته لقوله في رواية: «أشهد على هذا غيري». ولو كان حرامًا لم يأمر باستشهاد غيره عليه (ابن قانع) في المعجم (عنه) أي: عن النعمان (عن أبيه) بشير الأنصاري.

٧٧١ه- ٢٦٤٨ - (إني أشهد) بضم الهمزة، وكسر الهاء (عدد تراب الدنيا أن مسيلمة كذاب) في جرأته على الله - تعالى - ودعواه النبوة، قيل للأحنف: كيف وجدت مسيلمة؟ قال: ما هو بنبي صادق، ولا بمتنبي حاذق. قال الحرالي: والعدد اعتبار الكثرة بعضها ببعض (طبعن وبر) بالتحريك بضبط المصنف (الحنفي) بفتح المهملة والنون، نسبة إلى بني حنيفة، بطن كثير، عامتهم كانوا باليمامة، ووبر في الصحابة اثنان: وبر بن مسهر له وفادة من جهة مسيلمة الكذاب فأسلم، ووبر بن خنيس الخزاعي، وظاهره أن المراد هنا الأول (\*).

<sup>(\*)</sup> قلت: هو الصواب، انـظر ترجمتـه في تاريخ البخاري [٨/ ١٨٤]. قــال: وبر بن مشــهّر بالشين المعجــمة، وصرح ابن مــاكولا وغيره بضــبطه على وزن محمد، وذكــر الذهبي في المشتبـه ص ٤٨٦ أنه بالسكون وفتح الهاء، قال: ونقله بعضهم. (خ).

٧٧٧- ٢٨٦٤ - «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلَهَا وَ بَعْ بِكُونِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». مالك (حم م د ت) عن زيد بن خالد الجهني (صح).[صحيح: ٢٦٠٠] الألباني.

٣٧٧٣ - ٤٠١٨ - ٤٠١٨ - «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». (هـ) عن زيد ابن خالد (ض). [صحيح: ٣٢٧٧] الألباني.

١٨٥٧ - ١٨٥٧ - «شَاهِدُ الزُّور مَعَ الْعَشَّارِ فِي النَّارِ». (فر) عن المغيرة (ض). [موضوع: ٣٣٧٩] الألباني.

٧٧٧- ٢٨٦٤ (ألا أخبركم بخير الشهداء) جمع شهيد. قالوا: أخبرنا. قال: (الذي يأتي بشهادته) أي: يشهد عند الحاكم (قبل أن يسألها) بالبناء للمجهول. أي: قبل أن يطلب منه المشهود له الأداء، أو فسره مالك بمن عنده شهادة الإنسان لا يعلمها فيخبره أنه شاهد، وحمله غيره على شهادة الحسبة فيما تقبل فيه، فلا ينافي خبر الشهود، من شهد قبل أن يستشهد؛ لأنه في غير ذلك (مالك حم م د) في القضاء (ت) في الشهادات (عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء، صحابي مشهور، ولم يخرجه البخاري.

۳۷۷۳ – ۱۸ - ۱۸ - ۱۸ - ۱۵ – (خير الشهود من أدى شهادته) عند الحاكم (قبل أن يسألها) قد سمعت أنه حمل على ما فيه حق مؤكد لله، وحمل أيضًا على ما إذا لم يعلم من صاحب الحق أن له شاهدًا فيعلمه بشهادته، فيصل إلى حقه، والفضل للمتقدم. (هونزيد بن خالد) الجهني.

عدن أقدم على ما شدد النهي عنه، حيث قرنه بالشرك الذي هو أقبح أنواع الكفر، حيث أقدم على ما شدد النهي عنه، حيث قرنه بالشرك الذي هو أقبح أنواع الكفر، فقال: ﴿فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، فأعظم بشيء هو عدل الشرك. قال ابن العربي: شهادة الزور كبيرة عظمى ومصيبة في الإسلام كبرى، لم تحدث حتى مات الخلفاء الثلاثة، وضربت الفتنة سرادقها، فاستظل بها أهل الباطل، وتقولوا على الله ورسوله ما لم يكن، وقد عدلت شهادة الزور في الحديث الإشراك بالله، وتوعد عليهما رسوله، حتى قال الصحب: ليته سكت، وقد جعلها عدل القتل في =

٥٧٧٥ - ٤٨٩٩ - «شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ جَائِزَةٌ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؟ لأَنَّهُمْ حُسَّلًا». (ك) في تاريخه عن جبير بن مطعم (ح). [موضوع: ٣٤١٠] الألباني.

٣٧٧٦ - ٤٩٢٧ - «الشَّاهِدُ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ». (حم) عن علي، القضاعي عن أنس (صح). [صحيح: ٣٧٢٨] الألباني.

= حديث؛ لأنه قد يكون بها القتل الذي بغير حق، ويكون بها الفساد في الأرض، وهو عديل للشرك. (فر عن المغيرة) بن شعبة، قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا خبر باطل، ومحمد بن حذيفة يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

٥٧٧٥ - ٤٨٩٩ - (شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة) مقبولة (ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم حسد) بضم الحاء والتشديد، بضبط المصنف؛ أي: هم أشد حسـدًا لبعضهم بعـضًا، ولهذا قال ابن عـباس: إنهم يتغايرون تغايـر التيوس في الزريبة، ومن هذا القبيل ما قيل: عدو المرء من يعمل بعمله. . (ك في تاريخه) تاريخ نيسابور عن يوسف بن يعقوب البغوي عن المسيب بن مسلم عن أحمد بن جعفر البغوي عن أبي إسحاق الطالقاني عن عبد الملك بن حازم عن أبي هارون العبدي عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (عن) جده (جبير بن مطعم) مرفوعًا. قـضية كلام المؤلف أن مخرجـه الحاكم خرجه وسكت عليـه، والأمر بخلافه، بل قال عـقبه: ليس هذا من كلام رسول الله ﷺ، وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شوحها. اهـ. قال ابن الجوزي: منهـا أن في إسناده مجاهيل وضعـفاء منهم: أبو هارون، فهـو موضوع. اهـ. وتبعه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات فحكاه وأقره، ولم يتعقبه بشيء. ٥٧٧٦- ٤٩٢٧ - (الشاهد) أي الحاضر (يرى ما لا يرى الغائب) قال ابن جرير: أراد القلب لا العين؛ أي: الشاهد للأمر يتبين له من الرأي والنظر فيه ما لا يظهر للغائب؛ لأن الشاهد للأمر يتضح له ما لا يتضح للغائب عنه (حم عن علي) أمير المؤمنين، قلت: يا رسول الله، أكون لأمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: «بل الشاهد..» إلخ (القضاعي) في مسند الشهاب، وكذا الديلمي (عن أنس) رمز المصنف لصحته، وأصله قول العامري في شرح الشهاب: صحيح. قال السخاوي: في هذا الثالث ابن لهيعة.

٧٧٧٥ - ٧٣٨٢ - «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ، حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ». (هـ) عن ابن عمر (صحه). [موضوع: ٤٧٧٨] الألباني.

٨٧٧٥ – ٨٧٧٣ - «مَنْ شَهِلَهَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِئَ مُسْلَمٍ، أَوْ يَسفَكُ بِهَا دَمًا، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ». (طب) عن ابن عباس (ح). [ضعيف جدًا: ٤٨١٥] الألباني.

٩٧٧٩ - ٨٩٨٦ - «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ». (طب) عن أبي موسى (ض). [ضعيف: ٥٨١١] الألباني.

٠٥٧٨ - ٩٧٥٢ - «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». (د هـ ك) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٧٢٣٥] الألباني.

٧٧٧٥ – ٧٣٨٢ (لن تزول قدم شاهد الزور، حتى يوجب الله النار) أي: دخولها، لما ارتكب من فعل الكبيرة (هـ عن ابن عمر) بن الخطاب.

٥٧٧٨ - ٥٧٧٨ (من شهد شهادة) باطلة (يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دمه) ظلمًا (فقد أوجب النار) أي: فعل فعلاً أوجب له دخولها وتعليبه بها؛ فشهادة الزور من الكبائر (طب عن ابن عباس) ورواه عنه البزار أيضًا، وزاد: «من شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله إياه، فقد أتي بابًا من أبواب الكبائر» وقال الهيشمي: وفيه حاش، واسمه حسين بن قيس، وهو متروك، وزعم أنه شيخ صدوق. رمز المصنف لحسنه.

١٩٧٩ - ١٩٨٦ - (من كتم شهادة إذا دعي إليها، كان كمن شهد بالزور) فكتمان الشهادة حرام شديد التحريم، فهو من الكبائر ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] (طب) وكذا في الأوسط (عن أبي موسى) الأشعري، وفيه عبدالله بن صالح، وثقه عبد الملك بن شعيب، وضعفه جمع، وذكر الهيثمي كالمنذري أن جزره كذبه، وغيره ضعفه عن معاوية بن صالح. قال الذهبي في الضعفاء: ثقة، وقال أبو حاتم: لا يحتج به عن العلاء بن الحارث. قال الذهبي في الضعفاء: قال البخاري: منكر الحديث.

 ٩٧٨١ – ٩٧٥٣ – «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظَّنَّةِ، وَلا ذِي الجُنْةِ». (ك هق) عن أبي هريرة (صح) . [حسن: ٧٢٣٧] الألباني .

٢٨٧٥ - ٣٥٨٤ - « شَاهِدُ الزُّورِ لاَ تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ». (حل ك) عن ابن عمر . [ضعيف: ٢٥٥٥] الألباني .

\* \* \*

= أهل الخبرة الباطنية كالإعسار، وأما تأويل القاضي له بأن معني لا تجوز: لا تحسن، إما لعدم ضبطه وتفطنه لما تختل به الشهادة عن وجهها، وإما لأن شهادته قلما تنفع؛ فإنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة فغير جيد (ده) في القضاء (ك) في الأحكام (عن أبي هريرة) قال الذهبي: لم يصححه الحاكم، وهو حديث منكر على نظافة إسناده. اهم، وقال ابن عبد الهادي: فيه أحمد بن سعيد الهمداني، قال النسائي: ليس بالقوي.

العدم الوثوق به، فعيل بمعنى: مفعول؛ من الظنة: التهمة، وقيل: أراد به الذي أضاف لعدم الوثوق به، فعيل بمعنى: مفعول؛ من الظنة: التهمة، وقيل: أراد به الذي أضاف نفسه إلى مواليه، أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه، لا نفي الوثوق به عن نفسه، وقيل: أراد المتهم بسبب ولاء أو قرابة، وبه أخذ مالك (ولا ذي الجنة) بالتخفيف؛ أي: المداوة، وهي لغة قليلة ضعيفة كما في المغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت في عدة أخبار، وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون، فقال المطرزي: تصحيف، وفيه رد على الحنفية في تجويزهم شهادة العدو على عدوه (ك هق عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الذهبي، لكن قال ابن حجر: في إسناده نظر، وقال القاضي: الحديث ضعيف مطعون الرواة لا احتجاج به.

المشهود عليه بداهية دهياء وأصلاه نار الدنيا، عالمًا بأن علام الغيوب مطلع على كذبه، المشهود عليه بداهية دهياء وأصلاه نار الدنيا، عالمًا بأن علام الغيوب مطلع على كذبه، فجوزي باستحقاقه دار النار، والمراد: نار الخلود إن استحل ذلك، ونار التطهير إن لم يستحل، وبالجملة فشهادة الزور من أعظم الكبائر كما تطابق عليه ألو البصائر. قال الذهبي: شاهد الزور قد ارتكب كبائر إحداها: الكذب والافتراء والله يقول: ﴿إِنَّ اللّه لا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر: ٢٨] ثانيها: أنه ظلم من شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله أو عرضه أو روحه. ثالثها:ظلم من شهد له بأنٌ ساق إليه الحرام فأخذه=

\_\_\_\_\_

= بشهادته، فلذلك استحق النار، وقال القيصري: العدل من الشهداء الذي لا يميل في شهادته إلى أحد الجانبين، وشهد الزور: هو من يميل عن الوسط لأخذه من الازورار، وهو الميل، والميزان العدل هو الذي لسانه في وسط القلب، والخلق كلهم استعدوا لهذه العدالة. (حل) من حديث موسى بن زكريا التستري عن محمد بن خليد عن عن خلف عن مسعر عن محارب عن ابن عمر، ثم تفرد به محمد بن خليد عن خلف عن مسعود (ك) في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب. ورواه عنه أيضًا خلف عن مسعود أوره في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب. ورواه عنه أيضًا الخطيب. قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي في المتذن هذا الخبر، ثم قال: قال النسائي: فيه محمد بن الفرات ضعيف، وأورد له في الميزان هذا الخبر، ثم قال: قال النسائي: متروك، وساق له ابن الجوزي عدة طرق لا يثبت منها شيء.

\*\*\*

# كتاب المدود والقصاص والديات

جماع أبواب: وجوب إقامة الحدود وأنواعها:

- حد الردة.

- فضائل وجوب إقامة الحدود.

- القذف.

- حد الزنا.

- السرقة.

- الخمر. - السجر.

جماع أبواب: القصاص والديات:

- القصاص في العمد والخطأ.

- العفو عن القصاص.

- القصاص والديات في الأنفس

والأعضاء والجراح.

- ما يهدر الدم والديات.

# باب: وجوب إقامة الحدود وما يتعلق بها من الأحكام والآداب

١٣١٦ – ١٣١٦ – «إِقَامَةُ حَدِّ مِن حُدُودِ اللَّهِ –تَعَالَى – خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْكَةً في بلاَد اللَّه». (هـ) عن ابن عمر (ض). [حسن: ١١٣٩] الألباني.

١٣٦٥ – ١٣٦٥ – «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ -تَعَالَى- فِي الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ، وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ». (هـ) عن عبادة بن الصامت. [صحيح: ١١٩٠] الألباني.

المعين) وفي رواية «ثلاثين» (ليلة) في بلاد الله -تعالى - لأن في إقامتها زجرًا للخلق عن أربعين) وفي رواية «ثلاثين» (ليلة) في بلاد الله -تعالى - لأن في إقامتها زجرًا للخلق عن المعاصي، وسببًا لفتح أبواب السموات للمطر، وأن في العفو عنها والتهاون بها انهماكًا لهم في الإثم، وسببًا لأخذهم بالجدب والسنين؛ ولأن إقامتها عدل، والعدل خير من المطر، والمطر يحيى الأرض، والعدل يحيى أهلها! ولأن دوام المطر قد يفسد وإقامتها صلاح محقق، وخوطبوا به لأنهم لا يسترزقون إلا بالمطر: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ الذاريات: ٢٢]. (ه عن ابن عمر) بن الخطاب. وفيه سعيد بن سنان الحمصي؛ ضعفوه، وقال البخاري: منكر الحديث، وساق له في الميزان من مناكيره هذا الخبر، وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه القزويني تفرد بإخراجه من بين الستة، والأمر بخلافه، فقد رواه النسائى عن جرير مرفوعًا بلفظ: «ثلاثين»، ورواه ابن حبان بلفظ: «أربعين».

١٨٥٥ - ١٣٦٥ - ١٣٦٥ - (أقيموا) وجوبًا (حدود الله) أيها الحكام إذا بلغتكم وثبت مقتضاها لديكم (في البعيد والقريب) في القوي والضعيف، وأبعد من قال: البعد والقرب في النسب (ولا تأخذكم في الله لومة لائم) عطف على «أقيموا» تأكيدًا للأمر، ويجوز كونه خبرًا بمعنى النهي سواء كان في الغزو أم غيره، ويكفي العموم حجة، ومن خص الغزو طولب بحجة، فالواجب علينا أن نتصلب في دين الله ونستعمل الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذنا اللين والهوان في دين الله في استيفاء حدوده، بل نسوي بين البعيد والقريب، والبغيض والحبيب، وكفى برسول الله عليه أسوة حيث قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد عليه لقطعتها». قال ابن حجر كالقرطبي: يندب الستر على المسلم ما لم يبلغ=

٥٧٨٥ - ٣٦٨٩ - «حَدُّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْسٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا». (ن هـ) عن أبي هريرة (صح). [حسن: ٣١٣٠] الألباني.

٥٧٨٦ - ٧٥٧٢ - «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الخَّدَّ». (حم ق ٤) عن عائشة (صح). [صحيح: ٣٤٨٢] الألباني.

= الإمام. (هـ عن عبـادة بن الصامت) قال الذهبي: إسناده واه جـدًا، وقال المنذري: رواته ثقات إلا أن ربيعة بن ماجد لم يروه عنه، إلا أبو صادق.

٥٧٨٥-٣٦٨٩ (حدُّ يعمل في الأرض) أي: يقام على من استوجبه (خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا) (ن هم عن أبي هريرة) قال الديلمي: وفي الباب ابن عباس وابن عمر.

(أنهم كانوا) بفتح الهمزة فاعل أهلك (إذا سرق فيهم الشريف) أي: الإنسان العالي المنزلة (أنهم كانوا) بفتح الهمزة فاعل أهلك (إذا سرق فيهم الشريف) أي: الإنسان العالي المنزلة الرفيع الدرجة (تركوه) يعني: لم يحدوه (وإذا سرق فيهم الضعيف)أي: الوضيع الذي لا عشيرة له ولا منعة (أقاموا عليه الحد)أي: قطعوه. قال في المطامح: وهذا جار في عصرنا فلا قوة إلا بالله، وهذه مداهنة في حدود الله، وتبعيض فيما أمر بنفي التبعيض فيه. قال ابن تيمية: قد حذرنا المصطفى على عن مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة؛ واعلم أن الحصر قد أشكل على كثير، لأن الأمم السالفة كان فيهم أشياء كثيرة تقتضي الهلاك غير المحاباة في الحدود، وأجيب إما بمنع اقتضائه الحصر، أو بأن المحصور هلاك خاص باعتبار خاص على حد: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ ﴾ [هود: ١٢]، وهو نذير وبشير. قال ابن عرفة: ويدخل تحت هذا الذم كل من أولى الأمر أو الخطبة غير أهلها، وغير ذلك من المحاباة في أحكام الدين. وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته عند الشيخين: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». انتهى=

<sup>(</sup>١) أي: أنفع من ذلك؛ لئلا تنتهك حقوق الله فيغضب لذلك.

٧٨٧ – ٢٩٦٦ – «أَيُّمَا رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه – تَعَالَى – لَمْ يَزَلْ في سَخَط اللَّه حَتَّى يَنْزِعَ، وَأَيُّمَا رَجُلِ شَدَّ غَضِبًا عَلَى مُسْلَم في خُصُومَة لاَ عِلْم لَهُ بِهَا فَقَدْ عَانَدَ اللَّه حَقَّهُ، وَحَرَصَ عَلَى سَخَطه، وَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه الْمُتَابِعَة إلَى يَوْمَ الْقَيَامَة، وَأَيْم رَجُل أَشَاعَ عَلَى رَجُل مُسْلَم بِكَلَمَة وَهُو مِنْها بَرِيءٌ يُشْينُهُ إلَى يَوْمَ الْقيَامَة، وَأَيُّما رَجُل أَشَاعَ عَلَى رَجُل مُسْلَم بِكَلَمة وَهُو مِنْها بَرِيءٌ يُشْينُهُ بَهَا فِي الدَّنْيَا، كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه – تَعَالَى – أَنْ يُدُلِيهُ يَوْمَ الْقيَّامَة فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِي بَاغُنُه فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِي بَائِفَاذِ مَا قَالَ». (طب) عن أبي الدرداء (ض). [ضعيف: ٢٢٣٦] الألباني.

= بنصه (حم ق ٤ عن عائشة) قالت: إن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فكلموا أسامة فكلم رسول الله ﷺ فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم خطب فذكره، ثم قال: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

سخط الله) أي: غضبه (حتى ينزع) أي: يقلع ويترك، وهذا وعيد شديد على الشفاعة في سخط الله) أي: غضبه (حتى ينزع) أي: يقلع ويترك، وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود؛ أي: إذا وصلت إلى الإمام، وثبتت كما يفيده أخبار أخر، وإلا فالستر أفضل (وأيما رجل شد غضبًا) أي: شد طرفه؛ أي: بصره بالغضب (١١)، (على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه، وحرص على سخطه، وعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة)، لأنه بمعاندة الله صار ظالمًا، وقد قال -تعالى-: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلْمِنَ ﴾ [هود: ١٨]. وأصل اللعنة: الطرد، لكن المراد بها هنا: في وقت أو حال، أو الشخص، أو على صفة، أو نحو ذلك (وأيما رجل أشاع على رجل مسلم) أي: أظهر عليه ما يعيبه (بكلمة وهو منها أو نحو ذلك (وأيما رجل أشاع على رجل مسلم) أي: أظهر عليه ما يعيبه أو يعيره بها (في الدنيا) بين الناس (كان حقًا على الله أن يدليه يوم القيامة في النار، حتى يأتي بإنفاذ ما قال) وليس بقادر بين شعيرتين (كان حقًا على الله أن يدليه يوم القيامة في النار، حتى يأتي بإنفاذ ما قال) وليس بقادر بين شعيرتين (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه، وقال المنذري: لا يحضرني الآن حال إسناده.

<sup>(</sup>١) ويحتمل أن يكون المعنى: اشتد غضبه.

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح: شانه شيئًا، من باب باع: عابه، والشين خلاف الزين.

<sup>(</sup>٣) لعله خرج مخرج الزجر عن هذه الخصلة.

٥٧٨٨ – ٨٦١٥ – ٨٦١٥ «مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِئَ مُسْلَمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». (طب) عن أبي أمامة. [ضعيف: ٤١٥٥] الأَلْبَانِي.

٥٧٨٩ - ٨٥٦١ - «مَنْ بَلَغَ حَدًا فِي غَيْرٍ حَدًّ فَهُو مِنَ اللَّعْتَدِينَ». (هق) عن النعمان بن بشير (ض). [ضعيف: ٥٥٠٣] الألباني.

• ٩٧٩٠ – ٩٤٥٧ – «نَهَى عَنْ جَلْدِ الحَّدِّ فِي الْمَسَاجِدِ». (هـ) عن ابن عمرو (ض). [صحيح: ٦٩٥٢] الألباني.

۱ ۹۷۹- ۱۹۲۱ - « لا كَفَالَةَ فِي حَدِّ». (عد هق) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٦٣٠٩] الألباني.

۸۸۷٥ – ۸٦١٥ – (من جرد ظهر امرئ مسلم) أي: عرّاه من ثيابه (بغير حق لقي) بالقاف (الله وهو) أي: والحال أنه (عليه غضبان) والمراد فيما يظهر أنه جرده من ثيابه ليضربه وفعل، ويحتمل على بعد أن المراد هتك العورة، وهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك كبيرة (طب) وكذا في الأوسط (عن أبي أمامة) قال الهيشمي كالمنذري: وإسناده جيد، وقال ابن حجر في الفتح: في سنده مقال.

٥٩٨٩ - ١٥٦١ - ١٥٨٩ (من بلغ) وفي رواية أبي نعيم: «من ضرب» (حداً في غير حد فهو من المعتدين) أي: من توجه عليه تعزير وجب على الحاكم ألا يبلغ به الحد بأن ينقص عن أقل حدود المعزر، فحمتى جاوز ذلك، فهو من المعتدين الآثمين الذين أخبر الله -سبحانه - أنه لا يحبهم، في يجب أن ينقص في العبد عن عشرين جلدة، ونصف سنة في الحبس والتعزير، وفي الحر عن أربعين وسنة. (هق عن النعمان بن بشير) ثم قال البيهقى: المحفوظ مرسل.

• ٩٤٥٠ – ٩٤٥٧ – (نهى عن جلد الحدّ في المسجد) فيكره تنزيهًا، وقيل: تحريمًا، احترامًا للمسجد (هـ عن ابن عمرو) بن العاص.

۱۹۷۱ – ۱۹۲۱ – (لا كفالة في حد) قال في الفردوس: الكفالة: الضمان. يقال: هو ضامن وكفيل، فمن وجب عليه حد فضمنه عنه غيره فيه لم يصح (عد هق عن ابن عمرو) بن العاص. وهو مما بيض له الديلمي.

٩٨٣٠ - ٩٨٣٠ - ٩٨٣٠ - «لا تُعَذَّابِ اللَّهِ». (د ت ك) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٧٣٦٧] الألباني.

٩٧٩٣ - ٩٨٣٢ - «لاَ تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَـشَرَةِ أَسْوَاطٍ». (هـ) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٧٣٦٩] الألباني .

٩٨٣٠ - ٩٨٣٠ - (لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) يعني النار لأنها أشد العذاب، ولذلك كانت عذاب الكفار في دار القرار، ولأنها جعلت في الدنيا للإرفاق، فلا تستعمل في غيره، فمن استحق القتل فاقتلوه بالسيف، أو بمثل ما قتل به؛ هذا حيث أمكن، ولا يجوز قتله بالتحريق، هذا عند أكثر السلف والخلف، هبه بسبب كفر أو قيصاص، وقصة العرنيين منسوخة، أو كانت قيصاصًا بالمماثلة، وذهب على -كرم الله وجهه- إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية، والنكال لأعداء ذي الجلال، لكن في شرح السنة لـلبغوي أنه لما بلغه قول ابن عـباس الآتي رجع، أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بـإحراقه فيجوز، فقد روى الحكـيم عن ابن مسعود: كنا مع النبي ﷺ بمني فمرت حية فقال: «اقتلوها» فيسبقتنا إلى جحر فيدخلت، فقال: «هاتوا سعفة ونارًا» فأضرمها نارًا. اه. فلما فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. (دتك) في الحدود (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين، والأمر بخلافه، فقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري ثم رأيته في كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسندًا ولفظه: أن عليًا حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم لقوله: «من بدَّل دينه فاقتلوه» اهـ بحروفه. وخـرجه البخاري أيضًا في استتابة المرتدين، وأبو داود وابن ماجه في الحدود، والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس، فاقتصار المؤلف على أبى داود من ضيق العطن، وممن ذهب إلى مذهب عليّ مالك؛ فإنه سئل عمن سب النبي ﷺ فأمر كاتبه أن يكتب، فزاد كاتبه: ويحرق بالنار. فقال: أصبت. كذا في المطامح وأنا أقول: هذا غير مقبول، فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله، وأما على فـحرقهم وهم أحياء، فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول على".

٩٩٣٥- ٩٨٣٢ - (لا تعزروا) في رواية: «لا تعزير» (فوق عشرة أسواط) وفي رواية «بدل=

٩٨٣٥ – ٩٨٣٩ – «لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي اللَّسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». (حم ت ك) عن ابن عباس (صح). [حسن: ٧٣٨١] الألباني.

990- 1990- «لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطَ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». (حم ق ٤) عن أبي بردة بن نيار (صح). [صحيح: ٣٦٢٧] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= أسواط»، «جلدات»، وفي رواية «ضربات» وزاد في رواية «إلا في حد من حدود الله التعالى» قال ابن حجر: وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اهد. أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها، أناطه الجمهور برأي الإمام، وعليه الشافعي، لكنه شرط ألا يبلغ تعزير كل إنسان حده، وقال: الحديث منسوخ أو مؤول. قال ابن حجر تبعًا للنووي: ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة، وقول القرطبي: قال به الجمهور؛ ممنوع، والتعزير مصدر عزر: مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه، وكدفعه عن إتيانه القبيح، ومنه عزره القاضي، أي: أدبه؛ لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق، وجاء عطفه على التأديب في رواية للبخاري، وفرق بأن التعزير يكون سبب المعصية، والتأديب أعم منه، ومنه تأديب الوالد والمعلم (هـ) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد ابن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رمز لحسنه. قال في عباد ابن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رمز لحسنه. قال في الميزان عن العقيلي: هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي: موضوع.

2008 - 900 - 900 - 900 التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام، فيبسط النطع تنزيهًا، نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام، فيبسط النطع ويستوفي فيه؛ تعجيلاً لاستيفاء الحق عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج (ولا يقتل الوالد بالولد) أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده، فلا يكون هو السبب في إعدامه، أو معناه: لا يقتل الابن بقود وجب عليه لأبيه. قال الطيبي: والأول أقرب، وسائر الأصول كالأب (حم ت) في الديات (ك عن ابن عباس) قال اغني الترمذي-: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعضهم. اه. وإسماعيل: تركه النسائي، وقال الذهبي: ضعفوه.

٥٩٧٥- ١٩٩٥- (لا يجلد) لفظ رواية مسلم: «لا يجلد أحد» (فوق عشرة أسواط) في=

= رواية بدله «جلدات» قال في الكشاف: والجالد: ضرب الجلد (إلا في حدود الله - تعالى -) يعني لا يزاد على عشرة أسواط، بل بالأيدي والنعال، أو الأولى ذلك، فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم عند الشافعي وأبي حنيفة، وأخذ أحمد بظاهر الخبر فمنع بلوغ التعزير فوقها، واختاره كثير من الشافعية، وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به، لكن يرده نقل إمامهم الرافعي أنه منسوخ؛ محتجًا بما منه عمل الصحابة بخلافه، مع إقرار الباقين، ونوزع بما لا يجدي. ونقل المؤلف عن المالكية أن الحديث مختص بزمن المصطفى الباقين، ونوزع بما لا يجدي. منهم هذا القدر. اهد. قال القرطبي في شرح مسلم: ومشهور مذهب مالك أن ذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني، وإن زاد على مذهب مالك أن ذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني، وإن زاد على الكشاف: وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم (حم ق ٤ عن الكشاف: وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم (حم ق ٤ عن أبي بردة بن نيار) بكسر النون فمثناة تحتية مخففة، وهو البلوى حليف الأنصار، واسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هبيرة، أنصاري أوسي، قال ابن حجر: متفق عليه، وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه.

٣٩٧٥-٣١٣- (ادرأوا) بكسر الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء: ادفعوا (الحدود) أي: إيجابها أن تنظروا وتبحثوا عما يمنع من ذلك، جمع حد، وهو لغة المنع، وعرفًا عقوبة مقدرة على ذنب (عن المسلمين) والملتزمين للأحكام، فالتقييد غالبي، أو للتنبيه على أن الدرء عن المسلم أهم. (ما استطعتم) أي: مدة استطاعتكم ذلك بأن وجدتم إلى الترك سبيلاً شرعيًا، فلا تحدوا أحدًا منهم إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه التأويل (فإن وجدتم للمسلم مخرجًا) عن إيجاب الحد (فخلوا سبيله) أي: طريقه. يعني: اتركوه ولا تحدوه، وإن قويت الريبة، وقامت قرينة تغلب على الظن صدق ما يرمى به، كوجود رجل مع أجنبية في فراش واحد، وكلامه شامل لما بعد الإقرار، قال ابن العربي: ومن السعي في=

٧٩٧ - ١٧٥ - «اجْتَنبُوا هذه الْقَاذُورَات الَّتِي نَهَى اللَّهُ -تَعَالَى- عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بشَيْء منْهَا فَلْيَسْتَتُو بستْر اللَّه، وَلْيَتُب إِلَى اللَّه، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْه كَتَابَ اللَّه ١٤٩] الألباني . عن ابن عمر (صح). [صحيح: ١٤٩] الألباني .

= الدرء الإعراض عنه والتعريض له، كما فعل المصطفى ﷺ بماعز: «لعلك قبلت،

لعلك فاخذت»، وكما قال لمن اتهم بالسرقة: «ما إخالك سرقت» وقوله لآخر: « أبك جنون»؟ «هل أحصنت»؟ (فإن الإمام) يعني: الحاكم (لأن) بلام التأكيد، وفي رواية «أن» (يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) أي: خطؤه في العفو خير من خطئه في العقوبة، واسم التفضيل على غير بابه؛ إذ لا خير في الخطأ بالعقوبة، وإنما مراده الترهيب من المؤاخذة مع قيام أدنى شبهة، والخطاب في قوله: «ادرأوا» للأئمة. قال الطيبي: فالإمام مظهر أقيم مقام المضمر على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ حبًّا له على إظهار الرأفة والرحمة، يعنى: من حق إمام المسلمين وقائدهم أن يرجح سبيل العفو ما أمكن، والكلام في غير خبيث شرير متظاهر بالإيذاء والفساد. أما هو فلا يدرأ عـنه، بل يتعين السـعي في إقامـته، بدليل الخـبر المار: «أترعـوون عن ذكر الفاجر؟! اذكروا الفاجر بما فيه» والخطأ كما قال الحرالي هو الزلل عن الحق من غير تعمد، بل مع عزم الإصابة، أو ود أن لا يخطئ. (ش ت ك هق) في كتاب الحدود (عن عائشة) -رضى الله تعالى عنها- مرفوعًا وموقوفًا، وقال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي في التلخيص: بأن فيه يزيد بن زياد، شامي متروك. وقال في المهذب: هو واه، وقد وثقه النسائي. انتهى، وسبقه الترمذي فقال في العلل: فيه يزيد بن زياد سألت عنه محمداً -يعنى البخاري- فقال: منكر الحديث ذاهبه، وقال ابن حجر: فيه يزيد بن زياد، ضعيف، وقال فيه البخاري: منكر الحديث (وش) متروك -قال الذهبي -رحمه الله-: وأجود ما في الباب خبر البيهقي - رحمه الله-: «ادرأوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» . قال: هذا موصول جيد. انتهى.

٧٩٧- ١٧٥ - (اجتنبوا هذه القاذورات) جمع قاذورة، وهي كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح، لكن المراد هنا الفاحشة. يعنى: الزنا، لأنه لما رجم ماعزًا ذكره، سميت قاذورة لأن حقها أن تتقذر فوصفت بما يـوصف به صاحبها. أفاده الزمخشري (التي نهي=

٥٧٩٨ – ٣١٤ – ٣١٤ «ادْرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِم، إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى». (عد) في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن

=الله عنها) أي: حرمها (فمن ألم) بالتشديد أي: نزل به، والإلمام كما في الصحاح: مقاربة المعصية من غير مواقعة. وهذا المعنى له لطف هنا يدرك بالذوق (بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله) بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود (فإنه) أي: الشأن (من يبد) بضم المثناة تحت وسكون الموحدة (لنا صفحته) أي: يظهر لنا فعله الذي حقه الإخفاء والستر، وصفحة كل شيء: جانبه ووجهه وناحيته؛ كنى به عن ثبوت موجب الحد عند الحاكم (نقم) نحن معشر الحكام (عليه كتاب الله) أي: الحد الذي حده الله في كتابه والسنة من الكتاب، فيجب على المكلف إذا ارتكب ما يوجب لله حدًا الستر على نفسه والتوبة؛ فإن أقر عند حاكم أقيم عليه الحد أو التعزير، وعلم من الحديث أن من واقع شيئًا من المعاصي ينبغي أن يستتر، وحينئذ فيمتنع التجسس عليه لأدائه إلى هتك الستر. قال الغزالى: وحد الاستمع صوت الأوتار، ولا الدخول عليه لرؤية المعصية، إلا أن يظهر عليه ظهورًا يعرفه من هو خارج الدار؛ كصوت آلة اللهو والسكارى، ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة من هو خارج الدار؛ كصوت آلة اللهو والسكارى، ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري في داره، وقد أنشد في معناه:

لا تَلْتَمس مِنْ مَسَاوِي النَّاسِ مُسْتَتَرًا فَيكْشفَ الله سِـتْرًا عَنْ مَسَـاوِيكَا واذْكُر مَـحاسن مـا فيـهم إذَا ذُكروا ولا تُعِبْ أَحَـــَدًا مِنْهُمْ بما فِــيكَا واذْكُر مَـحاسن مـا فيـهم إذَا ذُكروا

(ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب. قال: قام المصطفى على بعد رجم الأسلمي فذكره، قال (ك) على شرطهما، وتعقبه الذهبي فقال: غريب جداً، لكنه في المهذب قال: إسناده جيد، وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله، وقول ابن عبد البر لا نعلمه بوجه: قال ابن حجر: مراده من حديث مالك، ولما ذكر إمام الحرمين في النهاية هذا الحديث، قال: صحيح متفق عليه، فتعجب منه ابن الصلاح، وقال: أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث الذي يفتقر إليها كل عالم. المحاملات، وقال: أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث الذي يفتقر إليها كل عالم. الحاجز بين شيئين متقابلين، فأطلق هنا على الحكم تسمية للشيء باسم جزئه؛ بدلالة=

عباس، وروى صدره أبو مسلم الكجي، وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفًا (ح). [ضعيف: ٢٥٨] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= التضمن (بالشبهات) بضمتين جمع شبهة بالضم، وهي كما في القاموس: الإلباس، وقال الزمخشري: تشابهت الأمور واشتبهت التبست لاشتباه بعضها ببعض، وشبه عليه الأمر لبس عليه (وأقيلوا الكرام) أي: خيار الناس ووجوههم؛ نسبًا وحسبًا وعلمًا ودينًا وصلاحًا. (عثراتهم) أي: زلاتهم بأن لا تعاقبوهم عليها ولا تؤاخذوهم بها، يقال للعثرة زلة لأن العثور السقوط، والزلة سقوط في الإثم. قال الزمخـشري: من المجاز: أقال الله عثرتك، وعشر على هذا: اطلع عليه، وأعثره عليه: أطلعه، وأعثر به عند السلطان: ذم فيه وطلب توريطه (إلا في حد من حدود الله) فإنه لا يجوز إقالتهم فيه إذا بلغ الإمام وثبت عنده وخلي عن الشبهة، ولم يجد إلى دفعه عنه سبيلاً، وطلب منه إقامته فيـما يتوقف على الطلب، وزاد قوله: «من حدود الله» تفخيمًا وتأكيدًا فلا مفهوم له (عد) قال الحافظ العراقى في شرح الترمذي: خرجه أبو أحمد بن عدي. (في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة) من رواية ابن لهيعة (عن ابن عباس) قال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبـول، فهو حسن، وذكر البيهقي في المعرفة أنه جاء من حديث على مرفوعًا، وذكر التاج السبكي في شرح المختصر أن أبا محمــد الحارثي ذكره في مسند أبي حنيــفة من حديث ابن عباس، ووهم من أخــذ كلامه فنسبه لأبي محمد الدارمي، فكأنه تحرف عليه. انتهى. (وروى صدره) فقط وهو قوله: «ادرأوا الحدود بالشبهات». (أبو مسلم الكجي) بفتح الكاف وشد الجيم، نسبة إلى الكج، وهو الجص، لُقِّب به لأنه كان كشيرًا ما يبني به (وابن السمعاني) أي: وروى صدره فقط ابن السمعاني (في الذيل) أي: ذيل تاريخ بغداد (عن) أبي حفص (عمر بن عبد العزيز) ابن مروان بن الحكم، أمير المؤمنين الخليفة العادل الراشد، المجمع على وفور فضله وعقله وعلمه وورعه وزهده وعدله (مرسلاً) قال ابن حجر: وفي سنده من لا يعرف، وفيه قصة. (ومسدد) بضم الميم وفتح المهملة وشد المهملة، ابن مسرهد البصري ثقة حافظ (في مسنده) الذي هو أوَّل مسند ضعيف في البصرة، قيل: اسمه عبد الملك، ومسدد لقبه (عن) عبد الله (بن مسعود موقوفًا) بلفظ: «ادرأوا الحدود بالشبهة» بـ لفظ الإفراد، وقال ابن حجر في شرح المختصر: وهو موقوف حسن الإسناد. انتهى. وبه يرد قول السخاوي: طرقه كلها ضعيفة، نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعف، ولعل مراده المرفوع.

٣١٥ - ٥٧٩٩ - «ادْرَأُوا الْحُدُودَ، وَلاَ يَنْبَغِي للإِمَامِ تَعْطِيلُ الْحُدُودِ». (قط هق) عن علي (ح). [ضعيف: ٢٦٠] الألباني.

٠٥٨٠- ٣١٧ - «ادْفَعُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». (هـ) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٢٦١] الألباني.

------- (ادرأوا الحدود) جمع حد، قال الراغب: سميت العقوبة حدًا لكونه

عنع الفاعل من المعاودة، أو لكونها مقدرة من الشارع، أو الإشارة إلى المنع، ولذا سمى البواب حدادًا. قال: وتطلق الحدود ويراد بها المعاصي كقوله -تعالى-: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وعلى فعل فيه شيء مقدر ومنه: ﴿ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودُ اللّه فَلا تَقْربُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وعلى فعل فيه شيء مقدر ومنه: ﴿ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّه فَلا تَقْربُوهَا ﴾ [البقرة ٢٢٩]، وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودًا، إذ الحد الحاج، ز فمنها ما زجر عن فعله، ومنها ما زجر عن الزيادة عليه والنقص منه (و)لكن (لا ينبغي)مع ذلك (للإمام) ونوابه. أي: لا يجوز (تعطيل الحدود) أي: ترك إقامة شيء منها بعد ثبوته على وجه لا مجال للشبهة فيه، فالمراد: لا تفحصوا عنها إذا لم تثبت عندكم، وبعد الثبوت فإن كان ثم شبهة فادرأوا بها، وإلا فأقيموها وجوبًا ولا تعطيلها يجر إلى اقتحام القبائح، وارتكاب الفضائح، والتجاهر بالمعاصى، وخلع ربقة أحكام الشريعة.

(تنبيه) أخذ الكرخي من هذه الأخبار أنه لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود؛ لما أنه لا يفيد العلم إلا بقرينة، وذلك شبهة وألزم بأن ذلك موجود في شهادة الواحد (قط هق عن علي) وضعف البيهقي، وقال السخاوي: فيه المختار بن نافع، قال البخاري: منكر الحديث. انتهى. نعم هو حسن بشواهده، وعليه يحمل رمز المؤلف لحسنه.

تعظيم مالكهم (ما وجدتم له)أي: للحد الذي هو واحد الحدود، أو للدفع المفهوم من الكهم (ما وجدتم له)أي: للحد الذي هو واحد الحدود، أو للدفع المفهوم من ادفعوا؛ يعني: لا تقيموها مدة دوام وجودكم لها (مدفعًا) كمصرع؛ أي: تأويلاً يدفعها؛ لأن الله -تعالى- كريم عفو يحب العفو والستر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ١٩]. من ثم ندب الحاكم إذا أتاه نادم أقر بحد ولم=

١٣٦٣ - ١٣٦٣ - «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ». (حم خد د) عن عائشة (ح). [صحيح: ١١٨٥] الألباني.

= يفسره أن لا يستفسره، بل يأمره بالستر، فإن كان مما يقبل الرجوع عرض له به كما فعل المصطفى على الله أن هذا مقيد بما إذا لم يكن الفاعل معروفًا بالأذى والفساد، فعدم الإغضاء عنه أولى كما مر، بل قد يجب عدم الستر عليه لأن الستر يطغيه، نص عليه مالك وغيره، قال الحرالي: والدفع: رد الشيء بغلبة وقهر عن وجهته التي هو منبعث إليها (هـ) من حديث إسحاق بن إسرائيل عن وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري (عن أبي هريرة) قال ابن حجر في تخريج المختصر: إبراهيم مدني ضعيف، وقد خرجه ابن عدي فعده من منكراته وقال: هذا رجل اتهمه سفيان الثوري. انتهى. وبه يعرف سقوط رمز المصنف -رحمه الله تعالى - لحسنه إلا أن يراد أن ما مر يعضده.

معرف القاضي: وهي في الأصل صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة فتصير بسببها مقولاً عليها إنها واحدة، ثم أطلق على الخصلة فيقال لفلان هيئات، أي: خصال؛ مقولاً عليها إنها واحدة، ثم أطلق على الخصلة فيقال لفلان هيئات، أي: خصال؛ والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم الطباع، وتجمح بهم الإنسانية والألفة أن يرضوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر إليها (عثراتهم) زلاتهم، أي: ذنوبهم، وهل هي الصغائر، أو أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع؟ وجهان للشافعية، وكلام البن عبد السلام مصرح بترجيح الأول، فإنه عبر بالصغائر، ويقال: لا يجوز تعزير بصحيح (إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود؛ إذا بلغت الإمام، وإلا الحقوق البشرية، فإن كلا منهما يقام فالمأمور بالعفو عنه هفوة، أو زلة لا حد فيها، وهي من حقوق الحق فلا يعزر عليها وإن رفعت إليه. نعم يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد عقوق الحق فلا يعزر عليها وإن رفعت إليه. نعم يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد أن يأمره بستر نفسه، ويشير إليه بالكتم كما أمر المصطفى على مقوله: "إلى الحدود» إن مستفصل من قال: أصبت حداً فأق مه علي. قال البيضاوي وقوله: "إلى الحدود» إن أريد بالعثرات صغائر الذنوب وما يندر عنهم من الخطايا، فالاستثناء منقطع، أو الذنوب مطلقاً وبالحدود ما يوجبها فالاستثناء متصل. وخرج بذوي الهيئات من عرف بالأذى=

١٣٦٤ - ١٣٦٤ - «أَقِيلُوا السَّخِيُّ زَلَّتُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ». الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس (صحـ). [ضعيف: ٣٠٠٨] الألباني.

٣٠٨٥- ٢٧٥٩ - «اهْتَبِلُوا الْعَـفُو عَنْ عَـثَرَاتِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ». أبو بكر المرزبان في كتاب المروءة عن عمر. [ضعيف: ٢١٠٢] الألباني.

-----

= والعناد بين العباد ، فلا يقال له عثار ، بل تضرم عليه النار (حم خد د) وكذا النسائي كلهم (عن عائشة) قال المنذري: وفيه عبد الملك بن زيد العدوي؛ ضعيف. وقال ابن عدي: الحديث منكر بهذا الإسناد. قال أعني المنذري-: وروي من أوجه أخر ليس منها شيء يشبت. وقال في المنار: في إسناد أبي داود انقطاع ، وأطال في بيانه. والحاصل أنه ضعيف وله شواهد ترقيه إلى الحسن ، ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط، أو حسنه كالعلائي فرط.

الذي لا يعرف الشر، كما أشار إليه نص الشافعي -رضي الله عنه - (زلته) الواقعة منه الذي لا يعرف الشر، كما أشار إليه نص الشافعي -رضي الله عنه - (زلته) الواقعة منه علي سبيل الندور (فإن الله آخذ بيده) أي: ملاحظ له بالرحمة والعطف (كلما عثر) بعين مهملة ومثلثة، زل يقال للزلة عثرة، لأنها سقوط في الإثم. وفي إفهامه أن البخيل لا تقال عثرته، وأن الظالم بوضع المنع موضع البر لا يأخذ الكريم بيده إذا عثر، بل يرديه في النار: ﴿ وَمَا لِلظَّلْمِينَ مِنْ أَنصارٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] (الخرائطي في مكارم الأخلاق) أي: في كتابه المؤلف في ذلك (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: ليث بن سليم مختلف في ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث ابن مسعود بنحوه بسند ضعيف، ورواه ابن فيه، ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث ابن مسعود بنحوه بسند ضعيف، ورواه ابن الجوزي في الموضوع من طريق الدارقطني. اهـ. وفي الميزان: لا يصح في هذا شيء. هذا موضع عن الموضوع من طريق الدارقطني الفرصة قال الزمخشري: من المجاز: هو مهتبل عزته وسمعت كلمة فاهتبلتها اغتنمتها وافترضتها. انتهى ومنه أخذ في النهاية قول اهتبل كذا: اغتنمه (العفو عن عثرات ذوي المروءات) أي: أصحاب المروءات؛ فإن العفو عنهم فيها مندوب ندبًا مؤكدًا، والخطاب للأثمة أو أعم، وقد سبق هذا موضحًا (أبو بكر بن المرزبان) بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الزاي، وفتح الباء الموحدة؛ نسبة إلى جده، وهو محمد بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الزاي، وفتح الباء الموحدة؛ نسبة إلى جده، وهو محمد ابن عمران، بغدادي صاحب أخبار وتصانيف (في كتاب المروءة عن عمر) بن الخطاب.

١٠ - ٣٢٣٣ - «تَجَافُواْ عَنْ عُقُوبَة ذِي الْمُرُوءَة». أبو بكر بن المرزبان في كتاب المروءة (طب) في مكارم الأخلاق عن ابن عَمر (ض). [صحيح: ٢٩١٤] الألباني.

٥٨٠٥ - ٣٢٣٤ - «تَجَافَوْا عَنْ عُقُوبَةٍ ذَوِي الْمُرُوءَةِ إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». (طس) عن زيد بن ثابت (ض). [ضعيف: ٣٨٩] الألباني.

٣٠٨٥ - ٣٢٣٥ - «تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ، فَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- آخِذُ بِيَدهِ كُلَّمَا عَشَرَ». (قط) في الأفراد (طب حل هب) عن ابن مسعود (ض). [ضعيف: ٢٣٩٠] الألباني.

3 - ٨٥ - ٣٢٣٣ - (تجافوا عن عقوبة ذي المروءة) على هفوة، أو زلة صدرت منه، فلا تعزروه عليها ندبًا، وقد سبق بيان ذي المروءة (أبو بكر بن المرزبان) بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الزاي، وموحدة خفيفة، وآخره نون، واعلم أني قد وقفت على هذا الحديث بخط الكمال بن أبي شريف عازيًا للطبراني في المكارم بلفظ: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة وهو ذو الصلاح»، فلعل قوله: «وهو...» إلخ سقط من كلام المصنف، أو ظهر له أنه مدرج (في كتاب المروءة) تأليفه (طب في) كتاب (مكارم الأخلاق) له (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف. قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي شيبة: متروك.

٥٨٠٥ - ٣٢٣٤ - (تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة) أي: لا تؤاخذه بذنب بدر منه لمروءته (إلا في حد من حدود الله -تعالى-) فإنه إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجبت إقامته (طس عن زيد بن ثابت) قال الهيثمي: فيه محمد بن كثير بن مروان الفهري، وهو ضعيف.

٥٨٠٦ - ٣٢٣٥ - (تجاوزوا) أي: سامحوا، من المجاوزة مفاعلة من الجواز، وهو العبور من عدوة دنيا إلى عدوة قصوى، ذكره الحرالي (عن ذنب السخي) أي: الكريم وفي رواية: «تجاوز للسخي عن ذنبه» (فإن الله -تعالى- آخذ بيده كلما عثر) أي: سقط، وفيه بيان محبة الله للسخي ومعونته له في مهماته، وقد جاء في محبته أحاديث =

٧٠٨٥ - ٣٢٣٦ - «تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ، وَزِلَّة الْعَالِمِ، وَسَطُوةِ السُّلْطَانِ السُّلطَانِ الْعَادِلِ، فَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى - آخِذُ بِيَدِهِمْ كُلَّمَا عَثَرَ عَاثِرٌ مِنْهُمْ ». (خط) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٢٣٩١] الألباني.

\_\_\_\_\_

= كثيرة، فلما سخى بالأشياء اعتمادًا على ربه وتوكلاً عليه؛ شمله بعين عنايته، فكلما عثر في مهلكة أنقذه منها، والمعاثر: المهالك التي يعثر فيها، ومعنى أخذ بيده: خلصه، من قولهم: خلف بيدي، أي: خلصني مما وقعت فيه (قط في الأفراد) عن محمد بن مخلد عن إبراهيم بن حماد الأزدي عن عبد الرحيم بن حماد البصري عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود، ثم قال الدارقطني: تفرد به عبد الرحيم، وقد قال العقيلى: إنه حدث عن الأعمش بما ليس من حديثه. اه. ومن ثم حكم ابن الجوزى بوضعه، وتعقبه المؤلف بأن عبد الرحيم لم ينفرد به كما تشير إليه رواية الطبراني، وهي ما ذكر ههنا بقوله. (طب) عن أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة عن أبيه عن بشر بن عبيد الله الدارسي عن محمد بن حميد العتكى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (حل هب) من هذا الطريق بعينه (عن ابن مسعود) ثم قال البيهةى عقبه: هذا إسناد ضعيف مجهول. اه. وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال مرة أخرى: وفيه بشر بن عبد الله الدارسي وهو ضعيف. وظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وهو تلبيس شنيع فإنه تعقبه بما نصه: هذا إسناد مجهول ضعيف وعبد الرحيم بن حماد -أي: أحد رجاله- منفرد به واختلف عليه في إسناده. اهـ. وقال الذهبي في الضعفاء والمتروكين: عبد الرحيم له مناكير. اهـ. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه، وتعقبه المصنف فأبرق وأرعد، ولم يأت بطائل كعاداته. ٥٨٠٧ - ٣٢٣٦ - (تجاوزوا عن ذنب السخى) أي: تساهلوا وخففوا فيه (وزلة العالم) العامل بقرينة ذكر العدل فيما بعده (وسطوة السلطان العادل) في أحكامه (فإن الله -تعالى- آخذ بيدهم كلما عثر عاثر منهم) لما أنهم مشمولون بعنايته كما مرّ (خط عن ابن عباس).

٥٨٠٧ - ٣٢٣٦ انظر ما قبله. (خ)

٥٨٠٨ - ٣٢٣٧ - «تَجَاوَزُوا لذَوي الْمُرُوءَة عَنْ عَثْرَاتِهِمْ، فَوالَّذي نَفْسي بِيَده إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَعْثُرُ وَإِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدَ اللَّهُ تَعَالَى». ابن المرزبان عن جعفر بن محمد مرسلاً (صح). [ضعيف جدًا: ٢٣٩٢] الألباني.

٩ • ٨ • ٣ • ٣ - ٨ • ٣٣ - «تَعافَوُ الحُدودَ فيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ». (د ن ك) عن ابن عمرو (صح). [حسن: ٢٩٥٤] الألباني.

٥٨١٠ - ٨٧٤٠ - «مَنْ سَتَرَ عَلَى [مُؤمن] (\*) عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْبَى مَيَّتًا». (طب) والضياء عن شهاب (صح). [ضعيف: ٥٦٢٣] الالباني.

٥٠٠٨ - ٣٢٣٧ - (تجاوزوا لذوي المروءة) بالهمزة وتركه: الإنسانية والرجولية، والتخلق بخلق أمثاله (عن عثراتهم، والذي نفسي بيده) أي: بقدرته وإرادته وتصريفه (إن أحدهم ليعثر، وإن يده لفي يد الله -تعالى-) ينعشه من عثرته ويسامحه في زلته (ابن المرزبان) في معجمه (عن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق، فقيه إمام صدق ثبت (معضلاً).

2000 - 2000 - 2000 الما الحدود) بفتح الفاء وضم الواو؛ بغير همز (فيما بينكم) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي في فما بلغني من حد) أي: ثبت عندي (فقد وجب) علي إقامته، والخطاب لغير الأثمة؛ يعني: أن الحدود التي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني؛ فإن بلغتني وجب علي أن أقيمها؛ لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي كالمسروق منه، وإليه ذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى سقوطه (دن) في القطع (ك) في الحدود من حديث عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده عبد الله (بن عمرو) بن العاص. قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، وقال ابن حجر: سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. اهد. مع أن فيه إسماعيل بن عياش، وفيه كلام كثير، وخلاف طويل، وسببه كما في مسند أبي يعلى: أتي رسول الله على برجل سرق فأمر بقطعه ثم بكا، فسئل فقال: «كيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم. . . » قالوا: أفلا عفوت؟ قال: «ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا. . . » إلخ.

٠٨١٠ - ٨٧٤٠ يأتي الحديث إن شياء الله -تعالى- مشروحًا في أبواب: أعمال القلوب والجوارح - مكارم الأخلاق والخصال الحميدة- باب: ستر العيوب. (خ).

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [مسلم] وهو خطأ، والصواب: [مؤمن] كـما في المصادر المعزو إليها، وشرح المناوي و«ضعيف الجامع».(خ)

٥٨١١ - ٨٧٤١ - «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْسُلِمَ فِي الدُّنْيَا [ (\*) ] سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ عَن رجل (صح). [صحيح: ٦٢٨٧] الألباني .

\* \* \*

# فصل: في أنّ الحدود كفارات

٢٩٥٧ - ٧٩٥٧ - «أَيُّما عَبْد أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقيمَ عَلَيْهِ حَدَّهُ كَفَّرَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ». (ك) عن خزيمة بن ثابت (صح). [صحيح: ٢٧٣٢] الألباني .
 ٢٥٨٥ - ٥٨١٥ - «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأْقِيمَ عَلَيْهِ حَدَّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُو كَفَّارتُهُ».
 (حم) والضياء عن خزيمة بن ثابت (صح). [صحيح: ٢٠٣٩] الألباني .

٨١١٥- ٨٧٤١- انظر ما قبله. (خ).

\* \* \*

١٩٥١ - ٢٩٥٧ - (أيما عبد أصاب شيئًا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده) في الدنيا. أي: وهو غير الكفر، أما هو إذا عوقب به في الدنيا فليس كفارة، بل زيادة في النكال وابتداء عقوبة (كفر) الله (عنه) بإقامة الحد عليه (ذلك الذنب) فلا يؤاخذ به في الآخرة؛ فإن الله أكرم وأعدل من أن يثنى عليه العقوبة.

(تنبيه) قال ابن العربي: هذا الحديث موضعه في حقوق الله، أما حق الآدمي فلا يدخل تحت المغفرة، فلو زنى بامرأة فأقيم الحد كفر عنه، لكن حق زوجها وأهلها باق فيما هتك من حرمتهم، وجر من العار إليهم، وكذا القاتل إذا اقتص منه، فهو كفارة للقتل في حق الله، وحق الولي لا المقتول، فله مطالبته به في الآخرة. اهد. (ك) في الحدود (عن خزيمة بن ثابت) وقال: صحيح، وأقره الذهبي.

٥٨١٣ – ٨٤٤٥ – من أصاب ذنبًا) أي: كبيرة توجب حدًا غير الكفر بقرينة أن المخاطب المسلمون، فلو قتل المرتد لم يكن القتل كفارة؛ وقيل الحديث عام مخصوص بآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] (فأقيم عليه حد ذلك الذنب) أي: العقاب (فهو كفارته) ولفظ رواية أحمد: «كفارة له» زاد البخاري في التوحيد: «وطهوره» =

<sup>(\*)</sup> قلت: هنا في الأصل تبعًا لأصله زيادة «فلم يفضحه» ولما كانت هذه الزيادة لم ترد في «الجامع الكبير»، ولا في «حم» ولا في شيء من طرق الحديث التي سقتها في المصدر المذكور أعلاه - أي: السلسلة الصحيحة [٢٣٤] - فإني رأيت حذفها. اهـ. الألباني اهـ. نقله عن «صحيح الجامع». (خ)

١٨٥ - ٣٨٥ - ٣٨٥ - ٣٨٥ - ١٤ (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ بَحَتَّى يُوافَى بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ». (ت ك) عَن أنس (طب ك هب) عن عبد الله بن مغفل (طب) عن عمار بن ياسر (عد) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٣٠٨] الألباني.

٥٨١٥ – ٨٤٤٨ – «مَنْ أَصَابَ حَدًا فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُتُنِّي عَلَى عَبْده الْعُقُوبَةَ فِي الآخرة، وَمَنْ أَصَابَ حَدًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْه، فَاللَّهُ أَكْرُمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ». (ت هـ ك) عن علي (صح). [ضعيف: أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ ». (ت هـ ك) عن علي (صح). [ضعيف: 1870] الألباني.

### \* \* \*

= وهذا بالنسبة لذات الذنب، أما بالنسبة لترك التوبة منه فلا يكفرها الحد؛ لأنها معصية أخرى كما يعلم من دليل آخر، وعليه حمل إطلاق أن إقامته ليست كفارة، بل لابد معها من التوبة، وقوله -سبحانه- في المحاربين: ﴿لَهُمْ فِي اللَّذُيْا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٤] لا يناقض ذلك؛ لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين، ولا يلزم اجتماعهما، ولو زنى فحد فالحد كفارة لحق الله، لا لأهل المرأة وزوجها، بل حقهم باق، كما في العارضة؛ لما هتك من حرمتهم، وجر إليهم من العار. (حم والضياء) المقدسي (عن خزيمة) بن ثابت. قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمداً -يعني البخاري- فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعيف جداً. وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا ليس من حديث رسول الله عليه الذهبي في المهذب: إسناده صالح.

٨١٤- ٣٨٥- يأتي الحديث مشروحًا في الفراسة، فصل المعرفة. (خ).

٥٨١٥ – ٨٤٤٨ – (من أصاب حدًا) أي: ذنبًا يوجب الحد، فأقيم المسبب مقام السبب، ويمكن أن يراد بالحد المحرم من قوله –تعالى–: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي: تلك محارمه (فعجل) وفي نسخة: «فعجلت» (عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدًا فستره الله عليه؛ فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه) قال الطيبي: قوله «فستره» مع قوله: «عفا عنه» معًا عطف على الشرط؛ أي: من ستر الله عليه وتاب، فوضع غفران الله=

# باب: حدِّ الردة

٨١٦ - ٨٣٩٢ - «مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ». (طب) عن عصمة بن مالك (صح). [صحيح: ٦٠٠٩] الألباني،

٥٨١٧ - ٨٥٥٩ - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». (حم خ ٤) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٦١٢٥] الألباني .

### \* \* \*

= موضع التوبة استشعاراً بترجيح جانب الغفران، وأن الذنب مطلوب له، ولذلك وضع الظهر موضع الضمير في الجزاء، وفيه حث على الستر والتوبة، وأنه أولى وأحرى بالإظهار، وقال ابن جرير: فيه أن إقامة الحد في الدنيا يكفر الذنب، وإن لم يتب المحدود، وإلا كان أهل الكبائر مخلدين في النار، على خلاف ما عليه أهل الحق؛ لأن العقوبة الدنيوية إذا لم تكفر إلا مع التوبة؛ كانت كذلك في الآخرة، ولا يكون العقاب لأهل التوحيد بالنار منجيًا لهم منها إن لم تسبق التوبة في الدنيا، وكذلك يرده تصريح النصوص بأن الموحدين غير مخلدين (ت) في الإيمان (ه) في الحدود (ك) في التفسير والتوبة (عن علي) أمير المؤمنين. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وقال في المهذب: إسناده جيد، وقال في الفتح: سنده حسن.

### \*\*\*

١٨٥٥ - ١٣٩٢ - (من ارتد عن دينه فاقتلوه) من الرد وهو كف بكره؛ لما شأنه الإقبال برفق، ذكره الحرالي، والمراد من رجع عن دين الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر يستناب وجوبًا، ثم يقتل إذا كان رجلاً إجماعًا، وكذا إن كان امرأة عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا تقتل لأن معها عاصمها وهو الأنوثة، وقد نهى المصطفى عن قتل النساء، وسيجيء لذلك مزيد تقرير. (طب عن عصمة) بكسر فسكون (ابن مالك) قال الهيثمى: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

٨١٧ - ٥٥٥٩ (من بدل دينه) أي: انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر=

٨٣٩٢-٥٨١٦ سبق الحديث مشروحًا في الإيمان، باب الارتداد. (خ).

٨٥٧٧ - ٨٥٥٩ انظر ما قبله. (خ).

# باب: حدِّ الزِّنا

٣٠٤٣ – ٣٠٤٣ – «الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ نِكَاحٍ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ». ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة. [موضوع: ٢٢٧٦] الألباني.

٩ ٥٨١٩ - ٣٨٩٢ - «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةً وَالرَّجْمُ». (حَم م هـ) عن عبادة بن الصامت (صح). [صحيح: ٣٢١٥] الألباني.

= وأصر (فاقتلوه) أي: بعد الاستتابة وجوبًا، كما جاء في بعض طرق الحديث عن عليّ، وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن، ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر؛ لأنه يجري على أحكام الظاهر، ومن بدل دينه في الظاهر مكرهًا، وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع، والمرأة وعليه الأئمة الشلائة، ويهودي تنصر وعكسه، وعليه الشافعي ومالك في رواية، وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة؛ ولأن من شرطية لا تعم المؤنث للنهي عن قتل النساء؛ كما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الطارئ، ولا في المتقل؛ لأن الكفر ملة واحدة.

(تنبيه) هذا الحديث مثل به أصحابنا في الأصول إلى ما ذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لا يخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله: إن المرتدة لا تقتل (حمخ ٤ عن ابن عباس) قال ابن حجر: واستدركه الحاكم فوهم.

### \*\*\*

٥٨١٨ - ٣٠ ٤٣ - (الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف) فإن إحصان النكاح هو الوطء في القبل في نكاح صحيح، وإحصان العفاف أن يكون تحته من يعفه وطؤها عن النظر إلى الوطء الحرام (ابن أبي حاتم طس) وكذا البزار (وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة) قال الهيثمي: وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك. اه.

٥٨١٩ - ٣٨٩٢ - (خذوا عني) أي: خذوا الحكم في حد الزنا عني، ذكره القاضي وقال القرطبي: أي: افهموا عني تفسير السبيل المذكور في قوله -تعالى-: ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ﴾ الآية=

......

= [النساء: ١٥]. واعملوا به، وذلك أن مقتضى الآية أن من زنا حبس في بيته حتى يموت، وبه قال ابن عباس في النساء، وابن عمر فيهما، فكان هو حد الزنا لأن به يحصل الإيلام والعقوبة، بأن يمنع من التصرف والنكاح حتى يموت، فذلك حده غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى غاية، وهـو أن يبين الله لهن سبيلاً غيـر الحبس، فلما الأخـذ: بـ «عن» دون: «من» الذي هو الأصل؛ لأنه لما كـان الأمر صـادرًا عنه أعطاه معناه، أو لأنه أعطى فعل الأخـذ معنـى الرواية؛ أي: ارووا حكم الزنا عني، وهذا خرج مخرج التنبيه والتأكيد؛ إذ هو لم يبعث إلا لتؤخذ عنه (خذوا عني) قال الطيبي: تكرير «خذوا» يدل على ظهـور أمر كان خـفي شأنه واهتم به (قد جعل الله لهن) أي: للنساء الزواني على حد: ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بالْحجَابِ ﴾ [ص: ٣٢] (سبيلاً) أي: خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النو؟ . يعني: جعل لهن طريقًا يخلصن بها من الحبس فيها (البكر بالبكر)(١) بكسر الباء في الأصل من لم توطأ، والمراد هنا: من لم تزوج من الرجال والنساء، كذا في المحرر (جلد مائة) أي: ضرب مائة (ونفي سنة) عن البلد الذي وقع الزنا فيها (والثيب بالثيب) في الأصل من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى، والمراد هنا: المحصن. يعني: إذا زنا بكر ببكر، وثيب بثيب، فحذف ذلك اختصاراً لدلالة السياق عليه (جلد مائة والرجم) بالحجارة إلى أن يموت، فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين. قال القرطبي: ولا التفات لإنكار الخوارج والنظام؛ إما لكونهم غير مسلمين عند من يكفرهم، وإما لأنهم لا يعتد بـخلافهـم، وأخذ الظاهرية بظاهر هذا الخبـر وأوجبوا الجمع بين الجلد والرجـم، واقتصر الجمـهور على الرجم لأن النبي ﷺ اقتصر على رجم ماعز، فهو ناسخ، وللرجم شروط أخرى ودلائل أخرى مبينة في الفروع، وفيه حجة للشافعي في وجوب نفي المرأة، وقال مالك: لا تنفى خوف الفساد؛ فيخص عموم التغريب بالمصلحة، وقال أبو حنيفة: لا نفى مطلقًا؛ لأن نص الكتاب الجلد والتخريب زيادة عليه، والزيادة على النص نسخ؛ فيلزم نسخ القرآن بخبر الواحد، ورد بما هو مبسوط في الفروع. (حم م هـ) في =

<sup>(</sup>۱) وقوله ﷺ «البكر بالبكر . . .» إلخ، على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر .

٠ ١٧ - ١٧ - ١٥ - ١٧ - ١٥ - «**الرَّجْمُ كَفَّارَةٌ لِمَا صَنَعْتَ**». (ن) والضياء عن الشريد بن سويد (صح). [صحيح: ٣٥٤٦] الألباني.

٦٢٣٥ – ٦٢٣٥ – «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِداً». (هـ) عن سلمة بن المحبق (ض). [ضعيف: ١٧٤] الألباني.

٧٤٥٢ - ٧٤٥٢ - «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هذهِ». (ق) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٥٢٧١] الألباني.

= الحدود كلهم (عن عبادة بن الصامت) قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربع له وجهه، فأنزل عليه فلقي ذلك، ثم سمري عنه فقال: «خذوا عني . . . » إلخ، ولم يخرج البخاري عن عبادة شيئًا.

الله فقيل: قد رجمنا هذه الخبيشة، فذكره، بيّن بذلك أن الحدود كفارة فرجمت؛ فجيء إليه فقيل: قد رجمنا هذه الخبيشة، فذكره، بيّن بذلك أن الحدود كفارة لأهلها، فإذا أقيم الحد على إنسان في الدنيا سقط عنه، ولا يعاقب عليه في الآخرة بالنسبة لحق الله تعالى – (ن والضياء) في المختارة (عن الشريد بن سويد) مصغرًا، ورواه عنه أيضًا الديلمي. ١٩٨٥ - ١٣٣٥ – (كفي بالسيف شاهدًا) قاله لما بلغه أن سعد بن عبادة لما نزل قوله عنه الحراتي في النيساء في الآية [النساء: ١٤٤]. قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف ولم أمهله لآتي بأربعة شهداء. وأخذ بقضيته أحمد فقال: لو أقام بينة أنه وجده مع امرأته فقتله هدر وإن لم يأت بأربعة شهداء، وأوجب الشافعي القود، لكن قال: له في ما بينه وبين الله قتله. ثم إن ما ذكر من أن للفظ الحديث شاهدًا، هو ما وقفت عليه في نسخ الكتاب. لكن ذكر ابن الأثير أن الرواية: "كفي شاهدًا، هو ما وقفت عليه في نسخ الكتاب. لكن ذكر ابن الأثير أن الرواية: "كفي بالسيف" أراد أن يقول: شاهدًا فأمسك، ثم قال: لولا أن يتابع فيه الخيران والسكران، وجواب لولا محذوف أراد: لولا تهافت الغيران والسكران في القتل لتممت على جعله شاهدًا وحكمت. إلى هنا كلامه (هعن سلمة بن المحبق) وفيه الفضل بن دلهم. قال في الكاشف: قال أبو داود وغيره: ليس بقوي.

٧٤٥٢ – ٧٤٥٢ (لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه) قاله لامرأة رميت بالزنا، وظهرت الريبة في منطقها وهيئتها، ومن يدخل عليها، وأبهمها ستـرًا عليها، فأفاد=

# فصل: في حكم ولد الزِّنا

٣٩٨٣ – ٢٩٧٤ – «أَيُّمَا رَجُلِ عَاهِرٍ بِحُرَّةً أَوْ أَمَةً فَـالْوِلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ». (ت) عن ابن عمرو (صح). [صَعَيح: ٢٧٢٣] الألباني.

٥٨٢٤ - ٥٨٤٦ - «فَرْخُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الجَّنَّةَ». (عد) عن أبي هريرة (ض). [ضعيف: ٣٩٥٨] الألباني.

\_\_\_\_\_

= أن الحل لا يشبت بالاستفاضة، وإن قويت الريبة وشاعت الفاحشة، وقامت القرائن. (ق عن ابن عباس).

٣٩٨٠ - ٢٩٧٤ - (أيما رجل عاهر) العاهر الزاني، وعهر إلى المرأة: أتاها ليلاً للفجور بها؛ غلب على الـزنا مطلقًا (بحرة أو أمة) يعني: زنى بها فحملت (فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) لأن الشرع قطع الوصلة بينه وبين الزاني قريب له؛ إلا من قبل أمه وماء الزنا لا حرمة له مطلقًا، ولا يترتب عليه شيء من أحكام التحريم والتوارث ونحوهما عند الشافعية (ت) في الفرائض من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه (عن) جده (ابن عمرو) بن العاص. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.

٥٨٢٤ - ٥٨٢٥ - (فرخ الزنا) بخاء معجمة بضبط المصنف، وفي بعض النسخ: «فرج» بالجيم، وهو تصحيف (لا يدخل الجنة) مطلقًا إن استحل، أو مع السابقين الأولين إن لم يستحل، وذلك لأنه يتعثر عليه اكتساب الفضائل الحسنة، ويتيسر له رذائل الأخلاق، ذكره الطيبي. وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم على الإصرار عليه لئلا يكون قد باع أبكارًا عربًا أترابًا، كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات مسافحات، أو متخذات أخدان، وحور مقصورات في الخيام بعاهرات مسبيات بين الأنام.

(تنبيه): قال ابن الجوزي: هذا الحديث ونحوه أحاديث مخالفة للأصول، وأعظمها قوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] اهـ. قال الرافعي في تاريخ قزوين: رأيت بخط الإمام الطالقاني: سألني بعض الفقهاء في المدرسة النظامية ببغداد في سنة ست وسبعين وخمسمائة عما ورد في خبر: إن ولد الزنا لا يدخل الجنة، وهناك جمع من الفقهاء، فقال بعضهم: هذا لا يصح ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وذكر أن بعضهم قال في معناه: إنه إذا عَمِل عَمَل أَصْلَيهِ، =

٣٩٨٣ – ٢٩٧٤ - يأتي إن شاء الله –تعالى– في المواريث. (خ)

٥٨٢٥ - ٧٦٢٧ - «لَيْسَ عَلَى وَلَدِ النِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبُويْهِ شَيْءٌ». (ك) عن عائشة (صح). [حسن ٥٤٠٦] الألباني.

٩٦٣٦ - ٩٦٣٦ - «وَلَدُ النِّنَا شَــرُّ الثَّــلاَثَةِ». (حم د ك هق) عن أبي هريرة. [صحيح: ٧١٢٠] الألباني.

-----

= وارتكب الفاحشة لا يدخلها، وزيفه بأن هذا لا يختص بولد الزنا، ثم فتح الله على " جوابًا شافيًا لا أدي هل سبقت له أم لا؟ فقلت: معناه لا يدخل الجنة بعمل أصليه، بخلاف ولد الرشد؛ فإنه إذا مات طفلاً وأبواه مؤمنان؛ ألحق بهما، وبلغ درجتهما بصلاحهما على ما قال -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيُّتُهُم بِإِيمَانَ ﴾ [الطور: ٢١]، وولد الزنا لا يدخل بعمل أصليه، أما الزاني فنسبه منقطع، وأما الزانية فشؤم زناها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه. اه.. بنصه (\*). (عد) عن حمزة ابن داود الثقفي عن محمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي صالح السمان عن أبيه (عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: موضوع. اه. وسهيل بن صالح السمان، قال يحيى: حديثه ليس بحجة، وقال أبو حاتم: يكتب ولا يحتج به. ٥٨٥- ٧٦٢٧ - (ليس عملي ولد الزنا من وزر أبويه شيء) ظاهره أن هذا الحمديث بتمامه، والأمـر بخلافه، بل بقيته كما في المسـتدرك: «لا تزر وازرة وزر أخرى» وأما خبر: «ولد الزنا شر الشلاثة» فمحمول على ما إذا عمل بعمل أبويه جمعًا بين الأدلة (ك) في الأحكام (عن عائشة) وقال: صحيح، قال الذهبي في التلخيص: وصح ضده، وكذا قال في التنقيح، وقال البيهقي: رفعه لا يصح، وأقره عليه في المهذب. ٩٦٣١ – ٩٦٣١ (ولد الزنا شر الثلاثة) أي: هو وأبواه؛ لأن الحد قد يقام عليهما فيمحص ذنبهما، وهذا لا يدري ما يفعل به، وقيل: إنما ورد في معين موسوم بالشر أو النفاق، أو فيمن قالت له أمه: لست لأبيك، فقتلها إذا عمل بعمل أبويه أو أنه شر الثلاثة أصلاً، وعنصرًا، ونسبًا؛ لأنه خلق من ماء الزنا، وهو خبيث والعرق دساس، وقد قبضي بفساد الأصل على فساد الفرع في آية: ﴿ وَمَا كَانَتُ أُمُّكَ بَغَيًّا ﴾ [مريم: ٢٨] (حم د) في العتق (هق عن أبي هريرة).

<sup>(\*)</sup> أقول: ولعل معناه أن يكون: شــر الثلاثة من حيث مآله، فإنه ستلحـقه المعرَّة أبد حياته، أما همـا فقد تنقطع عنهما المعرَّة بتوبتهما، ويلحق بذلك أيضًا ما جاء في رواية: أنه شرهما إذا عمل بعملهما. والله أعلم. (خ).

٩٦٣٧ - ٩٦٣٢ - «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَة، إذَا عَـملَ بِعَمَل أَبُويَه». (طب هق) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٦١٢٩] الألباني.

# فصل: في حد القذف (\*)

باب: حد الخمر

٨٢٨ - ٨٧٧٠ - «مَنْ شَرِبَ بَصْقَةً منْ خَمْر فَاجْلدُوهُ ثَمَانينَ». (طب) عن ابن عمرو (ح). [ضعيف: ٥٦٤٤] الألباني. \* \* \*

٩٦٣٧ – ٩٦٣٢ (ولد الزنا شير الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه) أي: وزاد عليهما بالمواظبة عليه، فالحديث على ظاهره ولا يحتاج لتأويل.

(تتمة) في مصنف عبد الرزاق عن الربعي أنه قرأ في بعض الكتب: إن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء، فخفف الله عن هذه الأمة وجعلها إلى خمسة آباء. (طب) وكذا في الأوسط عن ابن عباس. قال الهيشمي: وفيه محمد بن أبى ليلي، سيئ الحفظ، ومندل وثق، وفيه ضعف. (هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب: إسناده ضعيف، وروى -يعني البيهقي- مثله من حديث عائشة، وليس بالقوي. اهـ.

٨٧٨- ٥٨٧٠ (من شرب بصقة من خمر) أي: شيئًا قليلاً بقدر ما يخرج من الفم من البصاق (فاجلدوه ثمانين) إن كان حراً، ومن فيه رق عليه نصف حد الحر، وقد بين به أن ما أسكر كـثيره حرم قليله، وإن كان قطرة واحـدة وحُدّ شاربه وإن لم يتأثر من ذلك، وقد استدل به من ذهب إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي أنه أربعون، وهو المشهور، وجاء عن أحمد كالمذهبين، وظاهر الحديث أن الشارب ليس حده إلا ما ذكر، وإن تكرر منه الشرب، لكن في حديث في السنن -قال ابن حجر: بطرق أسانيدها قـوية- أنه يقتل في المرة الرابعة، ونقل الترمـذي الإجماع على ترك =

<sup>(\*)</sup> انظر كتاب الكبائر، باب: الترهيب من الزنا. (خ).

### باب: حد السرقة

٣٢٢- ٣٢٢ «أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» الطحاوي (طب) عن أين الحبشي. [ضعيف: ٢٦٨] الألباني.

= القتل، وهو محمـول على من بعد عن نقل غيره عنه القول به؛ كعـبد الله بن عمرو، وبعض الظاهرية. قال النووي: وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ؛ إما بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، وإما بأن الإجماع دل على نسخه. قال الحافظ: قلت: بل دليل النسخ منصوص، وهو ما خرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه» إلى أن قال: «فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد شرب فجلد، ثم أتى به في الرابعة قد شرب فجلده، ثم أتى به فعجلد، ثم أتى به فجلده، فرفع القتل عن الناس، فكان رخصة. اهـ. ثم قال الحافظ: وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه، قال: وحديث قبيصة على شرط الصحيح؛ لأن إيهام الصحابي لا يضر، وله شواهد منها عند النسائي وغيره عن جابر «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فأتى رسول الله ﷺ برجل قد شـرب أربع مرات فلم يقتله، فرأى المسلمـون أن الحد قد رفع، ثم قال النسائي: هذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وقال: أحاديث القتل منسوخة، وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في القديم والحديث اختلافًا في هذا. قال: وسمعت محمدًا - يعنى البخاري - يقول: إنما كان هذا -يعنى القتل- في أول الأمر، ثم نسخ بعد، وقال ابن المنذر: فإن الأصل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بجلده؛ فإن تكرر أربعًا قـتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبالإجـماع، إلا ممن شذ ممن لا يعد خيلافه خيلاقًا. قال الحيافظ: وأشار به إلى بعض أهل الظاهر، وهو ابن حزم. (طب عن ابن عمرو) بن العاص. قال الهيشمى: فيه حميد بن كريب ولم أعرفه. اه. ورواه أيضًا عنه أبو يعلى باللفظ المزبور. قال ابن حجر: وسنده واه.

\*\*\*

٣٢٨- ٣٢٢- (أدنى ما تقطع فيه يد السارق) أي: أدنى ما يجب فيه قطع يد السارق بسرقته من حرز مثله بشرطه (ثمن) وفي رواية: «قيمة» (المجن) بكسر الميم، وفتح الجيم: السترس؛ سمي به لأنه يجن صاحبه، أي: يستره ويواريه، وميمه عند سيبويه أصلية، وعند الجمهور زائدة، وبقية الحديث عند مخرجه الطحاوي، وكان=

-----

= يقوم يــومئذ بدينار، وفـــى رواية له أيضًا: «بعــشرة دراهم»، ويوافقــه رواية أبى داود والنسائي عن ابن عباس: «قطع رسول الله ﷺ رجلاً في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم»، وفي رواية للنسائي: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» وعورض بأحاديث منها خبر الشيخين عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وخبر البيهقي عن عسمر: قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. وقال ابن عبد البر: هذا أصح حديث في الباب، قال ابن حجر: ويجمع بأنه قال أولاً «لا قطع فيما دون العشرة»، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر، وأما سائـر الروايات فليس فيها إلا الإخبار عن فعل وقع في عهـده، وليس فيها تحديد النصاب، فلا ينافي رواية ابن عمر أنه قـطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهو مع كونه حكاية فعل لا يخالف حديث عائشة أن قيمته ربع الدينار، فإن ربع الدينار صرف ثلاثة دراهم، وليس المراد به مجنًا بعينه بل الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن فيكون نصابًا، ولا يقطع فيما دونه، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق في عهد رسول الله ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان يومئذ ذا ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه، وقد قال في رواية الطحاوي أيضًا وغيره بدل: «ثمن»، «قيمة»، وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن: ما يقابل به البيع، قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر القيمة، ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت، أو باعتبار الغلبة، والجمع بين مختلف الروايات في ثمن المجن ممكن بالحمل على اختلاف الشمن والقيمة، أو على تعدد المجان التي قطع فيها، أو اعتماد الشافعي - رحمه الله تعالى - على حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها- أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا، قال: وهذا صريح في الحصر، وسائر الأخبار حكاية فعل لا عموم لها، وأما خبر: «لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع، ويسرق الحبل فيقطع» فإنه وإن احتمل أن يراد بيضة الحديد وحبل السفن كما قيل، فالأظهر من مساقه أنّ يراد به التقليل، لكن أقل ذلك القليل يقيد بهذا الحديث ونحوه. (تنبيه) قال المازري وغيره: وقد صان الله - تعالى- الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من نحو نهب وغصب، ولسهولة إقامة البينة

(تنبيه) قال المازري وغيره: وقد صان الله - تعالى- الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من نحو نهب وغصب، ولسهولة إقامة البينة عليها بخلاف السرقة، وشدد العقوبة فيها لتكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفيه إشارة إلى الرد على المعري في قوله:

• ١٦١٢ - ٧٦١٢ - «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ». (هـ) عن عبد الـرحمن بن عوف (ح). [صحيح: ٥٤٠٠] الألباني.

٧٦١٧-٥٨٣١ ﴿لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْخُتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ ﴾. (حم ٤ حب) عن جابر (صح) [صحيح: ٥٤٠٢] الألباني.

= يَدُّ بِخَـمْس مِـئِينَ عَـسْجَـد وُدِيَتْ مـا بِالْهَـا قُطِعَتْ في رَبْعِ دِينَارِ فَاجابِه القاضي عبد الوهاب بقوله:

عـزُّ الأمانة أغلاها، وأرخصَها ذُلُّ الخيانة، فأفهم حكمة الباري وشرحه أن الدية لو كانت ربع دينار كثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار كثرت على الأموال، فظهرت الحكمة من الجانبين، وكان فيه صيانة على الطرفين، قال الزمخشري: والدون يعبر به عن قلة المقدار، وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز، وإذا بعدت كثر ذلك؛ والقطع كما في الفتح: تأثير في الغير بالإبانة (الطحاوي طب عن أيمن الحبشي) ابن أم أيمن حاضنة المصطفى عليه المنها بركة رمز المصنف لحسنه، قال ابن حجر: هذا منقطع لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن، فلم يدركه عطاء ومجاهد لأنه اسشهد يوم حنين، وإن كان والد عبد الواحد، أو ابن امرأة كعب، فهو تابعي، وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما، وأما رواية الطحاوي فنسب البيهقي الوهم فيها إلى شريك، وقد بين من رواية الطبراني أن الوهم ممن دونه. انتهى.

• ٣٨٥ – ٧٦١٢ – (ليس على المختلس) وهو من يأخذ معاينة ويهرب (قطع) لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز (هـ عن عبد الرحمن بن عوف) جزم الحافظ ابن حجر بصحته، فقال: رواه ابن ماجه عن ابن عوف بإسناد صحيح، وأعاده مرة أخرى فقال: رجاله ثقات، فاقتصار المصنف على رمزه لحسنه غير حسن.

900 - 971۷ - (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا (ولا على المختلس ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق، والله -سبحانه- أناط القطع بالسرقة، قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر، والسرقة معناها: الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع، وأما المختلس فإنه وإن كان سارقًا لغة، فليس=

٩٨٤٥ - ٥٨٣٢ - «لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رَبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (م ن هـ) عن عائشة (صحه). [صحيح: ٧٣٩٩] الألباني.

١٩٨٢ - ١٩٨٤ - « لا تُقْطَعُ الأَيْدي في السَّفَرِ». (حم ٣) والضياء عن بسر ابن أبي أرطاة (صح). [صحيح: ٧٣٩٧] الألباني.

= بسارق عرفًا، فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط، وإنما يراعى فعل السرقة على العموم، وأما الخائن فلأنه اؤتمن على المال ومكن منه، فلم يكن محترزًا عنه، كالمودع والمأذون في دخول الدار. وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن، ولا قطع على خائن. قال: خلافًا لأحمد وابن راهويه. (حم ٤ حب) كلهم في السرقة (عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول؛ بين ذلك أبو حاتم والنسائي.

٥٩٣٢ - ٩٨٤٥ - ٥٨٣٢ (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار) أو ما قيمته ربع دينار فصاعدًا، فلا تقطع في أقل، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك وأحمد: ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك، والحديث عليهم حجة أو ما قيمته ذلك، والحديث عليهم حجة (م ن ه عن عائشة) هذا كالصريح في أنه من تفردات مسلم عن صاحبه، ولعله ذهول، فقد عزاه الصدر المناوي للجماعة كلهم في باب قطع السرقة، قال: واللفظ للبخاري.

الأخرى: "في الغزو" بدل "السفر" يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة؛ لأنه شريك الأخرى: "في الغزو" بدل "السفر" يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيها، وكذا لو زنى لا يحد، وحمله بعضهم على العموم؛ لأنه قال: مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو، فإذا رجعوا قطع، وبه أخذ الأوزاعي، وأجراه في كل حد. قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلاً في الشرع، وحدوده تقام على أهلها، وإن كان ما كان، وتبعه الحافظ ابن حجر فقال: هذا يعارضه خبر البيهقي: "أقيموا الحدود في السفر والحضر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم". اهد. (حم ٣ والضياء) المقدسي، وكذا ابن حبان كلهم (عن بسر) بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة (بن أبي أرطاة) أو ابن أرطاة، قال ابن حجر: والأول أصح. قال ابن حبان: ومن قال ابن أرطاة فقد وهم، وقد مر هذا موضحًا، واسم أبي أرطاة: عمير ابن عوير بن عمران. قال –أعني ابن حجر—: مختلف في صحبته، يعني بسر، وقال: وهذا إسناد مصري قوي، وبسر من شيعة معاوية. قال ابن معين: وبسر رجل سوء.=

٩٩١٥ - ٩٩١٥ - ٩٩١٥ - «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ». (حم ٤ حب) عن رافع بن خديج (صح). [صحيح: ٧٥٤٥] الألباني.

٥٨٣٥ - ٩٩١٦ - «لا قطع في زمن المجاعة». (خط) عن أبي أمامة (ض).
 [ضعيف: ٦٣٠٥] الألباني.

= قال البيهقي: إنما قاله لما ظهر من سوء فعله في قـتاله أهل المدينة وغيـرهم، قال الذهبي: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا .

٩٩١٥ – ٩٩١٥ (لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم، أي: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجنز ويحرز (ولا كثر) محركًا: جمار النخل، وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه، سمى جمارًا وكثرًا لأنه أصل الكوافيـر وحيث تجتمع وتكثر، ذكره الزمخشري. وقال ابن الأثير: الثمر: الرطب ما دام في النخلة، فإذا قطع فهو رطب، فإذا كثر فهو تمر، والكثر الجمار. اهـ. لكن يناقضه أنه فسره في رواية النسائي: بالحمام، فقال: والكثر الحمام. وقبضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته: «إلا ما أواه الجرين» هكذا هو ثابت في الترمذي وغيره، فبين بالحديث الحالة التي يجب فسيها القطع، وهي حالة كون المال في حرز، فلا قطع على من سرق من غير حرز. قال القرطبي: بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزًا بحرز مثله ممنوعًا من الوصول إليه بمانع. اهـ. لكن أخذ بعمومه فلم يقطعوا في فاكهة رطبة ولو محرزة، وقاسوا عليه الأطعمة الرطبة التي لا تدخر. قال ابن العربي: وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه، بدليل قوله: إلا ما أواه الجرين؛ فبين أن العلة كونه في غير حرز له غير المحرزة (حم ٤) في باب الصدقة (حب) كلهم (عن رافع بن خديج) مرفوعًا، ورواه أيضًا مالك والبيهقي. قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فــلا يلتفت إليه، وقال ابن حـجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحـاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجه بسند صحيح.

9917 – 9917 – (لا قطع في زمن المجاعة) أي: في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة. (خط عن أبي أمامة).

٩٩٧١-٥٨٣٦ (لاَ يَزَالُ اللَّسْرُوقُ مِنْهُ فِي تُهْمَةِ مَنْ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ جُرْمًا مِنَ السَّارِقِ». (هب) عن عائشة (ض). [ضعيف: ٦٣٤٦] الألباني.

## باب: حد السحر

٣٦٨٨-٥٨٣٧- «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». (ت ك) عن جندب (صح). [ضعيف: ٢٦٩٩] الألباني.

\* \* \*

٥٩٣٦ - ٩٩٧١ - (لا يزال المسروق منه في تهمة من هو بريء منه) أي: ممن هو بريء منه السارق) أي: منه باطنًا بأن لم يكن قد سرق ما اتهمه به (حتى يكون أعظم جرمًا من السارق) أي: حتى يكون صاحب المال أعظم ذنبًا ممن سرق ماله، بسبب اتهامه من هو بريء في نفس الأمر (هب عن عائشة) قال في الميزان: هذا حديث منكر.

### \*\*\*

٣٦٨٥ - ٣٦٨٨ - ٣٦٨٨ (حدّ الساحر ضربة بالسيف) روي بالتاء وبالهاء، والأول أولى، ثم رأيت المصنف ذكره في نسخته بخطه بالهاء، وكان الظاهر أن يقال حد الساحر القتل، فعدل لما ذكره تصويراً له، وإن كان يتجاوز منه إلى أمر آخر. قال البيضاوي: محل الحديث إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيراً بغير القدر، وكان سحره لا يتم إلا بدعوة كوكب، أو شيء يوجب كفراً: اه. وحاصله أن يقتل إذا كان ما يسحر به كفراً، أو أقر أنه قتل بسحره، وأنه يقتل غالبًا، هذا مذهب الشافعي، وقالت المالكية: إذا وقع من فاعله فهو كفر مطلقاً، فيقتل عملاً بظاهر الحديث.

(فائدة) في تفسير الإمام الرازي أن أهل السنة قد جوّزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء، أو يقلب الإنسان حمارًا، والحمار إنسانًا، لكنهم قالوا: إن الله هو الخلاق لهذه الأشياء عندما يلقي الساحر في أشياء مخصوصة وكلمات معينة. (ت ك) كلاهما في الحدود (عن جندب) قال الحاكم: صحيح غريب، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ،وفيه إسماعيل المكي، وهو مضعف من قبل حفظه، والصحيح وقفه. اه. كذا في جامعه، وقال في العلل: سألت عنه محمدًا =

# باب: القصاص في العمد والخطأ

٥٨٣٨ - ٢٦٢٥ - «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». (ت) عن أنس (صح). [صحيح: [صحيح] الألباني.

٥٨٣٩ - ٥٢٦٣ - «طَعَامٌ كَطَعَامٍهَا، وَإِنَاءٌ كَاإِنَائِهَا». (حم) عن عائشة (صح) وصحيح: ٣٩١١ الألباني.

= -يعني البخاري- فقال: هذا لا شيء، وإسماعيل ضعيف جداً. اه.. ولهذا قال في الفتح: في سنده ضعف، وقال الذهبي في الكبائر: الصحيح أنه من قول جندب. انتهى. ورواه الطبراني والبيهقي عن جندب مرفوعًا، وأشار مغلطاي إلى أنه إن كان ضعيفًا يتقوى بكثرة طرقه، وقال: خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة.

\*\*\*

سلمة، أو صفية -قال ابن حجر: ولم يصب من ظنها حفصة - طعامًا في قصعة، سلمة، أو صفية حقال ابن حجر: ولم يصب من ظنها حفصة - طعامًا في قصعة، فجاءت عائشة فضربت بها فانكسرت، وألقت ما فيها فقبل: يا رسول الله ما كفارته؟ فذكره، قال ابن بطال: احتج به الشافعي على أن من استهلك عرضًا أو حيوانًا فعليه مثله، ولا يقضي بقيمته إلا بفقد مثله، وذهب مالك إلى القيمة مطلقًا، وعنه ما كيل أو وزن فقيمته وإلا فمثل، قال ابن حجر: وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا تشابهت أجزاؤه والقصعة متقومة لاختلاف أجزائها، والجواب ما قال البيهقي: أن القصعتين كانتا للمصطفى والمختلف المختلاف أجزائها، الكسورة في بيتها، واحتج به الحنفية بقولهم: إذا تلفت العين المغصوبة بفعل الغاصب، فزال اسمها وعظم منافعها ملكها الغاصب وضمنها، ولا يخفى تكلفه. (ت عن أنس) بن مالك، قال ابن حجر: إسناده حسن.

٥٨٣٩ - ٥٨٣٩ - ٥٨٦٩ (طعام كطعامها، وإناء كإنائها) احتج بهذا الحديث العنبري لمذهبه أن جميع الأشياء إنما تضمن بالمثل، فلو أتلف خشبة لزمه مثلها من جنسها، وكذا الثوب، وحكي عن أحمد وداود، وأجيب بأنه ذكرها على وجه المعونة والإصلاح=

٠٥٨٤٠ - ٥٧٢٦ - «الْعَمْدُ قَوَدُ، وَالخَطَأُ دِيَةُ». (طب) عن عمرو بن حزم (ح) . [صحيح: ٤١٣٤] الألباني .

٣٠١١ - ٦٢١٩ - ٣٠٤١ الله المقصاصُ». (حم ق د ن هـ) عن أنس (صح). [صحيح: ٢٤٧٢] الألباني.

٧٥٢٥ - ٧٥٢٥ - ﴿ لَوْ لاَ مَخَافَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لأَوْجَعْتُكَ بِهِ ذَا السِّواكِ». (طب حل ك) عن أم سلمة (ح). [ضعيف: ٨٥٨٤] الأَلباني .

= دون بث الحكم، لأن القصعة والطعام ليس لهما معلوم، وبأن هذا الطعام والإناء حملا من بيت أم سلمة، والغالب أنه ملك النبي رهي وله أن يحاكم في ملكه كيف شاء، وفيه حسن خلق المصطفى راضية وإنصافه، وجميل معاشرته، وصبره على النساء. (حم عن عائشة) قالت: ما رأيت صانع طعام مثل صفية، صنعت طعامًا لرسول الله راضية فبعثت به فأخذتني غيرة فكسرت الإناء؛ فقلت: ما كفارة ما صنعت؟ فذكره. فقال ابن حجر: إسناده حسن.

٥٨٤٠ - ٥٧٢٦ – (العمد قود والخطأ دية. طب عن عمرو بن حزم) بفتح المهملة، وسكون الزاي، ابن زيد بن لوذان الأنصاري من عمال المصطفى ﷺ على نجران. قال الهيثمي: وفيه عمران بن أبي الفضل، وهو ضعيف.

١٩٤١ - ١٩٢٥ - ١٩٢٩ - (كتاب الله القصاص) برفعهما على الابتداء والخبر وبحذف مضاف، أي: حكمة القصاص والإشارة إلى نحو قوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤] وقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ الآية [النحل: ١٢٦] وقوله: ﴿ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥] وكذا قوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ [المائدة: ٤٥] إن قلنا: إنا متعبدون بشرع من قبلنا إن لم يرد إلى قوله: ﴿ السّنَ بِالسّنِ بِالسّنِ ﴾ [المائدة ٤٥] إن قلنا: إنا متعبدون بشرع من قبلنا إن لم يرد ناسخ، ويجوز بنصب الأول على الإغراء؛ أي: عليكم كتاب الله والزموا كتاب الله، ورفع الثاني على حذف الخبر؛ أي: القصاص أوجب أو مستحق، والقصاص قتل النفس القتولة من غير مجاوزة ولا عدوان. (حم ق د ن ه عن أنس) بألفاظ متقاربة والمعنى متفق، وهذا قاله في قصة كسر الربيع ثنية الأنصارية.

٧٥٢٥ - ٧٥٢٥- (لولا مخافة) وفي رواية: «خشية» (القود يوم القيامة) من الظالم=

٩٧٤٩ - ٩٧٤٩ - «لا تَجْنِي أُمُّ عَلَى ولَد». (ن هـ) عن طارق المحاربي (ح). [صحيح: ٧٢٣] الألباني.

٩٧٥٠ - ٩٧٥٠ - «لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى». (ن هـ) عن أسامة بن شريك (صح). [صحيح: ٧٢٣٤] الألباني.

\* \* \*

= للمظلوم (الأوجعتك) بكسر الكاف خطابًا لمؤنث، وفي رواية: «لضربتك» (بهذا السواك)، وفي رواية، «لولا مخافة القصاص الأوجعتك بهذا السوط» (طب) وكذا أبو يعلى (حل ك عن أم سلمة) قالت: كان النبي على أله في بيتي، فكان بيده سواك، فدعا وصيفة له أو لها، فأبطأت حتى استبان الغضب في وجهه، فخرجت أم سلمة إليها وهي تلعب ببهيمة، فقالت: ألا أراك تلعبين ورسول الله يدعوك، فقالت: الا والذي بعثك بالحق ما سمعتك. فذكره. قال المنذري: أسانيده أحدها جيد، قال الهيثمي: أسانيده عن أبي يعلى والطبراني جيدة، انتهى. ورمز المصنف لحسنه.

على - ٩٧٤٩ - (لا تجني أم على ولد) نهى أبرز في صورة النفي للتأكيد؛ أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب، وكمال المشابهة، فكل من الأصل والفرع يؤاخذه بجنايته غير مطالب بجناية الآخر، وقد أخرج هذا المعنى بقوله: «لا تجني. . . » إلخ مخرجًا بديعًا؛ لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه، فنفى الحكم من الأصل، وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية؛ كأنها لم تقع، وذلك أبلغ؛ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ (ن ه عن طارق المحاربي) قال: قال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بشأره. . . فذكره . رمز لحسنه ، وهذا رد لما كانت الجاهلية عليه مما هو معروف .

٥٨٤٤ - ٩٧٥٠ - ٩٧٥٠ - (لا تجنى نفس على أخرى) أي: لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، الزمر: ٧]، قال القاضي: خبر في معنى النهي، وفيه مزيد تأكيد؛ لأنه كان نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر عنه، وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر، ونظيره إطلاق لفظ الماضي في =

# باب: القصاص والديات في الأنفس والأعضاء والجراح ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - «درْهَمُ أُعْطيه في عَقْلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةً فِي غَيْرِهِ». (طس) عن أنس (صح). [ضعف: ٢٩٦٧] الألباني.

٣٣٨٥ - ٤٣٣٧ - «ديّةُ المُعَاهَد نِصْفُ دِيَةِ الخُسرِّ». (د) عن ابن عسمر (ح). [صحيح: ٣٣٩٥] الألباني.

٧٤٧- ٤٣٣٨ - «ديّةُ عَقْل الْكَافِر نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». (ت) عن ابن عمرو (ح). [صحيح: ٣٣٩٧] الألباني.

= الدعاء، ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه، والمراد به: الجناية على الغير؛ لأنها لما كانت سببًا للجناية عليه قصاصًا ومجازاة، كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف، وأمكن في النفس؛ لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي، وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه، الأقرب فالأقرب، وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال (ن هدعن أسامة بن شريك) الثعلبي.

25 25 25 25 25 25

٥٨٤٥ - ١٩٤٤ - (درهم أعطيه في عقل) أي: إعانة في الدية التي على العاقلة (أحب إلي من مائة في غيره) أي: أحب إلى من مائة درهم أعطيها في غير عقل؛ لما في ذلك الدرهم من عظيم الثواب. (طس عن أنس).

٥٨٤٦ - ٢٣٧٥ - (دية المعاهد) بفتح الهاء؛ أي: الذمي الذي له عهد (نصف دية الحر) فيه حجة لمالك وأحمد على قولهما: دية الكتابي كنصف دية مسلم. وقال الشافعي: كثلثها، وأبو حنيفة: كدية مسلم.

(تنبيه) قال بعضهم: حكمة إيجاب الدية أن المقتول يقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان مستعديً على من ظلمه، فجعل الدية مكان الإحسان لولي الدم، لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي قرابته يمسك عنه، فلا يطالبه عند الله الحكم العدل بذمته (دعن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.

١٨٤٧ - ٢٣٨٨ - (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) قال القاضى: يريد بالكافر=

٨٤٨ - ٤٢٣٩ - «ديَةُ الْمُكَاتِبِ بِقَـدْرِ مَا عُتِقَ مِـنْهُ دِيَةُ الْخُرِّ، وَبِقَدْرِ مَـا رُقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْخُرِّ، وَبِقَدْرِ مَـا رُقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبَد». (طب) عن ابن عباس (ح). [صحيح: ٣٣٩٦] الألباني.

٤٧٤٠ - ٥٨٤٩ - «دِيَةُ أَصَـابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَـواَءٌ؛ عَشْـرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعِ». (ت) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٣٣٩٤] الألباني.

٠٥٨٥٠ - ٤٢٤١ - «دِيَةُ النَّمِّيِّ دِيَةُ الْسُلِمِ». (طس) عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ٢٩٩٣] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= الكتابي الذي له ذمة وأمان، وبه قال مالك مطلقًا، وأحمد إن كان القتل خطأ، وإن كان عمدًا فديت عنده دية مسلم، والدية المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها، مأخوذة من الودي، وهو أن يدفع الدية، يقال: وديت القتل أديه وديًا (ت عن ابن عمرو) بن العاص. رمز المصنف لحسنه.

٥٨٤٨ - ٢٣٣٩ - (دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد) قال الخطابي: أجمعوا على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث إلا النخعي، وتعقبه ابن رسلان بأنه حكى عن أحمد (طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.

٥٨٤٩ - ٢٤٠ - ٢٤٠ - ٢٤٠ (دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشرة من الإبل لكل أصبع) قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية عشرة بالتاء، وهو خطأ والصواب عشر بغير التاء؛ لأن الإبل مؤنشة، والتاء لا تثبت في العدد مع المؤنث (ت عن ابن عباس) ورواه عنه أحمد أيضًا وكان ينبغي للمصنف ضمه إلى الترمذي، وقد رمز المصنف لصحته.

• ٥٨٥- ٤٧٤١ - (دية الذمي دية المسلم) أي: مثل ديته، وبه أخذ الشعبي والنخعي ومحاهد فقالوا: ديته دية المسلم عمداً كان القتل أو خطأ، وإليه ذهب الشوري وأصحاب الرأي؛ نقله القاضي، ولفظ رواية الطبراني: «مثل دية المسلم»، فكأنه سقط من قلم المؤلف (طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: وفيه أبو كرز عبد الله ابن كرز، وهو ضعيف، وهذا أنكر حديث رواه. اهد. وفي الميزان في ترجمة عبد الله ابن كرز قاضي الموصل عن نافع وعنه علي بن الجعد: واه، وأنكر مالك عن نافع =

١٥٨٥- ٥٤٤٥ - «عَـقْلُ شِبْهِ الْعَـمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَـمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ». (د) عن ابن عمرو (صح). [حسن: ٢١٦] الالباني.

٥٨٥٢ - ٥٤٤٦ - «عَقْلُ الْمُرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا». (ن) عن ابن عمرو (ض). [ضعيف: ٣٧١٩] الألباني.

\_\_\_\_\_

= هذا الخبر. قال أبو زرعة: هو ضعيف، وضرب على حديثه، وقال الدارقطني: باطل لا أصل له، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث غريب. قال مخرجه الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو كرز، تفرد به علي بن الجعد، وخرجه الدارقطني أيضًا، وقال: أبو كرز متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيره، وقد وهاه العقيلي وابن حبان أيضًا.

٥٨٥١ - ٥٤٤٥ - (عقل) أي: دية (شبه العمد) وهو العمد من وجه دون وجه؛ كضرب بنحو سوط أو عصا خفيفة بلا توال (مغلظ) بالتثليث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ أي: حاملاً، لكنها مخففة بكونها مؤجلة؛ لأن شبه العمد متردد بين الخطأ والعمد؛ فأعطي مثل الخطأ في التأجيل (مثل عقل العمد) في التثليث (ولا يقتل صاحبه) شبه العمد وإذا لم يقتل فيه ففي الخطأ أولى، وإذا لم يقتل فيهما تعين العمد للقتل (د) في الديات (عن ابن عمرو) بن العاص. وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.

١٤٥١ - ١٤٤٥ - (عقل المرأة مثل عقل الرجل) أي: دية الذكر مثل دية الأنثى؛ إذ العقل الدية سميت به لأن الإبل المأخوذة فيها كانت تعقل بفناء ولي المقتول (حتى تبلغ الثلث من ديتها) أي: تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية؛ فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت ديتها على النصف من دية الرجل (ن عن ابن عمرو) ابن العاص، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الذهبي: فيه إسماعيل بن عياش عن ابن جريح. قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه، وفي نفسي شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه.

٥٨٥٣ - ٥٤٤٧ - «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ». (ن) عن ابن عمرو (ض). [حسن: ١٥٥] الألباني.

١٠٥٥ - ٥٤٦٠ - «عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ». (حم م) عن جابر. [صحيح: ٣٣٠] الألباني.

٥٨٥٥ - ٧٩٧ - «الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَة، وَفِي السِّقْطِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». (طب) عن حمل بن النابَغة (صح). [صحيح: ١٣١٤] الألباني.

٥٨٥٥- ١٩٤٧ - (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين) أي: دية الذميين كنصف المسلمين. قال القياضي: العقل: الدية، سميت به لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم، أو لأنها تعقل دم القاتل عن السفك (ن عن ابن عمرو) بن العاص. وفيه ما في الذي قبله. ١٤٥٥ - ١٤٥٥ (على كل بطن عقوله) بضم العين والقاف. قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخد؛ أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبين ما على كل قوم. اه. وقال غيره: معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة؛ أي: بشرطه، وقال في الفردوس: أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن (حم م عن جابر) وفي الباب ابن المليح وغيره.

الشد، لأن القاتل يأتي بالإبل فيعقلها بفناء المقتول، وبه سميت العصبة التي تحمل الشد، لأن القاتل يأتي بالإبل فيعقلها بفناء المقتول، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة، وفيه دليل لقول فقهائنا: إن دية الخطأ يختص وجوبها بعصبة القاتل، سوى أصله وفرعه (وفي السقط) أي: الجنين الذي فيه صورة خلق آدمي (غر) أي: رقيق أو مملوك، ثم أبدل منه قوله (عبد أو أمة) وقيل: للرقيق غرة لأنه غرة ما يملك؛ أي: خياره وأفضله، وقيل: أطلق اسم الغرة وهي الوجه على الجملة، كما قيل: رقبة ورأس؛ فكأنه قال: فيه نسمة عبد أو أمة، ذكره كله الزمخشري. وقال القاضي: الغرة المملوك خير ما يملك، سمي غرة، وقيل الغرة لا يطلق إلا للرقيق الأبيض. قال الطيبي: وأو في قوله: «أو أمة» للتقسيم (طب عن حمل بن النابغة) صوابه: ابن مالك بن النابغة كما في التقريب كأصله، وهو الهذلي أبو نضيلة، بفتح النون وسكون المعجمة، صحابي نزل البصر، وله ذكر في الصحيحين.

٥٨٥٦ - ٥٩٠٧ - «في الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ». (د ن) عن ابن عمرو (صحيح: ٤٣٣٤] الألباني .

٥٨٥٧ - ٥٩٠٨ - «فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ». (حم د ن) عن ابن عمرو (صح). [صحيح: ٤٢٣٨] الألباني .

٥٨٥٨ - ٥٩٠٩ - «في الأنْف الدِّيَةُ إِذَا اسْتَوْعَى جَدْعَهُ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ، وَفِي اللَّهِ أَنْفُ الدِّيةُ إِذَا اسْتَوْعَى جَدْعَهُ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي الْيَفْسِ، خَمْسُونَ، وَفِي اللَّمَّةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةَ خَمْسٌ، وَفِي الْمُقَلِّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةَ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ اللهِ فَي عَنْ ابن عَمر (صح). السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ اللهِ (هَى) عن ابن عَمر (صح). [حسن: ٤٢٤٠] الألباني .

٥٨٥٦ - ٥٩٠٧ - (في الأسنان خمس خمس من الإبل) أي: في الواجب لمن قلع له ذلك في كل سن خمس من الإبل (دن عن ابن عمرو) بن العاص.

٥٨٥٧ - ٥٩٠٨ - (في الأصابع عشر عشر) يعني: في الواجب لمن قطع له ذلك؛ في كل أصبع عشر من الإبل. قال ابن جرير: وحكمه بذلك دليل على أن المدار هنا على الاسم دون المنفعة، وقد أوضحه في خبر آخر بقوله: «الإبهام والخنصر سواء»، ولا شك أن في الإبهام من المنافع والجمال ما ليس في الخنصر، إذ معظم عمل الآدمي في نحو كتابة وعلاج كل صناعة إنما هو بالإبهام والتي يليها، وليس للخنصر من الجمال شيء، وعلى منوال ذلك دية جميع الأضراس والأنياب سواء. (حم دن) وكذا ابن ماجه وابن حبان (عن ابن عمرو) بن العاص. قال الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: حديث حسن.

٥٨٥٠ - ٥٩٠٩ - (في الأنف الدية إذا استوعى) كذلك هو بخط المصنف بالعين، والظاهر أنه سبق قلم، وأنه بالفاء (جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس) هي الطبقة التي تنفذ إلى الجوف، يقال جفته إذا أصبت جوفته، واجفته الطعنة، وجفته بها، والمراد بالجوف هنا: كل ما له قوة محيلة كبطن ودماغ (وفي المنقلة خمس عشرة) أي: ما ينقل العظم عن موضعه (وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر. =

٥٨٥٩ - ٥٩٣٧ - «في اللّسَان الدّيةُ إِذَا مُنعَ الْكَلاَمَ، وَفي الذَّكَسِرِ الدّيةُ إِذَا قُطعَت الخّشَفَةُ، وَفِي الشّفَتَيْنِ الدّيّةُ». (عد هق) عن ابن عمرو (صح). [ضعيف جدًا: ٥٠٠٤] الألباني.

٠٨٦٠ - ٥٩٢٩ - «فِي السَّمْعِ مِائَةٌ مِنَ الإِيلِ، وَفِي الْعَـقْلِ مِائَةٌ مِنَ الإِيلِ». (هق) عن معاذ (صح). [ضعيف: ٢٠٠١] الألباني.

١٥٨٦ - ١٩٤٠ - «فِي المُواَضِحِ خَـمْسٌ خَـمْسٌ مِنَ الإِبِلِ». (حم ٤) عن ابن عمرو (صح). [صحيح: ٤٢٥٦] الألباني.

٥٩٦٢ - ٥٩٥٣ - «في دية الخَطَأ عشْرُونَ حقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَرَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ ذَكَرٍ». (د) عن ابن مَخاض، وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُون، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكَرٍ». (د) عن ابن مسعود. [ضعيف: ١٦:٤] الألباني.

= هق عن ابن عـمـر) بن الخطاب -رضي الله عنـه- ورواه عنه أيضًـا باللفظ المذكـور البزار. قال الهيثمي: وفيه محمد ابن أبي ليلى، سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات.

9 - 0 / 0 - 0 - 0 (في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية. عد هق عن ابن عمرو) بن العاص.

0070- 0079- (في السمع مائة من الإبل) إذا جنى إنسان على إنسان مسلم معصوم فأبطل سمعه، فعليه دية كاملة، وهي مائة من الإبل (وفي العقل مائة من الإبل) كذلك (هق عن معاذ) بن جبل.

0980-(في المواضح) جمع موضحة، وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه؛ أي: تظهر بياضه (خمس خمس من الإبل) إن كان في رأس أو وجه، وإلا ففيها الحكومة عن الشافعي، وتمام الحديث: «والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل». قال القاضي: وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف (حم٤ عن ابن عمرو) بن العاص.

۱۹۸۲ – ۱۹۹۳ – (في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر. دعن ابن مسعود)

٣٨٦٣ – ٣٣٢٢ – «كُلُّ شَيْء سوَى الحَّديدَة خَطَأ، وَلِكُلِّ خَطَأ أَرْشُ ». (طب) عن النعمان بن بشير (ض). [ضعيفُ: ٤٣٣٤] الألباني.

١٤٥٥- ٧٦٤٢ - «لَيْسَ فِي الْمُسُومَةِ قَودُهُ». (هن) عن طلحة (ض). [حسن: ٥٤١٤] الألباني

٥٨٦٥- ٥٧٤٥- «لاَ تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْلٍ مُعْتَرَفٍ شَيْئًا». (طب) عن عبادة (ح). [موضوع: ٦١٩٦] الألباني

-----

السيف"، وهي مبينة للمراد بالحديدة (خطأ) أي: غير صواب؛ يعني: أنه من وجب السيف"، وهي مبينة للمراد بالحديدة (خطأ) أي: غير صواب؛ يعني: أنه من وجب عليه القتل فقتله الإمام، أو المستحق بغير السيف؛ كان مخطئًا (ولكل خطأ أرش) قال ابن حجر: يعارضه خبر أنس في قصة العرنيين فعند مسلم في بعض طرقه: "إنما سملهم لأنهم سملوا الرعاء" فالأولى حمله على غير المماثلة في القصاص جمعًا بين الأدلة، وحجة الجمهور في ذهابهم إلى أن القاتل يقتل بما قتل به قوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ وَالْبَعْرُوا عَلَيْهُ بِمثل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَالْبَعْرَة عَلَيْه بِمثل مَا عُوقبتُم بِه النعمان بن بشير) قال ابن حجر: سنده ضعيف، وقال عليه عي التنقيح: فيه جابر الجعفي واه، وفي الميزان عن جمع: كذاب قائل بالرجعة، ثم أورد له هذا الخبر، وقال: قال البخاري: لا يتابع عليه، ورواه البيهقي في سننه أيضًا باللفظ المزبور، ورواه الدارقطني، وفيه عنده جابر المذكور.

٧٦٤٢-٥٨٦٤ (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به (قود) لعدم ضبطها واستيفاء مثلها؛ إذ لا يمكن المساواة لأنه ليس له حد تنتهي إليه السكين (هق عن طلحة) بن عبيد الله. ورواه أبو يعلى بأبسط من هذا ولفظه: «ليس في الجائفة، ولا في المنقلة، ولا في المأمومة قود».

٩٧٤٥ - ٥٨٦٥ - (لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف) في رواية: «من دية معترف» (شيئًا) أخذ به الشافعي (طب عن عبادة) بن الصامت. رمز المصنف لحسنه، وهو هفوة، فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحارث بن تيهان وهو متروك، وقال الحافظ ابن حجر:=

١٥٨٦٦ - ٩٩١٩ - «لا قُودَ فِي الْمَأْمُومَة، وَلاَ الجُنَائِفَة، وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ» (١) . (هـ) عن العباس (ح). [حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه] (\*).

٧٦٨٥ - ٩٩٨١ - «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». (حم ت هـ) عن ابن عـمرو (ح). [صحيح: ٧٧٥٢] الألباني.

= إسناده واه، وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن تيهان وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي عن عمر موقوفًا: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة»، وهو منقطع، وفيه عبد الملك بن حسين؛ ضُعّف. إلى هنا كلامه.

900 - 1919 - (لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة) لعدم انضباطها، ففي المأمومة ثلث الدية، والجائفة نصف عشر دية صاحبها، والمنقلة عشر، فإن أوضحت فخمسة عشر (ه عن العباس) رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد، وقد مر ضعفه غير مرة.

بدله: «مؤمن» (بكافر) ذميًا أو غيره، وهو مذهب الشافعي، وقيل أبو حنيفة المسلم بدله: «مؤمن» (بكافر) ذميًا أو غيره، وهو مذهب الشافعي، وقيل أبو حنيفة المسلم بذمي، وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد، قلت لزفر: يقولون: تدرأ الحدود بالشبهات، وأقدمتم على أعظم الشبهات قال: وما هو؟ قلت: قيل مسلم بكافر، وقد قال النبي عليه في «لا يقتل مسلم بكافر» قال: اشهد على رجوعي عنه.

(تنبيه) هذا الحديث روي بزيادة ولفظه: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده»، وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله: «ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك بين=

<sup>(</sup>١) المنقلة: بضم الميم وفتح النون وتشديد القــاف مكسورة ومفتوحة: وهي الشجة التي تخــرج منها العظام؛ كما في المصباح.

<sup>(\*)</sup> قال الأستاذ زهير: حسنه الألباني -رحمه الله- في صحيح ابن ماجه رقم [٢٦٣٧/٢١٣٢] وسوف أستدركه في "صحيح الجامع" إن شاء الله. اهد. نقله عن «ضعيف الجامع». (خ).

١٣٦٨ - ٩٩٨٢ - ٩٩٨٢ - « لاَ يُقْتَلُ حُرِّ بِعَبْدِ». (هق) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ٦٣٦٣] الألباني .

\* \* \*

# باب: العفو عن القصاص

١٩٥٥ - ١٩٦٥ - «الْعَفْوُ أَحَقُّ مَا عُمِلَ بِهِ». ابن شاهين في المعرفة عن حليس بن زيد (ض). [ضعيف: ٣٨٦٧] الألباني .

٠٥٨٠-٣٦-٥٨٧- «ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيسَتَةً». (حَمَ تَ هَا عَن أَبِي الدَرَدَاء (صَحَا). [ضعيف: ١٧٥] الألباني .

\_\_\_\_\_

= المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي (حم ت هـعن ابن عـمرو) بن العـاص، وهو من رواية عمـرو بن شعيـب عن أبيه عن جـده. رمز لحسنه، وقضـية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحـد الصحيحين، وهو عـجب، فقد قال ابن حجر: خرجه البخاري من طريق أبي جحيفة عن على في حديث.

٥٩٦٨ - ٩٩٨٢ - ٧٩٨١ وبه قال الشافعي (هق) من حديث جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه هو قصور أو تقصير، فقد تعقبه الذهبي على البيهقي فقال: قلت: جويبر هالك، وقال ابن حجر: فيه جويبر، وهو من المتروكين، وأورده الذهبي من طريق آخر عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي. قال علي: من السنة ألا يقتل حر بعبد، فتعقبه الذهبي وقال: فيه إرسال، وجابر واه. اهـ. ورواه الدارقطني أيضًا عن ابن عباس، وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف.

茶谱茶

١ ٥٨٧ - ٨٠٣٧ - «مَا مِنَ رَجُلِ يُجْرَحُ فِي جَسَدِه جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ الله حَنَادَة (صح). [صحيح: ٥٧١٢] الله -تَعَالى - عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ». (حم) والضياء عن عَبادة (صح). [صحيح: ٥٧١٢] الألباني .

٥٨٧٢ - (﴿ ﴾) - ﴿ إِذَا كَانَ يومُ القيامةِ يُنادي مُناد مِنْ بُطْنانِ العَرشِ: لِيَقُمْ مَنْ عَلَى اللهِ أَجْرُهُ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا عَن ذَنْبِ أَخْيِه ». (خط) ابن عباس. (ض). [ضعيف: ٦٦٩] الألباني

=الله به درجة، وحط عنه به خطيئة) يعني إذا جنى إنسان على آخر فقلع سنه، أو قطع يده مثلاً فعفا المستحق عن الجاني لوجه الله؛ نال هذا الشواب كما يشير إليه سبب الحديث، وهو أن رجلاً قلع سن رجل، فاستعدى عليه فذكر له ذلك فعفا عنه (حم ته) كلهم في الديات من حديث أبي السفر (عن أبي الدرداء) قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.

٥٨٧٢ - \*-(إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه) أي: في الدين، وإن لم يكن لأمه أو أبيه، والقصد بذلك التنبيه على فضل العفو، وعظم منزلة العافين عن الناس، والله يتولى إثابتهم=

<sup>(\*)</sup> استدركنا متن الحديث من «ضعيف الجامع وزيادته» للألباني؛ إذ إن شرحه وُجد دون المتن، فميزناه بالنجمة دون الرقم. (خ).

٨٤٦٠-٥٨٧٣ (حمن أُصِيبَ فِي جَسَدهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَهُ لله كَان كَفَّارةً لَهُ». (حم) عن رجل (ح). [ضعيف:٥٤٦٦] الألباني.

٨٧٤ - ٨٥٩٥ - ٨٥٩٥ (مَنْ تَصَدَّقَ بِشِيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ ؟أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا تَصَدَّقَ». (طب) عن عبادة (ح). [صحيح: ٦١٥١] الألباني.

٥٨٧٥-٥٨٧٥ (مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلاَّ الجُنَّةَ». (خط) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٥٧٠٠] الألباني.

= إكرامًا لهم، وفيه عدم وجوب العفو لأنه تبرع أثنى الله ورسوله عليه، والتبرع فضل لا واجب، ذكره الغزالي. قال: وفيه رد على من قال من السلف: الأولى عدم العفو، وقول سعيد بن المسيب: لا أحلل ممن ظلمني، وابن سيرين: لا أحرمها عليه؛ أي: الغيبة؛ فأحللها له إن الله حرمها عليه، وما كنت لأحلل ما حرم الله؛ محمول على العفو قبل الوجوب، فإذا عفا عن الغيبة مثلاً قبل وقوعها، فله المطالبة بها يوم القيامة (خط عن ابن عباس).

٥٨٧٣ – ٨٤٦٠ – ٨٤٦٠ (من أصيب في جسده بشيء، فتركه لله) ولم يأخذ عليه دية ولا إرشاء (كان كفارة له) أي: من الصغائر (حم عن رجل) من الصحابة. رمز لحسنه. قال الهيثمي: فيه مجالد، وقد اختلط.

عليه إنسان كأن قطع منه عضوا، أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه الله أثابه الله -تعالىعليه إنسان كأن قطع منه عضوا، أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه الله أثابه الله -تعالىعليه بقدر الجناية، ويحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر بعض الطاعة ببعض بدنه،
كأن يزيل الأذى عن الطريق بيده؛ فيثاب بقدر ذلك، أخرج ابن سعد عن الربيع بن خيثم
أنه كان يكنس الحش بنفسه فقيل له: إنك تكفى هذا، قال: إني أحب أن آخذ بنصيبي
من المهنة (طب عن عبادة) بن الصامت. رمز لحسنه، ورواه عنه أحمد أيضًا باللفظ المزبور.
قال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد في المسند والطبراني: رجال المسند رجال الصحيح. اه.

٥٨٧٥ - ٥٨٨٥ (من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة).

(تنبيه) قال الراغب: لذة العفو أطيب من لذلة التشفى؛ لأن لذة العفو يلحقها =

٥٨٧٦- «مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ». ابن منده عن جابر الراسبي. [ضعيف: ٧١] الألباني.

٧٧٧-٩٢٥٩ (نَصْبِرُ وَلاَ نُعَاقِبُ». (عم) عن أُبيّ (صح). [صحيح: ٦٧٦١] الألباني.

٩٧٠١-٥٨٧٨ - «لا أُعَافِي أَحَداً قَتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيةِ». الطيالسي عن جابر (صح). [ضعيف:٦١٧٦-١٠٧٨] الألباني.

\*\*\*

= حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم، والعقوبة آلام حالات ذوي القدرة، وهي طرف من الجزع (خط عن ابن عباس) وفيه أحمد بن إسحاق البغدادي، قال الخطيب: روى عنه أبو عوانة خبراً معللاً «من عفا...» إلخ فما أوهمه صنيع المؤلف أن الخطيب خرجه وسلمه غير جيد.

٥٨٧٦ - ٥٨٧٩ - (من عفا عن قاتله دخل الجنة) أي: مع السابقين الأولين، أو من غير سبق عذاب، أو هو إعلام بوفاته على الإسلام والأمن من سوء الخاقة (ابن منده) الحافظ المشهور (عن جابر) بن عبد الله (الراسبي) قال صالح: جزرة نزل البصرة. قال الذهبي في الصحابة: جاء في حديث مظلم عن أبي شداد عنه. اهد. وهنا أمران: الأول: أن المصنف أطلق العزو لابن منده، فاقتضى أنه خرجه ساكتًا عليه، والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: هذا حديث غريب إن كان محفوظًا. اهد. الثاني: أنه تبعه على قول الراسبي، وليس بصواب، فقد قال أبو نعيم: قوله الراسبي وهم، وإنما هو الأنصاري. اهد. بنصه. وأقره عليه الحافظ ابن حجر.

١٤٥٩ – ٩٢٥٩ – (نصبر ولا نعاقب) قال ذلك يوم أحد لما مثل بحمزة فأنزل الله يوم الفتح ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]. (عم عن أبي) بن كعب.

٧٠١- ٩٧٠١ - ٩٧٠١ (لا أعافي) بضم الهمزة، وكسر الفاء (أحداً قتل بعد أخذ الدية) لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي: ترك، بل أقتله البتة، ولا أمكن الولى من العفو عنه، والمراد به: التغليظ =

# باب: ما يهدر الدم والديات

٣٠٨٥-٤٢٤٤-«الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ».(حم طب) عن عبادة بن الصامت (صح). [ضعيف: ٢٩٩٥] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= عليه، والتفظيع لما ارتكبه، ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة ، فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله أو عفا عنه، وفي رواية: «لا إعفاء...» الخ. قال ابن الأثير: وهو دعاء عليه؛ أي: لا كثر ماله ولا استغنى (الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله. رمز المصنف لصحته، وفيه مطر الوراق أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ثقة لاسيما في عطاء.

#### \*\*\*

٩٧٨٥- ٤٢٤٤ - (الدار حرم؛ فمن دخل عليك حرمك فاقتله) إن لم يندفع إلا بالقتل قال البيهقي: إن صح فإنما أراد به أنه يأمره بالخروج؛ فإن لم يخرج فله ضربه؛ وإن أتى الضرب على نفسه. (حم طب عن عبادة بن الصامت) رمز المصنف لصحته، وهو زلل، فقد أعله الهيثمي بأن فيه عندهما محمد بن كثير السلمي وهو ضعيف؛ فالحسن فضلاً عن الصحة من أين؟! قال الذهبي في المهذب: فيه محمد بن كثير السلمي، وأو. قال: ويروى بإسناد آخر ضعيف، انتهى، وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن كثير، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف، وابن المديني: ذاهب الحديث.

٧٨٥- ٩٠٥٩ - (الرجل جبار) أي: ما أصابت الدابة برجلها فهو جبار، أي: هدر لا يلزم صاحبها، وبه أخذ الحنفية [أن ما] رمحت الدابة برجلها هدر، وبيدها يضمنه راكبها. (د) في الديات (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضًا النسائي في العارية، وبسط الدارقطني والبيهقي القول في تضعيفه. قال الشافعي: هذا اللفظ غلط.

٨٨١- ٥٦٧٦ - (العجماء) بالمد كل حيوان غمير آدمي لأنه لا يتكلم، ومنه قولهم:=

------

= صلاة النهار عجماء لأنها لا تسمع فيها قراءة، ذكره الزمخشري، وقال البيضاوي: العجماء البهيمة، وهي في الأصل تأنيث أعجم، وهو الذي لا يقدر على الكلام؛ سميت به لأنها لا تتكلم (جرحها جبار) بفتح الجيم، وقيل: بضمها، وخفة الموحدة أي: ما أتلفته بجرح أو غيره، هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط؛ لأن الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو سبب، وهو لم يجن ولم يتسبب، وفعلها غير منسوب إليه؛ نعم إن كان معها ضمن ما أتلفته ليلاً ونهاراً عند الشافعي (والبئر) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات (جبار) لا ضمان فيه؛ فإن حفرها متعديًا كفي طريق أو ملك غيره ضمن، وكذا لا ضمان لو انهارت على رجل يحفرها. قال الطيبي: لابد هنا من تقدير مضاف ليصح حمل الخبر على المبتدأ؛ أي: فعل العجماء هدر باطل، ولا يعتبر في الضمان، وسقوط البئر على الشخص، أو سقوط الشخص في البئر هدر (والمعدن) إذا حفره بملكه أو موات؛ لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره (جبار) لا ضمان فيه، ذكره الرافعي في شرح المسند، فنقل نحوه عن السيوطى قصور وجمود، (وفي الركاز) دفين الجاهلية، أصله من الثبات واللزوم تقول: ركز الشيء في الأرض إذا ثبت (الخمس) لبيت المال والباقي لواجده، وأفاد عطفه على المعدن تغايرهما، وأن الخمس في الركاز لا في المعدن وهو مذهب الشافعي ومالك، وفيه رد على أبي حنيفة؛ حيث ذهب إلى أن الركاز المعدن واحتمال أن هذه الأمور ذكرها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في أوقات مختلفة فجمعها الراوي وساقها مساقًا واحدًا فلا يكون فيه حجة خلاف الظاهر.

(لطيفة): قال ابن عربي: مما نعتوا به المحب أنه كالدابة جرحه جبار.

(حكي): أن خطافًا راود خطافة في قبة سليمان -عليه السلام- فسمعه يقول: بلغ مني حبك لو قلت لي أهدم القبة على سليمان فعلت، فاستدعاه سليمان فقال له: لا تعجل إن للمحبة لسانًا لا يتكلم به إلا المحبون والعاشقون ما عليهم من سبيل؛ فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل، فضحك سليمان ولم يعاقبه وقال: هذا جرح جبار (مالك) في الموطأ (حم ق ٤ عن أبي هريرة طب عن عمرو بن عوف).

٢٩٨٥-٥٨٨٢ - «أَيُّمَا رَجُل كَشَفَ سَتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًا لاَ يَحِلُّ أَنْ يَأْتِيهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَاً عَيْنَهُ لَهُ لَدَرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَتَى حَدًا لاَ يَحِلُّ أَنْ يَأْتِيهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى بَابِ لاَ سُتْرَةً عَلَيْه فَرَأَى عَوْرَة أَهْلِه فَلاَ خَطِيئَةً عَلَيْه، إِنَّمَا الخَطِيئة عَلَى أَهْلِ بَابِ لاَ سُتْرَةً عَلَيْه فَرَأَى عَوْرَة أَهْلِه فَلاَ خَطِيئَةً عَلَيْه، إِنَّمَا الخَطِيئة عَلَى أَهْلِ الْبَابِ اللَّهُ الْمَا عَلَى أَهْلِ الْبَالِي . وَنَ أَبِي ذَر (ح) . [ضعيف: ٢٢٤] الألباني .

٧٤٠٥-٥٨٨٣ (لَوْ أَنَّ امْراً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاة فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمُ كُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». (حم ق) عن أبي هريرة (ح). [صحيح: ٢٣٦] الألَّباني.

٨٨٤-٨٤٦٨-«مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَـوْمٍ بِغَيْـرِ إِذْنِهِمْ فَقَـدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْـقَأُوا عَيْنَهُ».(حم م) عن أبي هريرة (صح). [صحيح:٤٧] الألباني.

٥٨٨٥-٤٧٧٤- «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرُ ». (ن ك) عن ابن الزبير (صح). [صحيح: ٦٣٢٢] الألباني.

٩٣٠٠- ٩٣٠- «النَّارُ جُبَارٌ». (د هـ) عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٦٧٩٣] الألباني

٢٩٨٥-٥٨٨٢ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- في الأدب باب: الاستئذان. (خ).

٧٤٠٥ - ٥٠٨٣ سبق الحديث مشروحًا في الصيد، باب: النهسي عن الخذف.
 (خ).

٨٨٤- ٨٤٦٨ - انظر رقم [٥٧٨٠]. (خ).

٥٨٨٥ - ٤٧٧٤ - (من شهر سيفه) من غمده (ثم وضعه فدمه هدر) أي: من أخرجه من غمده للقتال، وأراد بوضعه: ضرب به، ذكره الديلمي وابن الأثير، وقيل: معنى وضعه: ضرب به (ن ك عن) عبد الله (بن الزبير) بن العوام. وأخرجه عنه أيضًا الطبراني مرفوعًا، وخرجه النسائي موقوفًا. قال ابن حجر: والذي وصله ثقة.

٩٣٠٠ - ٩٣٠٠ - (النار جبار) ألمراد بالنار الحريق فمن أوقدها بماكه لغرض فطيرتها الريح، فشعلتها في مال غيره ولا يملك ردها فلا يضمنه، وقال قوم: النار تصحيف البئر، ورده الخطابي (دها) في الديات (عن أبي هريرة) وفيه محمد بن المتوكل العسقلاني، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال أبو حاتم: لين.

#### باب: لواحق كتاب القصاص

٧٨٨٧-«أوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ».(حم ق ن هـ) عن ابن مسعود (صحـ). [صحيح: ٢٥٧٧] الألباني.

٨٨٨-٩٩١٨-«لاَ قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».(هـ) عن أبي بكرة، وعن النعمان بن بشير. [ضعيف:٢٠٠٧] الألباني.

مبنيًا للمفعول في محل الصفة، وما نكرة موصوفة، والعائد الضمير في يقضى؛ مبنيًا للمفعول في محل الصفة، وما نكرة موصوفة، والعائد الضمير في يقضى؛ أي: أول قضاء يقضى (بين الناس يوم القيامة في الدماء) وفي رواية: «بالدماء»؛ أي: أول ما يحكم الله -تعالى - بين الناس يوم القيامة في متعلقات المدماء، أو أول القضايا القضاء في الدماء، أو أول ما يقضي فيه الأمر المكائن في الدماء، وذلك لعظم مفسدة سفكها، ولايناقضه خبر: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة»؛ لأن ذلك في حق الحق، وذا في حق الخلق؛ أي: أن أول بمعنى من أول، أو أول ما يحاسب به من الفرائض البدنية الصلاة، ثم أول ما يحكم فيه من الظالم الدماء. وقال الحافظ العراقي: وظاهر الأخبار أن الذي يقع أولاً المحاسبة على حق الله - تعالى -، وفي حديث الصور الطويل: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي تعالى -، وفي حديث الصور الطويل: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي ظاهره أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الأربعة، وليس كذلك، بل رواه الكل إلا أبا داود، البخاري والترمذي وابن ماجه في الديات، ومسلم في الحدود، والنسائي في المحارم.

٥٨٨٥-٥٩٨٩ (لا قود إلا بالسيف) وفي رواية للدارقطني: «إلا بالسلاح» وقد تمسك بهذا الكوفيون إلى ما ذهبوا إليه مخالفين للجمهور أن المقتول إذا قتل بعصا أو حجر لا يقتل بما قـتل به، بل بالسيف، ورده الجمهور بأنه حـديث ضعيف، وبفرض ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تخصصه، وبالنهي عن المثلة، وهو صحيح؛ لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعًا بين الدليلين، وهذا مستثنى من اعتبار المساواة في القود، فمن قتل بالسحر قتل

### (كناب الحدود والفصاص والدياث) باب: نواحق كتاب القصاص

\_\_\_\_\_\_

= بالسيف إجماعًا، وكذا بنحو: خمر ولواط (هـ عن أبي بكرة) قال أبو حاتم: حديث منكر، وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة رواه عن الحسن عن أبي بكرة (وعن النعمان بن بشير) وسنده أيضاً ضعيف. قال عبد الحق وابن عـدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة، والبيهقي لم يثبت له إسنادًا، وأبو حاتم: حديث منكر والبزار: أحسبه خطأ، وقال ابن حـجر: رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي والطحاوي والطبراني وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وفيه سليمان بن أرقم؛ متروك.

\*\*\*



جماع أبواب؛ فضائل عتق الرقيق.

فضائل السودان من الرقيق.

ما يكره من حبش الرقيق وبربره

جماع أبواب وأحكام العتق وآدابه.

معاملة الرقيق.

ثواب العبد إذا نصح لسيده...

ما جاء في الولاء.

والمكاتب

المدبر

### باب: فضل العتق والترغيب فيه

٥٨٨٩ – ١١٣٩ – «أَعْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يَعْتَقِ اللهُ [بكل] (\*) عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ». (د ك) عن واثلة (صح). [ضعيف: ٩٢٩] الألباني.

٠ ٨٩٠ – ١٢٥٥ – ١٢٥٥ – «أَفْضَلُ الرِّقَابِ أَعْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». (حم ق ن هـ) عن أبي ذر (حم طب) عن أبي أمامة (صح). [صحيح: ١١٠٥] الألباني.

(رقبة) أي: عبدًا أو أمة موصوفة بصفات الإجزاء في الكفارة (يعتق الله) بكسر القاف الاتقاء الساكنين، فإنه مجزوم جواب الأمر (بكل عضو منها عضوًا منه من النار) أي: إن الاتقاء الساكنين، فإنه مجزوم جواب الأمر (بكل عضو منها عضوًا منه من النار) أي: إن استحق دخولها، زاد في رواية الترمذي: «حتى الفرج بالفرج» (دك) في الكفارة، وكذا ابن حبان والطبراني (عن واثلة) بن الأسقع. قال: أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب (١) بالقتل، أي: استحقه به فذكره. اه. قال الحاكم: صحيح على شرطهما (٢) وأقره الذهبي، وفيه وجوب العتق في كفارة القتل؛ فإن عدم رقبة مؤمنة كاملة مجزئة، أو احتاجها للخدمة لزمه صوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أو عن تتابعه ترتبت الكفارة في ذمته، وفيه أن الرقبة لابد من كونها مؤمنة؛ لأن الكفارة منقذة من النار، فلا تحصل إلا بمنقذة من النار، وأشار بقوله: «حتى الفرج بالفرج» إلى غفران الكبائر المتعلقة بأعضائها كلها، ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون العبد المعتق غير خصى.

• ١٢٥٥ - ١٢٥٥ - (أفضل الرقاب) أي: للعتق (أغلاها ثمنًا) بغين معجمة عند الجمهور، وروي بمهملة أيضًا، ومعناهما متقارب. قال النووي: هذا فيمن يعتق واحدة؛ فلو أراد الشراء بألف للعتق؛ فالعدد أولى، وفارق السمينة في الأضحية: بأن القصد هنا فك الرقاب، وثم طيب اللحم. اهد. قال ابن حجر: ويظهر اختلافه باختلاف الأشخاص، والضابط أن الأفضل أيهما أكثر نفعًا قل أو كثر، وأخذ منه مالك ندب=

<sup>(\*)</sup> ساقطة من متن النسخ المطبوعة، استدركناها من المصادر المشار إليها بالرموز أعلاه. (خ)

<sup>(</sup>١) قوله: أوجب، أي: يعني النار بالعمل، أي: ارتكب خطيئة استـوجب بها دخـول النار لقتله لمؤمن عـمدًا عدوانًا، لقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴾ اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم.

- ٢٩٨٠ - ٢٩٨٠ - «أَيُّمَا رَجُلِ مُسْلَمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلَمًا، فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - جَاعِلٌ وقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرَهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَة أَعْتَقَتَ امْرَأَةً مُسْلَمَةً فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - جَاعِلٌ وقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مِنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مِنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (د حب) عن أبي نجيح السلمي (صح). [صحيح: ٢٧٢٦] الألباني.

-----

= عتق كافرة هي أغلى ثمنًا من مسلمة، قلنا: قد قيد في حديث آخر بالمسلمة (وأنفسها) بفتح الفاء: أحبها وأكرمها (عند أهلها) أي: ما اغتباطهم به أشد؛ فإن عتق مثله إنما يقع غالبًا خالصًا ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمًّا تُحبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وفيه أن حق المتقرب إلى ربه أن يتفوق في اختيار ما يتقرب به، بأن يكون بريئًا من العيب يونق الناظرين، وأن يتغالى بثمنه، فقد ضحى عمر بنجيبة بثلاثمائة دينار. (حم ق ن ه عن أبي ذر) الغفاري، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا أو تصنع لآخر»، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا أو تصنع لآخر»، قلت: فإن لم أفعل؟ قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات.

مسلم (أعتق رجلاً مسلماً) لوجه الله - تعالى - خالصاً (فإن الله - تعالى - جاعل وقاء كل مسلم (أعتق رجلاً مسلماً) لوجه الله - تعالى - خالصاً (فإن الله - تعالى - جاعل وقاء كل عظم) بكسر الواو وتخفيف القاف، والوقاية ما يصون الشيء ويستره عما يؤذيه (من عظامه) أي: العتيق (عظماً من عظام محرره) بضم الميم، وفتح الراء المشددة؛ أي: من عظام القنّ حرره (من النار) نار جهنم جزاءً وفاقاً (وأيما امرأة) مسلمة (اعتقت امرأة مسلمة) معلمة لوجه الله - تعالى - (فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها) بفتح الراء المشددة (من الناريوم القيامة) فاستفدنا أن الأفضل للذكر عتق الذكر، وللأنثى الأنثى، وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى؛ خلاقًا لمن عكس محتجًا بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرًا سواء تزوجها حر أو عبد، بخلاف الذكر، وعورض بأن عتق الأنثى غالبًا يستلزم ضياعها، وبأن في عتق الذكر من المعاني العامّة ما ليس في الأنثى لصلاحيته للقضاء، وغيره مما لا يصلح له الإناث، وفي قوله: "إن الله جاعل وقاء =

٥٩٩٢ - ٢٩٩١ - «أَيُّمَا امْرِئُ مُسلْمٍ أَعْتَقَ امْراً مُسلْمًا فَهُو فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا اَمْراَةُ مُسلْمَة أَعْتَقَت امْراَةً مُسلَمةً فَهِي يَكُلِّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمًا مَنْهَا، وَأَيُّمَا امْرِئُ مُسلَمٍ أَعْتَقَ امْراَأَيْنِ مُسلَمتَيْنِ فَهُمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمَا مَنْهُ». امْراَتَيْنِ مُسلَمتَيْنِ فَهُمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمَتَيْنِ مِنْهُما عَظْمًا مِنْهُ». امْراَتَيْنِ مُسلَمتينِ فَهُمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمَتينِ مِنْهُما عَظْمًا مِنْهُ». (طب) عن عبد الرحمن بن عوف (د هـ طب) عن مرة بن كعب (ت) عن أبي أمامة (ح). [صحيح: ٢٧٠٠] الألباني .

= كل عظم...» إلخ، إيماء إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقص ليحصل الاستيعاب، وأنه ينبغي للفحل عتق فحل لينال المعنى المعهود في عتق جميع أعضائه، وقول الخطابي: هو نقص مجبور؛ إذ الخصي ينتفع به فيما لا ينتفع بالفحل؛ استنكره النووي وغيره، والكلام في الأولوية (دحب عن أبي نجيح) بفتح النون (السلمي) وأبو نجيح السلمي في الصحابة اثنان: أحدهما عمرو بن عبسة، والآخر العرباض بن سارية، فكان ينبغى تمييزه (\*) قال ابن حجر: إسناده صحيح، ومثله للترمذي من حديث أبي أمامة، وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات.

۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ – (أيما أمرئ مسلم أعتق أمرأ مسلمًا فهو فكاكه من النار) أي: نار جهنم (يجزى) بضم الياء وفتح الزاي غير مهموز، أي: ينوب (بكل عظم منه عظمًا منه) حتى الفرج بالفرج كما في رواية (وأيما أمرأة مسلمة أعتقت أمرأة مسلمة، فهي فكاكه من النار يجزي بكل عظم منها عظمًا منها) حتى الفرج بالفرج «وأيما أمرئ مسلم أعتق أمرأتين مسلمتين، فهما فكاكه» بفتح الفاء، وتكسر؛ أي: كانتا خلاصه (من النار يجزي بكل عظمتين منهما عظمًا منه) فأفاد أن عتق العبد يعدل عتق أمتين أ، ولهذا كان أكثر عتق النبي علي النبي علي الله الله عليم بفضل العتق لا يساويه فيه غيره إلا قليلاً.

<sup>(\*)</sup> هو عمـرو بن عبـــة السُلمي - كما صـرح بذلك ابن حبان عـقب سرده هذا الحديث انظر تــرتيب ابن بلبان [٤٣٠٩]. (خ).

<sup>(</sup>١) قال القاضي: اختلف العلماء: هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث؛ لأنها إذا عتقت كان ولدها حرًا؛ سواء تزوجها حر أو عبد، وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد؛ ولأن من الإناث من إذا عتقت تضيع بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح.

٥٨٩٣ – ٧٧٧٥ – «عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقَهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عَتْقَهَا». الطيالسي عن البراء (ض). [صحيح: ٣٩٧٦] الألباني.

\_\_\_\_\_

= قال الخطابي - رحمه الله-: ويندب ألا يكون القنّ المعتق ناقصًا عضوًا بنحو عور أو شلل، بل يكون سليمًا لينال معتقه الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا، قال: وقد يزيد نقص العضو في الثمن، كالخصي يصلح لما لا يصلح له الفحل من نحو حفظ الحرم. اه. وأشار به إلى أن النقص المجبور بالمنفعة مغتفر (طب عن عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة المبشرة بالجنة (ده طب عن مرة) بفتح الميم (ابن كعب) بن مرة الفهري (تعن أبي أمامة) الباهلي. وقال: حسن.

٥٨٩٣ - ٥٣٧٧ - (عتق النسمة أن تنفرد بعتقها) أي: لا يشاركك في عتمقها أحد بأن ينفذ منك إعتاق جميعها (وفك الرقبة أن تعين في عتقها) بأن تعتق شقصًا منها وتتسبب في عتقها بوجه ما، وفي رواية بدل: «في عتقها» «في ثمنها» وأصل الحديث أن أعرابيًا جاء إلى المصطفى عَيْكُ فقال: علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة». قال: أليس واحداً؟ قال: «لا، عتق النسمة. . » إلخ. قال القاضي: اللام موطئة للقسم، ومعنى الشرطية: إنك إن قصرت في العبارة فقد أطلت في الطلب؛ إذ سألت عن أمر ذي طول وعرض. والنسمة: النفس، ووجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرق، وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق، وأما الفك فهو السعي في التخليص، فيكون من غيره كمن أدى النجم عن المكاتب أو أعانه فيه. ذكره القاضى (الطيالسي) أبو داود (عن البراء) بن عــازب. وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مـخرجًـا لأشــهر من الطيــالسي، وهو عجب، فقــد خرجه أحمد في المــسند باللفظ المزبور. قال الهيشــمي: ورجاله ثقات، ورواه أيضًا ابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والبخاري في الأدب وابن أبى شيبة وابن راهويه بألفاظ متقاربة والمؤدى واحد، وأخرجه الدارقطني باللفظ المذكور عن البراء المزبور، وزاد في آخسره: «وأطعم الجائع واسق الظمآن وأمسر بالمعروف وانه عن المنكر" قال الغرياني: فيه محمد بن أحمد بن سوادة، لم أجده. ٨٩٤ - ٨٤٧٧ - «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلَمَةً أَعْتَقَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهَا عُضْواً مَنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ». (ق ت) عَن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٠٥١] الألباني.

\* \* \*

٥٩٩٤ - ١٩٧٥ - (من أعتق رقبة) قال الحرالي: هي ما ناله الرق من بني آدم، فالمراد: الرقبة المسترقة التي يراد فكها بالعتق (مسلمة) في رواية: «سليمة» وفي رواية: «مؤمنة»، وخصها لا لإخراج الكافر، بل تنويهًا بزيادة فضل عتق المؤمن هكذا قاله البعض، لكن أخذ بعضهم بالمفهوم فقال: لا ينكر أن في عتق الكافر فضلاً، لكن لا يترتب عليه ذلك (أعتق الله) أي: أنجى الله. وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة (بكل عضو منها عضواً منه من النار) نار جهنم (١) (حتى فرجه بفرجه) خص الفرج بالذكر لكونه محل أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، كقولهم: مات الناس حتى الكرام. قال الزين العراقي: حرف الغاية في قوله: «حتى» يحتمل أن تكون الغاية هنا للأعلى والأدنى؛ فإن الغاية تستعمل في كل منهما؛ فيحتمل أن يراد هنا الأدنى لشرف أعضاء العبادة عليه؛ كالجبهة واليدين ونحو ذلك، ويحتمل أن يراد الأعلى، فإن حفظه أشد على النفس، وأخذ من الخبر ندب إعتاق كامل الأعضاء تحقيقًا للمقابلة، ولهذا قيل: يندب أن يعتق الذكر ذكرًا والأنثى أنثى.

(تنبيه) أخبر الصادق بأن الله يعتق فرج المعتق بثواب فرج المعتق، ولا يتعلق بالفرج ذنب إلا نحو الزنا، وذلك قسمان: مباشرة فيما دون الفرج، أو فيه من غير إيلاج كمال الحشفة، الثاني: إيلاجها، والأول: صغائر تكفرها الحسنات إجماعًا، والثاني: كبائر لا يكفرها إلا التوبة، فيحتمل حمل الحديث على الأول، ويحتمل أن للعتق حظًا في الموازنة ليس لغيرها، وظاهره تكفير الكبائر؛ لكونه أشق من غيره من العبادات كالصلاة (هق ت عن أبي هريرة) وفيه بقية ومسلمة بن علي، وهو الشامي. قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك. وعثمان بن عطاء ضعفه الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>١) ظاهره أن العتق يكفر الكبائر، وذلك لأن للعتق مزية على كــثير من العبادات؛ لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم، لما فيه من بذل المال الكثير؛ ولذلك كان الحج أيضًا يكفر الكبائر.

# باب: فضل السودان من الرقيق

٥٩٥ - ١٠٠ - «اتَّخِذُوا السُّودَان؛ فَإِنَّ ثَلاَثَةً مِنْهُمْ مِنْ سَادَات أَهْلِ الجَّنَّةِ: لُوْ السُّودَان؛ فَإِنَّ ثَلاَثَةً مِنْهُمْ مِنْ سَادَات أَهْلِ الجَّنَّةِ: لُقُمَانُ الحُّكِيمُ، وَالنَّجَاشِيُّ، وَبِلالُ الْمُؤَذِّنُ». (حب) في الضعفاء (طب) عن ابن عباس. [ضعيف: ٩٣] الألباني

\* \* \*

٥٨٩٥ – ١٠٠ – (اتخذوا) إرشادًا (السودان) جمع أسود، وهو اسم جنس (فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة) أي: من أشرافهم وكبـرائهم، ولا ينافي الأمر بمطلق الاتخاذ هنا خبر «من اتخذ من الخدم غير ما ينكح، ثم بغين كان عليه مثل أثامهن" لأن ما هنا في الذكور وما في الخبر في الإناث اللاتي يطؤهن فقط، أو أن هذا فيه معنى الشرط. أي: إن كنت متخذًا ولابد فاتخذ السودان (لقمان) بن باعوراء (الحكيم) عبد حبشى لداوود - عليـه السلام - أو لرجـل من بني إسرائيل أعطاه الله الحـكمة لا النبـوة عند الجمهور، وكان نجارًا، وقيل: خياطًا، وقيل: ابن أخت أيوب النبي - عليه الصلاة والسلام - وقيل: ابن خالته، وقيل: كان قاضيًا، وكان عظيم الشفتين مشقق القدمين. فقيل له: ما أقبح وجهك، قال: تعيب النقش أو النقاش؟ روى ابن الجوزي عن إبراهيم ابن أدهم أن قبر لقمان بين مسجّد الرملة ومحل سوقـها الآن، وفيها قبور سـبعين نبيًا أخرجهم بنو إسرائيل؛ فماتوا كلهم في يموم جوعًا (و) الثاني (النجاشي) بفتح النون وتكسر من النجش، وهـو الإنارة، واسمه أصحمة كأربعة، بمهملات، وقيل: بخاء معجمة. حكاه الإسماعيلي، وقيل: مكحول. قال في الكشاف: ومعناه بالعربية: عطية (و) الثالث (بلال) ككتاب، الحبشى، وما قيل من أنه ولقمان نوبيان لم يثبت. (المؤذن) للنبي من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله - تعالى -. فإن قلت: هذا يعارضه خبر: «إياكم والـزنج»، وخبر: «اجتنبوا الزنج» وخـبر: «اجتنبوا هذا السـواد فإنه خلق مشوه» وخبر: «إنمّا الأسود لبطنه ولفرجه». قلت: كلا؛ لأن الأسود ينقسم إلى زنجي وحبشى، فالمرهوب منه الزنجي، والمرغوب فيه الحبشي، وهؤلاء من الحبشان؛ ثم رأيت راوي الخبر وهو الطبراني قــال: أراد الحبش. هذا لفظه. وروى الديلمي بسند ضعيف=

٥٨٩٥ - ١٠٠ - يأتي ذكر الحديث إن شاء الله - تعالى - في الفضائل، باب: فضائل بلال وغيــره، وللحديث نظائر وأشباه هناك. (خ).

# باب: ما يكره من حبش الرقيق وبربره

٥٩٦ - ١٠٤٨ - ١٠٤٨ - «اشْتَرُوا الرَّقيقَ، وَشَارِكُوهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنْجَ فَإِنَّهُمْ قَلِيلَةٌ أَرْزَاقُهُمْ». (طَب) عن ابن عباس. [موضوع: ٦٦٣] الأَلباني.

\_\_\_\_\_

= عن ابن عمر مرفوعًا: "من أدخل بيته حبشيًا أو حبشية أدخل الله بيته بركة"، وقد صنف المؤلف كتابًا في فضل الحبشان سماه: رفع شأن الحبشان، استوعب فيه الأحاديث الواردة في ذلك. قال: وروى البيهةي عن الشافعي: "ما نقص من أثمان السودان إلا لضعف عقولهم، ولولا ذلك لكان لونًا من الألوان"، ومن الناس من يفضله على غيره. قال ابن الجوزي: والسواد لون أصلي، لكنا روينا أن بني نوح اقتسموا الأرض، فنزل بنو سام سرة الأرض فكانت فيهم الأدمة والبياض، وبنو يافث الشمال والصبا فكانت فيهم الأدمة والبياض، وبنو يافث فتغيرت ألوانهم، وما روي أن نوحًا انكشفت عورته، فلم يغطها حام فدعا عليه فاسود، لم يثبت (حب في) كتاب (الضعفاء) والمتروكين (طب عن ابن عباس) قال فاسود، لم يثبت (حب في) كتاب (الضعفاء) والمتروكين (طب عن ابن عباس) قال أحمد بن عبد الرحمن الحراني؛ أورده الذهبي في الضعفاء، وقال قال: أبو عروبة: أحمد بن عبد الرحمن الحراني؛ أورده الذهبي في الضعفاء، وقال قال: أبو عروبة: ليس بمؤتمن على دينه، عن أبين ابن سفيان المقدسي. قال في اللسان عن الدارقطني: فعيف له مناكير، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأقره عليه المؤلف في طعيف، فهو شديد الضعف جدًا.

\*\*\*

١٠٤٨ - ١٠٤٨ - (اشتروا الرقيق) أمر إرشاد (وشاركوهم في أرزاقهم) بمخارجتهم وضرب الخراج عليهم وإخدامهم لغيركم بالأجرة ونحو ذلك، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (وإياكم والزنج) بفتح الزاي وتكسر، أي: احذروا شراءهم (فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم) وهو جيل من السودان مسكنهم تحت خط الاستواء جنوبية، ولا عمارة وراءهم. قيل: وتمتد بلادهم إلى قرب الحبشة، وبعضهم على نيل مصر؛ وإنما كانوا كذلك لأن «الأسود إنما هو لبطنه وفرجه» كما في خبر=

٧٩٧ - ٢٥٤٧ - «إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنهِ وَفَرْجِهِ». (عق طب) عن أم أيمن (ض). [موضوع: ٢٠٤٤] الألباني.

= سيجيء، وإن جاع سرق وإن شبع فسق كما في خبر، وهذه الأوصاف تمحق البركة من العمر والرزق كما هو بين (طب) وكذا الأوسط (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه، ومن ثم رمز لضعفه.

٥٨٩٧ – ٢٥٤٧ – (إنما الأسود) من العبيد والإماء (لبطنه ولفرجه) يعني أن اهتمامه ليس إلا بهما، فإن جاع سرق، وإن شبع زنى كما في الخبر الآتي، وبما قيل في ذم العبد للمتنبى:

ف لا تَرْجُ الخَيْرَ من امرِئ مَرْتُ يَدُ النَّخَاسِ في رأسه (فائدة) في البرهان أنَّ السبب الظاهر لاختلاف ألوان الناس وأخلاقهم وطبائعهم ارتباطها باختلاف أحوال الشمس، وذلك على ثلاثة أقسام: أحدها من يسكن من خط الاستواء إلى محاذاة رأس السرطان، وهؤلاء الذين يسمون بالاسم العام السودان، وسببه أن الشمس تمر بسمت رءوسهم في السنة مرة، أو مرتين فتحرقهم، وتسود أبدانهم، وتجعد شعورهم، وتجعل وجوههم قحلة وأخلاقهم وحشة، وهم الزنج والحبشة، وأما الذين مساكنهم أقرب إلى جانب الشمال، فالسواد فيهم أقل، وطبائعم أعدل، وأخلاقهم أحسن؛ كأهل الهند واليمن وبعض المغاربة، القسم الثاني: الذي مساكنهم على سمت رأس السرطان إلى محاذاة بنات نعش الكبرى، ويسمون بالاسم العام البيض؛ لأن الشمس لا تسامت رءوسهم ولا تبعد عنهم جدًا، فلذلك لم يعرض لهم شدة حر، ولا شدة برد، فصارت ألوانهم متوسطة وأخلاقهم فاضلة؛ كأهل الصين والترك وخراسان والعراق وفارس ومصر والشام، ومن كان من هؤلاء أميل إلى الجنوب، فهو أتم ذكاء وفهمًا؛ لقربه من منطقة ذلك البروج، وممر الكواكب المتحيرة، ومن مال إلى المشرق أقوى نفسًا وأشد ذكورة؛ لأن المشرق يمين الفلك، ومنه الكواكب تطلق والأنوار تطلق، فاليمين أقوى أرباع الفلك، وجوانبه ونواحيه ومن كان أقرب إلى المغرب فهو ألين نفسًا، وأكثر أنوثة وكتمانًا للأمور، والقسم الثالث: من مساكنهم محاذاة بنات نعش، وهم الصقالبة والروس؛ ولكثرة بعدهم عن ممر البروج ومسامتة الشمس غلب البرد عليهم؛ وكثرت فيهم الرطوبة لفقد ما ينضبجها، ثم من الحرارة، فلذلك ابيضت ألوانهم، وصارت أبدانهم رخصة، وطباعهم مائلة إلى البرد، وأخلاقهم=

٥٩٨ - ٢٢٢٦ - «دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ، فَإِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ». (طب) عن ابن عباس (ح). [موضوع: ٢٩٨٤] الألباني.

٥٨٩٩ – ٤٥٩٢ – «الزِّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى، وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً». (عد) عن عائشة (ض). [موضوع: ٣١٩٣] الألباني.

= وحشية شرسة، قال الحرالي: والبطن فضاء جوف الشيء الأجوف لغيبته عن ظاهره الذي هو ذلك البطن (عق) عن أحمد بن محمد النصيبي عن عمرو بن عثمان عن محمد بن خالد الوهبي عن خالد بن محمد بن خالد بن الزبير عن أم أيمن، قال خالد: خرجنا نتلقى الوليد بن عبد الملك مع علي بن الحسين، فعرض حبشي لركابنا فقال علي: حدثتني أم أيمن. . . فذكره، ثم قال مخرجه العقيلي: لا يتابع خالد عليه . وقال أبو حاتم: هو مجهول . انتهى . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه في اللسان بأن ابن حبان ذكره في الشقات (طب) عن إبراهيم بن محمد الحمصي عن عمرو بن عثمان عن محمد بن خالد الوهبي عن محمد من آل الزبير عن أبيه عن علي بن الحسين عن أم أيمن، قال الهيثمي: فيه خالد بن محمد من آل الزبير، وهو ضعيف . انتهى . وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال في خالد بن محمد من آل الزبير، وهو ضعيف . انتهى . وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال في خالد بن محمد من آل الزبير، وهو ضعيف . انتهى . ونازعه المصنف، وقال: ضعيف لا موضوع .

٥٩٩٥ – ٢٢٢٦ – (دعوني من السودان) يعني من الزنج، كما بينه في رواية أخرى (فإنما الأسود لبطنه وفرجه) أي: لا يهتم إلا بهما، فإن جماع سرق وإن شبع فسق كما في خبر آخر (طب) عن محمد بن زكريا الغلابي عن عبد الله بن رجاء عن يحيى ابن أبي سليمان المدني عن عطاء (عن ابن عباس) قال: ذكر السودان عند النبي في فذكره. قال الهيثمي: فيه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن فذكره. قال الهيثمي: فيه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن الحوزي في حبان، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن ثقة. اهد. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: يحيى منكر الحديث، وتعقبه المؤلف بأن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال السخاوي: سنده ضعيف إلا أن له شواهد يؤيد بعضها بعضاً.

٥٨٩٩ – ٤٥٩٢ – (الزنجي إذا شبع زنى، وإذا جاع سرق، وإن فيهم لسماحة ونجدة) أي: شجاعة وبأسًا، وقد اعتمد الشافعي هذا الخبر، ففي مناقبه للبيهقي عن المزني: كنت معه=

وَالإِنْسِ جُزْءٌ وَاحِدٌ». (طب) عن عقبة بن عامر (ح). [ضَعيف: ٢٩٣٥] الألباني.

\* \* \*

= بالجامع، فدخل رجل يدور على النيام فقال الشافعي للربيع: قل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه، فقال: نعم، فجاء للشافعي فقال: أين عبدي؟ قال: تجده في الحبس، فوجده، فقلنا للشافعي: أخبرنا فقد حيرتنا، فقال: رأيته يدور في النيام فقلت: يطلب هاربًا ويجيء إلى السود فقط، فقلت: هرب له أسود، ويجيء إلى مائل العين اليسرى فقلت: مصاب بها، قلنا: فما يدريك أنه في الحبس. قال لخبر: "إن شبع رنى وإن جاع سرق» فتأولت أنه فعل أحدهما (عد) عن أحمد بن حشرد عن أبي سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن عنبسة البصري عن عمرو بن ميمون عن الزهري عن عروة (عن عائشة) أورده ابن الجوزي في الموضوع، وقال: عنبسة البصري متروك، وتعقبه المصنف بأن له شاهدًا، وقال السخاوي: له شاهد عند الطبراني في الأوسط: "الأسود إذا جاع سرق، وإذا شبع زنى» وفي الكبير قيل: يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، فقال: "لا خير في الحبش إد، جاعوا سرقوا وإذا شبعوا زنوا».

اليمن والحبشة، كان أكثر سودان مكة منهم؛ سموا به لبربرة في كلامهم، وفي الفائق اليمن والحبشة، كان أكثر سودان مكة منهم؛ سموا به لبربرة في كلامهم، وفي الفائق أن أبا بلقيس لما غزاهم قال: ما أكثر بربرتهم فسموا به (لا يجاوز إيمانه تراقيه) جمع ترقوة: عظم بين شفرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. قال الديلمي: زاد أنس في روايته: «أتاهم نبي قبلي فذبحوه وطبخوه وحسوا مرقه» (طب) من حديث ابن أبي ذؤيب عن صالح مولى التوأمة (عن أبي هريرة) قال الديلمي: لم يروه عن ابن أبي ذؤيب إلا عبد المنعم بن بشير، قال – أعنى الديلمي –: وفي الباب أنس.

۱۹۰۱ – ۱۲۲۹ – (الخبث) بالسكون (سبعون جزءًا: للبربر تسعة وستون جزءًا، وللجن والإنس جزء واحد) الخبث بالسكون الفجور، وروي الخبث بالباء الموحدة، وهو الخداع=

## باب: أحكام العتق المتفرقة

٩٠٢ - ٣٧٩ - ٣٧٩ - «إِذَا سَرَقَ الْمُلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ». (حم خد د) عن أبي هريرة (ح). [ضعيف: ٥٤٦] الألباني .

-----

= والمكر كذا في مسند الفردوس، وفي رواية للطبراني أيضًا في الأوسط: «قسم الله الخبث على سبعين جزءًا، فجعل في البربر تسعة وستين جزءًا، وفي الناس جزء واحد» (طب) عن إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري عن عبد البرحمن بن عبد الله ابن عبد الحكم عن وهب بن راشد المغافري عن شرح بن هاعان (عن عقبة بن عامر) الجهني. قال الهيشمي: فيه عبد الله بن عبد الرحمن لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف، ورواه عنه أيضًا الديلمي، قال: وفي الباب عثمان.

#### \*\*\*

وفي رواية لأبي نعيم: «إذا سرق المملوك) أي: القن، شيئًا قل أو كثر لك أو لغيرك (فبعه) وفي رواية لأبي نعيم: «إذا سرق العبد فبيعوه» (ولو) للتقليل هنا كما في القواطع، لكن قال الزركشي: الحق أن التقليل مستفاد مما بعد لو من الصيغة (بنش) بكسر الموحدة، وفتح النون، وشين معجمة: نصف أوقية، وهو عشرون درهمًا، كأنه سمي به لخفته وقلته من النون، وشين التحرك والحفة، والحركة من واد واحد، كذا ذكره الزمخشري جازمًا، ورأيت في المطامح أنه القربة البالية ولم يذكر فيه سواه، ولم أر له فيه سلفًا، لكنه لم يذكره رجمًا بالغيب، وأيًا ما كان فهذا خرج مخرج التقليل والترهيب في القن السارق، فكأنه قال: لا تمسكه عندك ولا تتركه في بيتك، بل بعه بما تيسر وإن كان تافهًا جدًا، ففيه دليل على إبعاد أهل الفساد والمعاصي واحتقارهم، وأن السرقة عيب فاحش منقص فيه دليل على إبعاد أهل الفساد والمعاصي واحتقارهم، وأن السرقة عيب فاحش منقص ويظهر أن مثل البيع كل ما يزيل الملك عنه أو يحصل به مفارقته؛ كهبته وكتابته ووقفه وعتمة، لكن قد يتوقف في الـعتق من حيث إنه يرفع الرق عنه لكثرة إضراره للناس وعتمة، لكن قد يتوقف في الـعتق من حيث إنه يرفع الرق عنه لكثرة إضراره للناس بيعه إذا زنى لقوله في حديث مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليحدها يطلب بيعه إذا زنى لقوله في حديث مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليحدها ولا يثرب عليها أو لا يوبخ ولا يعير ولا يكشر من اللوم»، ثم قال: «ثم قال: وزنت فبيعوها=

\_\_\_\_\_\_

= ولو بضفير » أي: بحبل مضفور ؛ فعيل بمعنى مفعول ، وفي رواية «ولو بحبل من شعر" فوصف الحبل بكونه من شعر لأنها أكثر حبالهم، وهذا خارج مخرج التقليل والتزهيد كما تقرر فيما قبله، فإن قيل: إذا كان مقصوده إبعاد السارق والزاني، وأنه يلزم البائع الإخبار بعيبه، فلا ينبغي لأحد شراؤه؛ لكونه مأموراً بإبعاده، فالجواب: أنه مال فلا مساغ للنهي عن إضاعة المال، ولا يسيب، ولا يحبس دائمًا، إذ كل ذلك إضاعة مال، ولو سيب كان إغراء له على السرقة والزنا، وتمكينًا له منها فلم يبق إلا بيعه، ولعل السيد الثاني يبالغ في حفظه فيمنعه من ذلك. وبالجملة فعند تبدل الأملاك تختلف الأحوال، والجمهور حملوا الأمر ببيع السارق والزاني على الندب والإرشاد؛ إلا داود وأهل الظاهر، فقالوا بوجوبه تمسكًا بظاهر الأمر، وصرفه الجمهور عن ظاهره عملاً بالأصل الشرعي، أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك أحد بغير الشفعة، فلو وجب الأجبر عليه، ولم يجبر عليه فلم يجب، واستنبط منه بعضهم جواز البيع بالغبن، لأنه بيع خطير بثمن يسير، ورد بأن الغبن المختلف فيه بيع جهالة من المغبون، وأما مع العلم بقدر المبيع والثمن وحالهما فلا، وإنما أمر في حديث مسلم بعدم توبيخه وتعييره، لأن الإكثار من ذلك يزيل الحياء والحشمة، ويجرئ على ذلك الفعل، لأن العبد غالبًا لا ينفعه لوم ولا توبيخ، بل ربما كان إغراء؛ وإنما يظهر أثره في الحر إن ظهر؛ ألا ترى إلى قوله:

واللّومُ للحُررِ مُرَةً على الحد المشروع، ولا يدخل فيه نحو: وعظ وتخويف بعقاب ولانها عقوبة زائدة على الحد المشروع، ولا يدخل فيه نحو: وعظ وتخويف بعقاب الله وتهديد احتيج إليه؛ لأنه ليس بتثريب، وأفاد خبر مسلم أن للسيد أن يحده، وبه قال الجمهور إلا أبا حنيفة فقال: لا يحده إلا الإمام، وقال الشافعي: يقطعه في السرقة، وقال مالك: امنعه مخافة أن يمثل به، قال الراغب: والسرقة أخذ ما ليس لك أخذه في خفاء، ثم صار شرعًا عبارة عن أخذ شيء مخصوص من محل مخصوص وقدر مخصوص، واللائق هنا إرادة اللغوي (هـ) في السرقة، وكذا ابن ماجه والنسائي (عن أبي هريرة) رمز لحسنه، ولعله لتقويه بتعدد طرقه؛ وإلا ففيه عمر ابن أبي سلمة. قال النسائي: غير قوي، وفي المنار: سنده ضعيف.

٥٩٠٣ - ١٦١٦ - «أُمُّ الْولَد حُرَّةٌ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا». (طب) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ١٢٧٥] الألباني.

٩٠٤ - ٢٩٧٧ - «أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ غُلاَمًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ». (هـ) عن ابن مسعود (ح). [ضعيف: ٢٢٣٤] الألباني.

٥٩٠٥ - ٢٩٩٧ - «أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ». (طب) عن أبي موسى (ح). [ضعيف: ٢٢٣٣] الألباني.

١٩٩٦ - ٢٩٨١ - «أَيُّمَا أَمَة وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ يَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ». (هـ ك) عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٢٢١٨] الألباني.

معروب ولا توهب، ولا يتصرف فيها بإزالة ملك (١) (وإن كان) الولد (سقطًا) لم تنفخ ترهن، ولا توهب، ولا يتصرف فيها بإزالة ملك (١) (وإن كان) الولد (سقطًا) لم تنفخ فيه الحياة، بل ولو كان مخططًا خفي التخطيط، بحيث لا يعرفه إلا القوابل، وهذا مجسمع عليه الآن، وما كان من خلاف فيه من الصدر الأول، فقد مضى وانقضى (طب عن ابن عباس) وفيه الحسين بن عيسى الحنفي، قال الذهبي في الضعفاء: له مناكير عن الحكم بن أبان، قال ابن المبارك: ارم به، ووثقه غيره، ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عباس قال الفريابي في اختصار الدارقطني: وفيه الحسين بن عيسى الحنفي، ضعيف. قال ابن عدي: عامة أحاديثه غرائب، وفي بعضها مناكير، وشيخه الحكم بن إبان قال ابن المبارك: ارم.

٥٩٠٤ – ٢٩٧٢ – (أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم) في العتق (ماله) يعني: ما في يده من كسبه وإضافته إليه إضافة اختصاص لا تمليك (فالمال له) أي للغلام يعني ينبغي لسيده أن يسمح له به منحة منه وتصدقًا عليه بما في يديه؛ ليكون إتمامًا للصنيعة، وزيادة لنعمة الإعتاق، ذكره ابن الكمال وغيره (عن ابن مسعود).

١٩٩٥ – ٢٩٩٧ – (أيما رجل أعتق أمة ثم تزوج بها بمهر جديد فله أجران) أجر بالعتق بالتعليم والتزويج (طب عن أبي موسى) الأشعري.

١٩٠٦ - ٢٩٨١ - (أيما أمةً ولدت من سيدها) أي: وضعت منه ما فيه صورة خلق ادمي (فإنها) ينعقد لها سبب العتق وتكون (حرة إذا مات) السيد (إلا أن يعتقمها قبل=

<sup>(</sup>۱) ويصح بيعها إذا اشترت نفسها، أو كانت مرهونة، أو جانية تعلق برقبتها مال، وكان المالك فيهما معسرًا حال الاستبلاء.

٣٤٨٠ - ٣٤٨٠ - ٣٤٨٠ - «ثَلاَثُ لاَ يَجُـوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلاَقُ، وَالـنِّكَاحُ، وَالْخَتْقُ». (طب) عن فضالة بن عبيد (ض). [حسن: ٧٤٠٠] الألباني.

معمر معمر - ١٩٠٥ - «شَرُّ الْمَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْمَالِيكُ». (حل) عن ابن عمر (صح). [موضوع: ٣٣٩٢] الألباني .

99.9 – ٣٢٣٥ – «طينَةُ المُعْـتَقِ منْ طينَةِ المُعْـتِقِ». ابن لال، وابنِ النجــار (فر) عن ابن عباس (ض). [موضوَع: ٣٦٥٢] اَلألباني .

١٩١٠ - ٥٦٦٧ - «الْعَبْدُ مِنَ اللهِ وَهُوَ مِنْهُ، مَا لَمْ يَخْدُمْ، فَإِذَا خَدَمَ وَقَعَ عَلَيْهِ الْخُسَابُ». (ص هب) عن أبي الدرداء (ح). [ضَعيف: ٣٨٤٦] الألباني.

= موته) فإنها تصير حرة بالعتق، ولا يتوقف عتقها على موته (هـ ك عن ابن عباس) قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: له طرق عند ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وفيه الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدّاً. اهـ. ورد الذهبي تصحيح الحاكم له بأن حسينًا هذا متروك، وممن تعقبه عبد الحق وتبعه في المنار وغيره.

٣٤٨٠-٥٩٠٧ - سبق الحديث مشروحًا في النكاح، باب: الطلاق. (خ).

معمر الديلمي عن أبي ذر: «شر الماليك) أي: الاتجار في المماليك كما يشير إليه خبر الديلمي عن أبي ذر: «شر الناس الذين يشترون الناس ويبيعونهم»، قال: يعني المماليك (حل) من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن محمد بن أيوب عن ميمون (عن ابن عمر) بن الخطاب، أورده ابن الجوزي، أي: في الموضوعات، وقال: يزيد متروك، وتبعه على ذلك المؤلف في مختصره الكبير فأقره، ولم يتعقبه بشيء.

٩٠٠٥ - ٣٢٣ - (طينة المعتق) بفتح التاء، بضبط المصنف (من طينة المعتق) بكسر التاء بضبطه، أي: سباعه وجبلته، قال ابن الأبار: يقال طانه الله على طينته، أي: خلقه على جبلته، وطينة الرجل خلقه (ابن لال وابن النجار) في تاريخه (فر عن ابن عباس) رواه الديلمي وابن لال من وجهين، وهو بأحدهما عند الجلابي في رواية الأبناء عن الآباء في العباسيين، وفيه قصة، ثم إن فيه أحمد بن إبراهيم الزوري، قال في الميزان: لا يدري من هو، وأتى بخبر باطل، ثم ساق له هذا الخبر.

٠٩١٠ - ٥٦٦٧ -(العبد من الله وهو منه) في رواية: "والله منه" (ما لم يخدم فإذا خدم =

٧٦٢٢- «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلاَقٌ فيهما لاَ يَمْلكُ، وَلاَ عِتَاقٌ فيهما لاَ يَمْلكُ، وَلاَ عِتَاقٌ فيهما لاَ يَمْلكُ، وَلاَ عِتَاقٌ فيهما لاَ يَمْلكُ، وَلاَ بَيْعٌ فِيهما لاَ يَمْلِكُ». (حم ن) عن ابن عمرو (صح). [حسن: ٥٣٩٨] الألباني.

الدرداء (ح). [حسن: ١٥٥٠] الألباني.

٣٩١٥ - ٨٢٩٧ - «مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الخَّدَمِ غَيْرَ مَا يَنْكِحُ ثُمَّ بَغَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ أَثَامِهِنَّ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آفَامِهِنَّ شَيْءٌ ﴿ . البزار عن سلمان (ض). [ضعيف: ٥٣٣١] الألباني.

= وقع عليه الحساب) هذا قريب من معنى خبر: «من اتخذ من الخدم غير ما ينكح . . . » الحديث؛ فإذا حوسب فيلا يخلو من الإخلال بحق من حقوق خيادمه المتوجه لكونه جعل واليًا عليه، وكل عبد إلهي توجه لأحد عليه حق من المخلوقين، فقد نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحق، فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه، وله عليه سلطان به فلا يكون عبدًا محضًا خالصًا لله، ومن ثم انقطع الأكابر عن الخلق ولزموا الحلوات أو السياحات، والخروج عن ملك الحيوانات؛ فإنهم يريدون الحرية من جميع الأكوان. قال ابن عبريي: ومن ذلك الزمن الذي حصل لي فيه هذا المقام؛ ما ملكت حيوانًا ولا الثوب الذي ألبسه، فياني لا ألبسه إلا عارية لشخص معين، والزمن أتملك فيه الشيء أخرج عنه حالاً بهبة أو عتق، وهذا حصل لي لما أردت التحقق بعبودية الاختصاص لله -تعالى - قيل لي: لا يصح لك هذا حتى لا يقوم لأحد عليك حجة، قلت: ولا لله إن شاء الله. قيل: وكيف ذلك؟ قلت: إنما تقام الحجج على المنكرين لا المعترفين، وعلى أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ، لا على من قال لا حق لي ولا خلاف ورواه الديلمي أيض الدرواء) رمز المصنف لحسنه، وفيه إسماعيل بن عياش، وفيه خلاف ورواه الديلمي أيضاً.

١٩٥١ - ٧٦٢٧ - سبق الحديث مشروحًا في النكاح، باب: الطلاق. (خ).

٩٠٠٨ - ٩٠٠٨ - انظر ما قبله. (خ).

٨٢٩٧ - ٨٢٩٧ - (من اتخذ من الخدم غير ما) أي: أمة (ينكح) ها (ثم بغين) أي:=

**١٩٥٥ - ٩٧٢٤ - «لاَ تُبَاعُ أُمُّ الْولَدِ»**. (طب عن خوات بن جبير (ض). [ضعيف: ٦١٨٥] الألباني.

٥٩١٥ - ٨٤٧٦ - «مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ اللهُ». الحكيم عن عـمر (صـح). [ضعيف: ٥٤٤٩] الألباني.

= زنين (فعليه مثل آثامهن) لأنه السبب فيها (من غير أن ينقص من آثامهن شيء) قال في المطامح: هذا ظاهر من حيث المعنى؛ لأن فاعل السبب كفاعل المسبب، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قدر على الكف والمنع من المعصية وأسبابها. اهد. وأخذ منه أن العاجز عن الوطء ينبغي له عدم اتخاذ السراري؛ ومن ثم قيل:

إذا تَزَوَّجَ شَـيخُ الدارِ غَـانِيَـةً مليحة القَـدِّ تزهى ساعة النَّظرِ فـقـد تَزَايغ في أحْـواله وأتَت فأتى القيادة يَسْتَقْصي عَنِ الخَبرِ (البزار) في مسنده (عن سلمان) الفارسي، وفيه عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي، قال عبد الحق: وعطاء لم يعلم سماعه منه؛ فإن فيه سعيد بن الجرو لا أعلم له وجودًا إلا هنا، وفيه سلمة بن كلثوم يروي عنه جمع، ومع ذلك هو مجهول الحال.

918 - 9778 - سبق الحديث مشروحًا في البيوع، باب: ما لا يجوز بيعه. (خ). ما 0910 - 7877 - (من اعتز<sup>(۱)</sup> بالعبيد أذله الله) يحتمل الدعاء، لأنه طلب العز من غير الله العزيز، وتعلق بالأسباب دون مسببها، فاستوجب الدعاء عليه، أو هو خبر عن أن العبيد كلهم أذلاء تحت قهر العزيز، فمن لجأ إلى أحد منهم، فقد تعجل ذلا آخر على ذله، وإنما سموا عبيدًا لذلهم من قولهم: طريق معبد، أي: مذلل بالأقدام، وأيّا ما كان فالعزة لله، والاعتزاز بالعبيد من الجهل به، وجهل العبد يذله؛ لأنه مفتون بجميع من دونه، والاعتزاز بالشيء هو الامتناع به من النوائب، فمن امتنع بما لا يملك به لنفسه نفعًا ولا ضرًا فقد ذل، ومن اعتز بعرض الدنيا فهو المخذول في دينه الساقط من عين الله -تعالى-.

(تنبيه) قال في الحكم: إذا أردت أن يكون لك عـز لا يفنى، فلا تستعـز بعز يفنى، العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحـسان، جل ربنا أن يعامل العبد نقـدًا فيجازيه نسيئة، إن الله حكم بحكم قبل خلق السموات والأرض؛ ألا يطيعه أحد إلا أعزه، ولا=

<sup>(</sup>١) بعين مهملة فمثناة فزاي، كذا بخط المؤلف؛ لكن الذي ذكره مخرجه الحكيم: اغتر، بغين معجمة وراء، كذا هو رخطه.

١٩١٦ - ٨٨٨٧ - «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالدَةَ وَوَلَدَهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهَ اللهَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

-----

= يعصيه أحد إلا أذله، فربط مع الطاعة العز، ومع المعصية الذل، كما ربط مع الإحراق النار، فمن لا طاعة له لا عز له. قال الحكيم: الاعتزاز بالعبيد منشؤه من حب العز وطلبه له؛ فإذا طلب العز للدنيا، وطلبه من العبيد، ترك العمل بالحق والقول به، لينال ذلك العز فيعزوه ويعظموه، وعاقبة أمره الذلة، وأنه -سبحانه- يمهل المخذول، وينتهي به إلى أن يستخف لباس الذل؛ فعندها يلبسه إما في الدنيا، أو يوم خروجه فيها؛ فيخرجه من أذل ذلة وأعنف عنف (الحكيم) الترمذي، وكذا العقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية (عن عمر) بن الخطاب، وفيه عبد الله بن عبد الله الأموي قال في الميزان عن العقيلي: لا يتابع على حديثه. أورد له هذا الخبر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخالف في روايته.

القيامة) فالتفريق بين الأم وولدها بنحو البيع أو الهبة؛ حرام شديد التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، بشرط كونه قبل التمييز عند الشافعي، وقبل البلوغ عند أبي حنيفة، وكذا مالك في رواية ابن غانم عنه، وفي رواية عنه قبل أن يثغر، وسواء رضيت الأم أم لا عند الشافعي، وقال مالك: يجوز برضاها، وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقًا وقال كما قال ابن العربي إنه ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ بين، وفرق في جوابه، حيث كرر بين في الثاني، ليدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبيع، فكيف التفريق بين ذواتيهما؟ ذكره جمع. قال الطيبي: وفي درة المغواص من أوهام الخواص أن يدخلوا بين المظهرين وهو وهم؛ وإنما أطلبي: وفي درة المغواص من أوهام الخواص أن يدخلوا بين المظهرين وهو وهم؛ وإنما المظهر لاستقلاله (حم ت ك) في البيع (عن أبي أبوب) خالد بن يزيد الأنصاري، قال الترمذي: حسن غريب، قال ابن القطان: ولم يصححه، لأنه من رواية ابن وهب عن الترمذي: حسن غريب، قال ابن القطان: ولم يصححه، لأنه من رواية ابن وهب عن الترمذي: حسن غريب، قال ابن القطان: ولم يصححه، لأنه من رواية ابن وهب عن المن به فلا اختلاف فيه، ولم يصححه .اهـ. وظاهر تقريره له على تحسينه، لكن علم الحفاظ ابن حجر جزم بضعفه، وتبعه السخاوي، ورد تصحيح الحاكم له بأنه منتقد.

١٧ ٥٩ - ٨٨٨٨ - «مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا». (طب) عن معقل بن يسار (صح). [موضوع: ٥٧٢٢] الألباني.

١٨ ٥ - ٩٨٧٢ - « لاَ تُولَّهُ وَالِدَهُ عَنْ وَلَدِهَا». (هق) عن أبي بكر (ح). [ضعيف: ٦٢٨٠] الألباني .

٩١٩ - ٧٢٨١ - «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ». (هـ) عن أبي موسى (صحـ). [ضعيف: ٤٦٩٣] الألباني .

٩٩١٧ - ٨٨٨٨ - (من فرق) بين والدة وولدها (فليس منا) أي: ليس من العاملين بشرعنا المتبعين لأمرنا (طب عن معقل بن يسار) قال الهيشمي: وفيه نصر بن طريف، وهو كاذب.

٥٩١٨ - ٩٨٧٢ - (لا توله) بضم التاء ولام مفتوحة مشددة؛ بضبط المصنف (والدة عن) وفي رواية: «على» (ولدها) أي: لا تخرج إلى الوله، وهو الحزن الذي يخرج عن التحصيل بغلبته على العقول، ذكره ابن العربي، وقال الزمخشري: معناه لا تعزل عنه ويفرق بينها وبينه، من الواله، وهي التي فقدت ولدها، والمراد النهي عن التفريق بينهما بنحو بيع، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. اه (هق عن أبي بكر) الصديق، قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلاً من مراسيل الزهري، ورواية ضعيفة.

919 - ٧٢٨١ - (لعن الله من فرق بين الوالدة) الأم (وولدها) ببيع ونحوه. أي: قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه) كذلك، واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم، ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول؛ فيحرم التفريق بين الأم وولدها بما يزيل الملك، بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي، وقبل البلوغ عند الحنفي، وقبل أن يشعر عند المالكي، وفي رواية عنده كالحنفي (هون أبي موسى) الأشعري، قال الذهبي: وفيه إيراهيم بن إسماعيل؛ ضعفوه.

٩٨٧٢ - ٩٨٧٢ سبق الحديث في البيوع، باب: ما لا يجوز بيعه. (خ).

٥٩١٩ - ٧٢٨١- انظر ما قبله. (خ).

• ٩٢٠ - ٨٢٠٨ - «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَقَىَ». (ك هق) عن عمران (ح). [ضعيف: ٥٢٧٦] الألباني .

١ ٢٧٥ - ٥٩٢١ - «مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَلْيَكُنْ أُوَّلُ مَا يُطْعِمُهُ اللهَ وَلْيَكُنْ أُوَّلُ مَا يُطْعِمُهُ اللهَ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي مُؤْولًا وَاللّهُ وَاللّهُ

• ٩٩٠ - ٨٠٠٨ - (ملعون من فرق) بالتشديد، زاد الطبراني في روايته: «بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه». اهد. والمراد أنه مسعود من منازل الأخيار ومواطن الأبرار، لا أنه مطرود من الرحمة بالكلية، فالتفريق بين الأصل وفرعه في بعض صوره حرام شديد التحريم، وفي بعضها مكروه شديد الكراهة؛ لما فيه من البلاء العظيم، والخطر الجسيم، ومن ثم قيل:

لَقَ تُلُّ بحَدُّ السَّيْف أَسْهَلُ مَوْقعًا على النَّفْس من قَ تُلِ بحَدِّ فِرَاقِ أَما بين الأخوين والأختين فجوزه الشافعي مطلقًا، ومنعه أبو حنيفة أخذًا بمثل هذا الخبر، واختلف أصحاب مالك في ذلك، فجوزه بعضهم حتى بين الأصل والفرع، ومنعه آخرون، وأجازه بعض منهم بالإذن دون غيره (ك) في البيع (هق) كلاهما (عن عمران) بن الحصين، قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني عن عمران من هذا الوجه.

على تيسيره له (وليكن أول ما يطعمه) الشيء (الحلو) أي: ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة (فإنه أطيب لنفسه) مع ما فيه من التفاؤل الحسن، والأمر للندب (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة) ورواه عنها أيضًا ابن عدي، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن معاذ مرفوعًا، وعده ابن الجوزي في الموضوعات.

۸۲۰۸ – ۸۲۰۸ انظر ما قبله. (خ).

٨٢٧٥ - ٨٢٧٥- انظر نظائره في البيوع، باب: آداب متفرقة في البيع والشراء. (خ).

٣٩٢٢ - ٩٠٥٠ - «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو َحُرُّ». (حم دت هـ ك) عن سمرة (صح). [صحيح: ٢٥٥٧] الألباني.

٩٩٢٣ - ٩٠٧٩ - «مَنْ وَطَئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ». (حم) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ٥٨٧٥] الألباني.

٩٠٥٠ – ٩٠٥٠ (من ملك ذا رحم) أصله محل تكوين الولد، ثم استعير للقرابة؛ فيقع عل كل من بينك وبينه نسب (محرم) وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) يعنى يعتق عليه بدخوله في ملكه، قال الطيبي: وفهم من السياق معنى الندب؛ لجعله الجزاء من باب الإخبار، والتنبيه على تحري الأداء، إذ لم يقل من ملك ذا رحم فيعتقه، بل هو حر، والجملة الاسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبئ عنه؛ لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حرًّا فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم، وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله: لا يعتق إلا الأصل والفرع، وقول بعضهم: ينزل على الأصول والفروع، ممنوع؛ لما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف يجاب، بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول، وهو أنه لا عتق بدون إعتاق؛ خولف في الأصول لخبر: «لا يجزي ولد والده؛ إلا أن يجده مملوكًا فيـشتريه فيـعتقه» أي: بالشـراءِ من غير حاجة إلى صيغة إعـتاق، وفي الفروع لقوله -تعالى-: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبَّحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦] دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية، وقول الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له، بخلاف الحنفية، أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة؛ فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع. (تنبيه) قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق، يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالاً، هو أن: «من» مبتدأ تحتاج إلى خبر، وخبره: «فهو حرّ» وهو لا يعود على «من»، بل على المملوك؛ فتبقى «من» لا عائد عليها، وهذا عند المحققين ليس بشيء؛ لأن خبـر «من» قوله: «ملك» وفي ملك ضـمير؛ يعـود على «من»، وقوله: «فهو حر» جواب الشرط (حم هـ) في العتق (ت) في الأحكام (هـك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبي، وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، وفيه علل أخرى: انقطاعه، ووقفه على عمر، أو على الحسن، أو على جابر، أو على النخعي. ٩٠٧٩ - ٩٠٧٩ - (من وطئ أمته فولدت له) ما فيه صورة آدمي، ولو بقول أهل الخبرة (فهي معتقة عن دبر) منه؛ أي: يحكم بعتقها بموته من رأس المال، وإن أحبلها في المرض، أما لو لم تكن صورة خفية، وقال أهل الخبرة: لو بقى لتصور فلا تعتق (حم عن ابن عباس).

ك ٩ ٢٧٥ - ٩ ٢٧٩ - «نَعْلاَن أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا». (حم هـ ك) عن ميمونة بنت سعد (ض). [ضعيف: ٩٩٥] الألباني.

٥٩٢٥ - ٩٩٠٤ - «لا طَلاَقَ قَبْلَ النَّكَاحِ، وَلاَ عِتَاقَ قَبْلَ مِلْك ». (هـ) عن المسور (ح). [صحيح: ٧٥٢٤] الألباني.

9977 - 9970 - 9979 - «لا طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقِ». (حم د هـ ك) عن عائشة (صح). [حسن: ٧٥٢٥] الألباني.

974- 9774 - (نعلان) ألبسهما (وأجاهد فيهما ؛ خير من أن أعتق ولد الزنا) أي: العامل بعمل أبويه، المصر على ذلك، العاهر العاجز المتظاهر المتمرد على الله، المبارز لمولاه، أما غيره فحديث آخر (حم هـ ك عن ميمونة بنت سعد) أم سعيد الصحابية، وفيه زيد بن جبير ؛ قال الذهبي: أبو زيد الضبي عن ميمونة بنت سعد، لا يعرف، وخبره لا يصح.

(ولا عتاق قبل ملك) الطلاق رفع قيد النكاح) في رواية: «نكاح»، منكراً وهو أنسب بقوله: (ولا عتاق قبل ملك) الطلاق رفع قيد النكاح باختيار الزوج، فحيث لا نكاح فلا طلاق؛ فيكون الطلاق لغواً كالعتاق قبل الملك، وبه قال الشافعية، واعتبر الحنفية الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص، نحو: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإن تزوجت هنداً فهي طالق، وأولوا الحديث بما لو خاطب أجنبية بطلاق، ولم يضفه إلى النكاح. قال القاضي: وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عنه، ومخالفة للقياس لغير موجب، قال الطيبي: والنفي وإن ورد على لفظ الطلاق والعتاق، لكن المنفي محذوف؛ أي: لا وقوع طلاق قبل نكاح، ولا تقرر عتاق قبل شراء، وكذا يقال فيما يجيء على هذا النحو (هـ) في الطلاق (عن المسور) بكسر الميم، ابن مخرمة، رمز المصنف لحسنه، وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال: سنده حسن، وعليه اقتصر صاحب الإلمام، لكنه اختلف فيه على الزهري، فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن عروة عن المسور، وقال: عماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة. اهـ. ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعاً وزاد: «ولا نكاح إلا بولي». قال ابن عبد الهادي: ورجاله ثقات.

٩٩٢٦ – ٩٩٠٥ – (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) أي: إكراه؛ لأن المكره يغلق عليه=

٥٩٢٥ - ٤ - ٩٩٠٩ سبق الحديث في الطلاق. (خ).

٩٩٠٥ - ٥٩٢٦- انظر ما قبله. (خ).

٧٢٧ - ٩٩٠٦ - «لا طَلاَقَ إِلَّا لِعِـدَّةٍ؛ وَلاَ عِتَاقَ إِلَّا لِـوَجْهِ اللهِ». (طب) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ٦٣٠١] الألباني.

-----

= الباب، ويضيق عليه غالبًا حتى يأتي بما أكره عليه، فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الشلاثة، وقال أبو حنيفة: يصح طلاقه دون إقراره، لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله، لكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه، وهو غير معتبر كما في طلاق الهازل وعتقه، وضعفه القاضي بأن القصد إلى اللفظ معتبر، بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه، وهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه؛ فيكون كالعدم بالنسبة للمكره، وتفسير الإغلاق بالغضب ردّ بما صح عن الحبر وعائشة أنه يقع طلاقه، وأفتى به جمع من الصحابة، وزعم أن المعنى لا تعلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء، لكن مطلق طلاق السنة يأباه قوله: «ولا عتاق»؛ إذ المعنى المذكور لا يجيء في العتاق (حم دهك) كلهم في العتاق (عن عائشة) وقال الحاكم بعدما خرجه من طريقين عنها: إنه صحيح على شرط مسلم، ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم، وضعفه أبو حاتم، ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير. اهد. وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر.

وفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] أي: لاستقبالها؛ فالمراد النهي عن إيقاعه بدعيا للخضرها بتطويل العدة عليها (ولا عتاق إلا لوجه الله) قيل: أراد به النهي عن العتق حال الغضب؛ فإنه حينئذ لا يكون صادراً عن قصد صحيح ونية صادقة يتوخى بها وجه الله الغضب؛ فإنه حينئذ لا يكون صادراً عن قصد صحيح ونية صادقة يتوخى بها وجه الله حتعالى – قال القاضي: وهو كما ترى. اهد. وقال ابن حجر: أراد بذلك اختيار النية؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله –تعالى – إلا مع القصد، وفيه رد على من زعم أن من أعتق عبده لوجه الله، أو للشيطان، أو للصنم عتق؛ لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد، وهو ضعيف.

۹۹۰۷ – ۹۹۰۸ - ۱نظر رقم: ۹۹۰۵ (خ).

# فصل: في معاملة الرقيق

١٢٨ - ١٢٤ - «اتَّقُوا اللهَ فِيماً مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». (خد) عن علي (صح). [صحيح: ١٠٦] الألباني،

٩٢٩ - ١٢٥ - «اتَّقُوا اللهَ فِي الصَّلاَةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». (خط) عن أم سلمة. [صحيح: ١٠٥] الألباني.

وغيرهما؛ لأن «ما» عام في ذوي العلم وغيرهم، أي: اتقوا الله بحسن الملكة والقيام وغيرهما؛ لأن «ما» عام في ذوي العلم وغيرهم، أي: اتقوا الله بحسن الملكة والقيام بما يحتاجونه، وخافوا ما يترتب على إهمالهم والتفريط في حقهم من العذاب، ولا تكلفوهم على الدوام ما لا يطيقونه على الدوام فإنه حرام، وعلموهم ما لابد منه من طهر وصلاة، وكل واجب ومندوب، وأدبوهم على ترك المأمورات وفعل المنهي. وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى السيد، والأملاك تضاف إلى الأيدي لتصرف الملاك فيها باليد، وإنما أضافها إلى اليمين دون اليد لأنه أبلغ وأنفذ، إذ اليمين أبلغ في القوة والتصرف، ولينبه على شرف اليمين (خد عن علي) أمير المؤمنين حرضي الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام النبي عليه المواهدة، اتقوا الله...» فذكره، والمراد أن ذلك من آخر ما تكلم به، رمز المؤلف لصحته.

البدن البدان عليه البدن وعدم ارتكاب منهياتها، فإنها أوّل ما يحاسب عليه العبد وعَلَم الإيمان وعماد الدين وعده، ولما ذكر وصلة الخلق بالخالق، وكان اهتمام الناس بمن يمون من أعظم دعائم الدين؛ كما يشير إليه خبر: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يمون أو يعول». تبعها به إشارة إلى أن القيام بذلك واجب على المالك وجوب الصلاة التي لا عذر فيها ما دام مناط التكليف. فقال (و) في (ما ملكت أيمانكم) من كل آدمي وحيوان محترم وغير ذلك؛ لأن «ما» عام في ذوي العلم وغيرهم، قال التوربشتي: أراد المماليك ونحوهم، وقرنه بالصلاة إيذانًا بأن القيام بقدر حاجتهم من نفقة وكسوة واجب على من ملكهم، وجوب الصلاة التي لا يسعه تركها، وشمل البهائم المملكة. وقال الطيبي: الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن الحديث من جوامع الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن المديد علي من المناه المناه الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن المديث من به المناه الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن المديد المناه المنه الهوائم الكلم، عبر بالصلاة عن كل مأمور ومنهي، إذ هي تنهى عن المديد المناه المنا

• ١٢٦ - ١٢٦ - «اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ: المَّمْلُوكُ وَالمُرْأَةُ». ابن عساكر عن ابن عمر (ض). [ضعيف: ١١٩] الألباني.

١٣٧ - ١٢٧ - «اتَّقُوا اللهَ في الصَّلاَة، اتَّقُوا اللهَ في الصَّلاَة، اتَّقُوا اللهَ في الصَّلاَة، اتَّقُوا اللهَ في الصَّلاَة، اتَّقُوا اللهَ في الضَّعيفَيْنِ : اتَّقُوا اللهَ في الضَّعيفَيْنِ : اللهُ في الضَّعيفَيْنِ : اللهُ أَةُ الأَرْمَلَةُ، وَالصَّبِيُّ الْيَتِيمُ». (هب) عن أنس. [ضعيف: ١١٨] الألباني.

= الفحشاء والمنكر، وبما ملكت أيمانكم عن كل ما يتصرف فيه ملكًا وقهرًا، ولذلك خص باليه مين؛ فنبّه بالصلاة على تعظيم أمر الله -تعالى - وبما ملكت أيمانكم على الشفقة على خلقه. وقال المظهري: أراد الزكاة وإخراجها من المال الذي تملكه الأيدي، كأنه علم بما يكون من أمر الردة وإنكارهم وجوبها بعده، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، ويؤيده أن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها (خط عن أم سلمة) بفتح المهملة واللام، هند أم المؤمنين بنت أمية بن المغيرة المخزومية، وأبوها يعرف بزاد الراكب من أشراف قسريش، رمز المؤلف لضعفه.

۱۹۳۰ – ۱۲۲۰ (اتقوا الله في الضعيفين) أي: اجعلوا بينكم وبين سخط الملك الأعظم وقاية بالمواظبة على إيفاء حق الضعيفين، أي: اللذين لا حول لهما ولا قوة، والضعيفين عن التكبر، وعن أذى الناس بمال أو جاه أو قوة بدن. قالوا: من هما يا رسول الله؟ قال: (المملوك والمرأة) بأن تعاملوهما برفق وشفقة ولا تكلفوهما ما لا يطيقانه، ولا تقصروا في حقهما الواجب والمندوب، ووصفهما بالضعف استعطافًا، وزيادة في التحذير والتنفير، فإن الإنسان كلما كان أضعف كانت عناية الله به أتم، وانتقامه من ظالمه أشد، ووجه ضعف المملوك كونه تحت قهر مالكه، والمرأة امتهانها بالوطء، ولزوم المنزل، والقيام بحق الزوج. والخطاب للولي والزوج، أو عام ويدخلان دخولاً أوليا. قال الحرالي: والضعف وهن القوى حساً أو معنى (ابن عمر) في تاريخه (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب، رمز المصنف لضعفه.

٩٣١ - ١٢٧ - سبق الحديث مشروحًا في الصلاة، باب: فرض الصلاة. (خ).

٣٩٢ - ٣٠٤ - ٣٠٤ - ﴿إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ قَنْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَده فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِه، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِه، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلَبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلَبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلَبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلَبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلَيْعِنْهُ ﴾. (حم ق د ت هـ) عن أبي ذر (صح). [صحيح: ٢٣٨] الألباني.

٣٠٢ - ٣٠٤ - إخوانكم) جمع أخ، وهو الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على

السواء، بل بوجه ما، قاله الحرالي (خولكم) بفتح المعجمة والواو، وضم اللام. أي: خدمكم جمع خائل؛ أي: خادم، سمى به لأنه يتخول الأمور؛ أي: يصلحها، ومنها الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان، والتسخويل التمليك، وأخبر عن الإخوة بالخول مع أن القصد عكسه؛ اهتمامًا بشأن الإخوان، أو الحصر الخول في الإخوان، أي: ليسوا إلا لإخوانكم؛ أي: من جهة تفرع الكل عن أصل واحد، وهو آدم -عليه الصلاة والسلام- ومن قال في الدين لم يصب؛ إذ يلزم قصر طلب المواساة في الأرقاء على المسلمين مع عمومها، وحينئذ، ففي الكلام معنى التشبيه، أو إخوانكم مبتدأ (جعلهم الله) خبره، فعليه إخوانكم مستعار لطى المشبه، وجوز جمع نصب إحوانكم بفعل مقدر؛ أي: احفظوا إخسوانكم، وخولكم نعت له، قال أبو البقاء: وهو أجود من الرفع في تخصيص الإخوان بالذكر؛ إشعار بعلة المواساة، وأن ذلك مندوب لأنه وارد على منهج التلطف والتعطف، ومعاملتهم بالشفقة والمناصحة والمسامحة، وغير ذلك من ضروب الإحسان، مما يعود الطبع إليه من مناصحة الإخوان والخلان وهو غير واجب (قنية) بكسر القاف وتضم؛ أي: ملكًا (تحت أيديكم) يعني قدرتكم؛ فاليد الحسية كناية عن اليد الحكمية (فمن كان أخوه تحت يده) أي: فمن كان مملوكه في قبضته وتحت حكمه وسلطانه، وفي رواية للبخاري: «يديه» بلفظ التثنية (فليطعمه) بضم المثناة التحتية فيه وفيما بعده، أي: وجوبًا، والأفضل كونه (من طعامه) الذي

يأكله هو (وليلبسه) مما يليق (من لباسه) قال الرافعي: لا مناقضة بينه وبين الخبر الآتي:

«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ، لأن ما هنا في حق العرب الذين طعامهم وطعام عبيدهم وكسوتهم متقاربة ، وذلك في حق المترفهين في الطعام واللباس ، فليس عليهم لمماليكهم إلا المتعارف لهم بالبلد ؛ سواء كان من جنس نفقة السيد ، أو فوقه ، أو دونه . انتهى . وخرج بما ذكر نحو عفاف القن ، فلا يؤمر به سيد ، والواجب الكفاية (ولا يكلفه) من التكليف ، وهو تحميل الشخص شيئًا معه كلفة ، وقيل : هو الأمر بما يشق ؛=

٣٩٣ - ٣٤٤ - ٣٤٤ - «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلاَجُهُ وَدُخَانُهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ». (ق دَ ت هـ) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٦٤] الألباني.

= أي: لا يكلفه من العمل (ما يغلبه) أي: يعجز عنه، وتصير قدرته فيه مغلوبة بعجزه عنه؛ لعظمه، أو لصعوبته، فيحرم ذلك (فإن كلفه ما يغلبه) أي: ما لا يطيقه في بعض

الأحيان (فليعنه) عليه بنفسه أو بغيره، فيحرم على السيد أن يكلف قنه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام، وله تكليفه عملاً شاقًا في بعض الأحيان، لكن عليه إعانته،

أي: مساعدته، ومـثل القن نحو: خادم وأجير ودابة، ولم يصب في التعـبير من قال كابن جمـاعة: تدخل في الخول الرقيق والخادم الحر، وكـذا الدواب. انتهى. وما ذاك

إلا لأن لفظ الخول في الحديث لا يشمل الدابة لوصفه بالأخوة فالشمول ممنوع، وليس

إلا القياس، وفيه الأمر بالعطف على المملوك، والشفقة عليه، والتذكير بالنعمة، والقيام بشكرها، والمحافظة على الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وغير ذلك (حم

ق د ت هـ عن أبي ذر) قال ابن حجر: وفيه قصة. أي: وذلك لأن المعرور بن سويد

رأى أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسأله عن ذلك فذكر أنه ساب رجلاً فعيره

بأمه، فأتى الرجل النبي عَلَيْكُمْ فَذَكُر لَهُ ذَلَك، فقال له النبي عَلَيْكُمْ: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي: خلق من أخلاقهم، ثم ذكره.

997 - 997 - 988 - (إذا أتى أحدكم خادمه) بالرفع، وأحدكم منصوب، مفعول به. (بطعامه) ليأكله، والخادم يطلق على القن والحر، قال الزمخشري: وهو بغير تاء التأنيث؛ لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، ومثلها امرأة عاشق (قد كفاه علاجه) أي تحمل المشقة من تحصيل آلاته ومزاولة عمله (ودخانه) بالتخفيف، مقاساة شم لهب النار حال الطبخ؛ نص عليه مع شمول ما قبله له لعظم مشقته (فليجلسه) ندبًا ليأكل (معه) كفايته مكافأة له على كفايته حره وعلاجه، وسلوكًا لسبيل التواضع المأمور به في الكتاب والسنة هذا هو الأفضل (فإن لم بجلسه) للأكل (معه) لعذر، كقلة طعام أو لكون نفسه تعاف ذلك قهرًا عليه، ويخشى من إكراهها محذورًا أو لغير ذلك؛ كمحبته للاختصاص بالنفيس، أو لكون الخادم يكره ذلك حياء منه أو تأدبًا، أو كونه أمرد يخشى من التهمة به بإجلاسه معه، أو لغير ذلك (فليناوله) ندبًا مؤكدًا من الطعام (أكلة) بضم الهمزة ما يؤكل دفعة واحدة كلقمة (أو أكلتين) ما يؤكل كذلك بحسب حال الطعام، والخادم ليرد ما في نفسه من شهوة الطعام، وتنكسر سورة الجوع، ولفظ رواية البخاري=

٧٣٨ - ٧٣٨ - ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ ». (ت) عن أبي سعيد (ض). [ضعيف جدًا: ٥٨٢] الألباني.

٥٩٣٥ - ٧٣٩ - «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَتَّى الْوَجْهَ». (د) عن أبي هريرة (صح). [حسن: ٦٧٤] الألباني.

= "القمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين"، قال الدماميني: فإن قلت: ما هذا العطف؟ قلت: لعل الراوي شك، هل قال النبي على هذا أو هذا فجمع، وأتي بحرف الشك؛ ليؤدي كما سمع، ويحتمل أنه من عطف أحد المترادفين على الآخر بكلمة أو، وقد صرح بعضهم بجوازه، والخادم يشمل الذكر والأنثى، لكنه كما قال المحقق أبو زرعة فيها محمول فيما إذا كان السيد رجلاً، على أن تكون أمته أو محرمه؛ فإن كانت أجنبية فليس له ذلك، قال: وفي معنى الطباخ حامل الطعام في الإجلاس والمناولة، لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به، وشم ريحه، وإراحة صاحب الطعام من حمله فتخصيصه من ولي الطعام ليس لإخراج غيره من الخدم، بل لكونه آكد، وهذا كله للندب، أما الواجب فإطعامه من غالب قوت الأرقاء بذلك البلد (ق د ت هعن أبي هريرة) -رضى الله عنه - بألفاظ متقاربة.

لتأديبه (فذكر الله) عطف على الشرط؛ أي: ذكره مستغيثًا أو مستشفعًا، ذكره ابن لتأديبه (فذكر الله) عطف على الشرط؛ أي: ذكره مستغيثًا أو مستشفعًا، ذكره ابن العربي، ولو قيل: المراد مطلق التلفظ بالاسم والابتهال به إلى الله فيما هو فيه لم يبعد، وجواب الشرط قوله: (فارفعوا أيديكم) أي كفوا عن ضربه، أي: إلا أن يكون في حد فإنه لابد من إتمام عدده، وإلا في تأديب نافع أو زاجر، ولم يكن قد بلغ محله، وذلك إجلالاً لمن ذكر اسمه ومهابة لعظمته، هذا سياق الحديث على ما في نسخ هذا الجامع، والذي رأيته في أصول صحيحة معزواً للترمذي: "إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله -تعالى - فليرفع عنه". اهـ. وقوله: "فليرفع"، هو مقتضى السياق، وعلى ما في نسخ هذا الكتاب إنما قال: "ارفعوا" إشارة إلى أنه عام يتناول كل ضارب. قال في العارضة: إذا ضرب في حد أو تأديب، فليذكر له ما يضربه عليه إن لم يعرفه (ت) في البر (عن أبي سعيد) الخدري، وقال: هارون العبدي ضعيف. اهـ. فاقتصار المصنف على عزو الحديث وسكوته عما عقبه في بيان القادح غير صواب.

٣٩٦ - ٩٥٠ - «أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ، فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبِ لاَ تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ وَلاَ تُعَذِّبُوهُمْ». (حم) وابن سعد عن زيد بن الخطاب (ض). [حسن: ٩٠٥] الألباني.

= الخادم في بعض الروايات والعبـ في بعضها ليس للتخـصيص، وإنما خص لأن سبب ذكره أن إنسانًا ضـرب خادمه، وآخر عبـده على وجهه، فالسـبب خاص، والحكم عام، فشمل الحكم إذا ضرب حدًا أو تعزيرًا لله أو لآدمى، ونحو ولى وسيد وزوج (فليتق) في رواية لمسلم: «فليجـتنب»، وهي مبـينة لمعنى الاتقاء (الوجه) من كل مضروب مـعصوم وجوبًا؛ لأنه شين ومثلة له للطافته وتشريفه على جميع الأعضاء الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان، وغيره من الأعضاء خادم، لأنه الجامع للحواس التي بها تحصل الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة؛ ولأنه أول الأعضاء في السنخوص والمقابلة والتحدث والقصد، ولأنه مدخل الروح ومخرجه، ومقر الجمال والحسن، وبه قوام الحيوان كله ناطقه وصامته، فلما كان بهذه المثابة احترمه الشرع، وأمر بعدم التعرض له في عدة أخبار بضرب أو إهانة أو تقبيح أو تشويه، ومثل الوجمه في عدم الضرب المقاتل لا الرأس، كما قال بعض الشافعية، وجاء في رواية لمسلم تعليله بأن الله خلق آدم على صورته، أي: على صورة المضروب، وقيل: الضمير لله بدليل رواية الطبراني بإسناد رجالـه ثقات كما قال ابن حجر: على صورة الرحمن، وفي رواية لابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعًا: «من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن». فيتعين إجراء ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إيراده على ما جاء بغير اعتقاد تشبيه أو تأويله على ما يليق بالرحمن جل وعلا (\*)، وفيه أنه يحرم ضرب الوجه وما ألحق به في الحد والتعزير والتأديب. وألحق بالآدمي كل حيوان محترم، أما الحربيون فالضرب في وجوههم أنجح للمقصود، وأردع لأهل الجحود (د)في الحدود (عن أبي هريرة)وظاهر صنيع المصنف أنه ليس في أحد الصحيحين، وهو ذهول عجيب، فقد خرجه مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ بعينه. قال ابن حجر: رواه البخاري بلفظ آخر.

٩٣٦ - ٩٥٠ - (أرقاء كم أرقاء كم) بالنصب؛ أي: الزموا الوصية بهم والإحسان إليهم، وكرره لمزيد التأكيد (فأطعموهم مما تأكلون) أي: من جنسة (وألبسوهم) بقطع=

<sup>(\*)</sup> هذا هو الصواب في منهج السلف الصالح -رحمهم الله- ولو درج على هذا العلامة المناوي -رحمه الله-لاستراح من تأويلات أهل الكلام. (خ).

١٩٥٥- ١٩٥١ - «أَرِقَا وَكُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ». (حم خد) عن رجل (ح). [ضعيف: ٧٨١] الألباني.

-----

= همزته، وهمزة أطعموهم، وكسر الموحدة (عا تلبسون) كذلك. فالواجب على السيد لرقيقه إطعامه ما يكفيه وكسوته، وجنس ذلك من غالب القوت والأدم لرقيق البلد وكسوتهم لائقًا بالسيد، ويستحب أن يطعمه من عين ما يأكل ويكسوه كذلك، ولا يجب، ويسن إجلاسه معه للأكل، فإن لم يفعل ندب ترويغ لقمة كبيرة أو لقمتين في دسم طعامه ودفعه إليه كما مر (وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه) كتقصير في خدمته أو افتتان بين أهل المنزل ومعاشرة أهل السوء (فبيعوا عباد الله) أي: أزيلوا الملك عنهم بنحو: بيع، أو كتابة، أو هبة، أو عتق (ولا تعذبوهم) بضرب أو تهديد أو تقريع فظيع يمزق الأعراض ويذهب بهاء الوجه، ووضع الظاهر موضع المضمر، فلم يقل فبيعوهم زيادة في الزجر عن التعذيب، وإيماء إلى أن السادة ليسوا بمالكين لهم حقيقة، وإنما لهم بهم نوع اختصاص، والمالك الحقيقي لجميع العباد هو الله —سبحانه وتعالى— (حم وابن سعد) في الطبقات، وكذا الطبراني، ولعله أغفله ذهولاً، فإن الوجه المخرج (حم وابن سعد) في الطبقات، وكذا الطبراني، ولعله أغفله ذهولاً، فإن الوجه المخرج أرقاءكم...» إلخ. وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد والطبراني: فيه عاصم ابن عبد الله وهو ضعيف. اه... وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه، وزيد هذا هو ابن الخطاب أخو عمر، قتل شهيداً يوم اليمامة.

١٩٣٧ - ١٩٥١ - (أرقاؤكم إخوانكم) أي: هم إخوانكم في الدين (فأحسنوا إليهم) بالقول والفعل كما يحسن الأخ إلى أخيه (استعينوهم على ما غلبكم) يعنى: استعينوا بهم فيما غلبكم، أي: فيما لا يمكنكم مباشرته من الأعمال (وأعينوهم على ما غلبهم) من الخدمة اللازمة لهم، ولا تكلفوهم على الدوام ما لا يطيقونه على الدوام، وما ذكر من أن الرواية: غلبكم وغلبهم؛ بغين معجمة وموحدة تحتية فيهما، هو ما في خط المؤلف وغيره، فما في نسخ من أنه بمهملة تصحيف، وإن كان معناه صحيحًا، لكن خلاف الرواية (حم خد عن رجل) من الصحابة، رمز المؤلف لحسنه.

١٩٣٨ - ١١٩٤ - «اعْلَمْ يَا أَبَا مَسْعُسودٍ أَنَّ اللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذا الْغُلاَمِ». (م) عن أبي مسعود (صح). [صحيح: ١٠٧١] الألباني.

الشيء أعلمه علمًا: عرفته، فظاهره أن العلم هو المعرفة، لكن فرق بأن المعرفة إدراك الشيء أعلمه علمًا: عرفته، فظاهره أن العلم هو المعرفة، لكن فرق بأن المعرفة إدراك الجزئيات، والعلم إدراك الكليات، ولذلك لا يقال: الله عارف. كما يقال: عالم. (يا أبا مسعود) لفظ رواية مسلم وأبي داود بحذف حرف النداء (أن الله)، وفي رواية أبي تمام: «والله إن الله» (أقدر عليك منك على هذا الغلام) الذي تضربه، أي: أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه، لكنه يحلم إذا غضب، وأنت لا تقدر على الحلم إذا غضبت (م عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري قال: بينا أضرب غلامًا لي بالسوط، فضبت (م عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري قال: بينا أضرب غلامًا لي بالسوط، وعلى آله وسلم – فذكره، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل الله عليه المسعود» فلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني فإذا هو رسول خلفي: «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني فإذا هو رسول وفي رواية: فسقط السوط من يدي هيبة له، قال النووي: رواه مسلم بهذه الروايات. (تنبيه) قد اختلف الناس في حد العلم على أقاويل لا تكاد تحصى، وذلك مشهور معروف، وهنا ألفاظ تظن أنها مرادفة للعلم ينبغي بيانها، الأول: الشعور، وهو أولى

رتنبيه) قد احتلف الناس في حد العلم على افاويل لا تحاد تحصى، وذلك مسهور معروف، وهنا ألفاظ تظن أنها مرادفة للعلم ينبغي بيانها، الأول: الشعور، وهو أولى مراتب وصول العلم إلى القوة العاقلة، فهو إدراك من غير تثبت، الثاني: الإدراك، وهو وهو لغة الوصول واللحاق بالشيء وملاقاته، ويسمى وصول العقل إلى المعقول إدراكًا، الثالث: التصور، وهو حصول صورة الشيء في العقل، الرابع: الحفظ، وهو تأكد ذلك واستحكامه، أو يصير بحيث لو زال لتمكنت القوة من استرجاعه، الخامس: التذكر وهو محاولة القوة لاسترجاع ما زال من المعلومات، السادس: الذكر، وهو فائدة التذكر، السابع: الفهم، وهو يتعلق بلفظ المخاطب غالبًا، الثامن: الفقه، وقال الإمام الرازي: هو العلم بغرض المخاطب، ولهذا قال -تعالى - في الكفار: ﴿لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ [النساء: ١٧٨] أي: لا يفقهون الغرض من الخطاب، التاسع: الدراية، وهي المعرفة التي تحصل بعد روية وتقديم مقدمات، العاشر: البيقين، وهو أن يعلم الشيء وامتناع خلافه، الحادي عشر: الذهن، =

٩٣٩ - ١٢١٩ - «اغفر، فَإِنْ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ بِقَدْرِ الذَّنْبِ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ». (طب) وأبو نعيم في المعرفة عن جزء (ض). [ضعيف: ٩٨٨] الألباني.

\_\_\_\_\_

= وهو قوة النفس واستعدادها لاكتساب العلوم التي ليست بحاصلة، الثاني عشر: الفكر، وهو الانتقال من التصديقات الحاضرة والتصديقات المحضرة، الثالث عشر: الحدس، وهو الذي يميز به عمل الفكر وهو استعداد النفس لوجود المتوسط بين الطرفين، المصير للنسبة المجهولة معلومة؛ لأن كل مجهول لا يعلم إلا بواسطة مقدمتين معلومتين تنتج المطلوب، الرابع عشر: الذكاء، وهو قوة الحدس وبلوغه الغاية، الخامس عشر: الفطنة وهو التنبه للشيء الذي قصد تعريفه، السادس عشر: الكيس، وهو استنباط الأنفع والأولى، السابع عشر: الرأي، وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها وفيما يعارضها وطلب استنتاجها على الوجه المصيب، وهو دلالة الفكر. (م عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري قال: بينا أضرب غلاماً لي فسمعت صوتًا خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فالتفت فإذا رسول الله على فذكره، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار».

ولاية، وقد صدر منه شيء يوجب التأديب، ولم يكن حدا (فإن عاقبت فعاقب بقدر ولاية، وقد صدر منه شيء يوجب التأديب، ولم يكن حدا (فإن عاقبت فعاقب بقدر اللذب) أي: إن لم تعف وكنت معاقبًا فلا تتجاوز قدر الجرم، ولا تتعدى حدود الشرع، ولا تضرب ضربًا مبرحًا، وإن لم يفد إلا هو (واتق الوجه) فلا تجعله محلاً للمعاقبة بضرب ولا غيره لأنه تشويه له، فيحرم ضرب الوجه من كل آدمي وحيوان محترم، كما مر، وصدر بالعفو إشارة إلى الحث عليه، وأن الحزم قهر النفس بقودها إليه؛ لما هو مركوز في جبلة الإنسان من حب الانتقام، والمتكبر على جميع الأنام. قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله: ﴿أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]، لكن فرعون وجد مجالاً فأظهر حين استخف قومه، وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع خدمه وأتباعه، ومن هو تحت قهره، فإن غيظه عند تقصيرهم في وهو يدعي ذلك مع خدمه وأتباعه، ومن هو تحت قهره، فإن غيظه عند تقصيرهم في المعرفة) أي: كتابه معرفة الصحابة (عن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي، وهمزة، وهو ابن قيس بن حصن ابن أخي عيينة بن حصن، أحد الوفد الذين قدموا على النبي=

1887-098٠ - الله الله في ما مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ: البِسُوا ظُهُورَهُمْ، وَأَشْبِعُوا بُطُونَهم، وَالْبِسُوا ظُهُورَهُم، وَأَشْبِعُوا بُطُونَهم، وَالْيَنُوا لَهُمُ الْقَوْلَ». ابن سعد (طب) عن كعب بن مالك (ض). [ضعيف جدًا: ١١٦١] الألباني.

١٠٩<mark>-٥٩٤١ - «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلْمَمَالِيكِ». (فر) عن عبد الرحمن بن عوف (ض). [ضعيف:٢٩١٧] الألباني.</mark>

= عَلَيْ مرجعه من تبوك، وكان من جلساء عمر، قال: قلت: يا رسول الله، إن أهلي عصوني فبم أعاقبهم؟ قال: «تعفو ثلاثًا، فإن عاقبت، » إلخ. كذا في رواية الطبراني، وسبب تحديث جزء به أن عمه عيينة دخل على عمر فقال: ها ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجذل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الجزء: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأُمُو بِالْعُوفِ وَأَعُونَ عَن الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، ثم ذكر هذا الخبر.

وكل ذي روح (ألبسوا ظهورهم) ما يستر عورتهم ويقيهم الحر والبرد على الوجه اللائق وكل ذي روح (ألبسوا ظهورهم) ما يستر عورتهم ويقيهم الحر والبرد على الوجه اللائق (وأشبعوا بطونهم، وألينوا لهم القول) أي: تجنبوا في مخاطبتهم ومعاتبتهم الغلظة والفظاظة، ومن ذلك ألا يقول أحدكم: عبدي، ولا أمتي، وهذا قاله المصطفى والفظاظة، ومن ذلك ألا يقول أحدكم: عبدي، ولا أمتي، وهذا قاله المصطفى ومن مرض موته، واللين ضد الخشونة، وتلين تملق، كذا في الصحاح. قال الزمخشري: ومن المجاز: رجل في ليان من العيش، ورجل لين الجانب، ولان لقومه وألان لهم جناحه في فيما رَحْمة مِن الله لنت لَهُمْ [آل عمران: ١٥٩] وهو لين الأعطاف، وطيء الأكتاف، ولاين أصحابك ولا تخاشنهم، وتلين له: تملق. (ابن سعد) في الطبقات (طب) وكذا ابن السني (عن كعب بن مالك) قال: عهدي بنبيكم وعلي قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول. . . فذكره، قال الهيثمي: فيه عبيد الله بن زحر، وعلي بن زيد، وهما ضعيفان، وقد وثقا. اهـ. وقال الذهبي: عبد الله ضعيف، وله صحيفة واهية.

۱۹۹۰ – ۱۰۹ – (خيركم خيركم للمماليّك) أي: لماليككم، وكذا مماليك غيركم، بأن تنظروا إلى من يكلف عبده على الدوام ما لا يطيقه فتعاونوه، أو لمن يجيع عبده فتطعموه ونحو ذلك.

(تنبيه) الخدم كأعضاء البدن للإنسان، ولولاهم لباشر أشغاله بنفسه؛ فلينظر في حال=

٥٩٤٢ – ٣٦٨ – «عَاقِبُوا أَرِقَاءكُمْ عَلَى قَدْرِ عُـ قُولِهِمْ». (قط) في الأفراد، وابن عساكر عن عائشة. [موضوع: ٣٦٧٢] الألباني.

٥٩٤٣ - ١٧٢ - «الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». (حم ن عدر الصَّلاة عن أم سلمة (طب) عن ابن عمر. (صحيح: ٣٨٧٣] الألباني.

٧١٩٦-٥٩٤٤ - ٧١٩٦- (لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ». (حم ت) عن أبي مسعود (صح). [صحيح: ٥٠٣٤] الألباني.

= كل واحد فيصلحه ويسلك معه طريق الرفق والمداراة، ويعين له وقت الاستراحة، ويتفقد أحواله، ويعامله بمقتضى الحال، فمن احتاج العطف عطف عليه، أو إلى الأدب أدبه بقول أو فعل، أو بهما بقدر المصلحة، ويتلطف بهم لطفًا معتدلاً، ولا يبالغ في عقابهم، ويجتنب الوجه والمقاتل، ويتغافل عن خفي ذنوبهم، ولا يعاقب على ذلك أول مرة، بل يهدد ويزجر، ومن عرف عدم صلاحه فارقه سريعًا لئلا يفسد غيره، ويخص كل واحد بشغل يلائمه، ولا يختار أحدًا للخدمة إلا بعد إمعان النظر والتجربة، ويجتنب أصحاب صور مشوهة، وتخطيطات متفاوتة؛ فإن الخلق تابع للخلق، وليس وراء الخلق الذميم إلا الخلق الذميم ونحو: أعرج، وأبرص، وكل ذي علمة، والمفرط جمالاً دفعًا للتهمة [والرببة] ويزوجه إذا بلغ، ويعتقه إذا كبر. (فرعن عبد الرحمن بن عوف) وفيه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أورده الذهبي في عبد الرحمن بن عوف) وفيه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أورده الذهبي في ضعيف عن مصعب بن مصعب، وقال ابن أبي حاتم: ضعفوه، ذكره كله الذهبي.

٥٩٤٢ - ٥٣٦٨ - ٥٩٤٢ (عاقبوا) بقاف في خط المصنف؛ هكذا وقفت عليه بخطه، وفي رواية: «عاتبوا» وهو الأنسب لقوله: (أرقاءكم على قدر عقولهم) أي: بما يليق بعقولهم من العتاب وتقبله أذهانهم؛ لا بحسب عقولكم أنتم (قط في الأفراد وابن عساكر) في التاريخ (عن عائشة) ورواه عنها الديلمي أيضًا.

٥٩٤٣- ١٧٢ - سبق الحديث في الصلاة؛ باب: الترغيب في الصلاة. (خ).

٧١٩٦-٥٩٤٤ (لله) مبتدأ خبره (أقدر) وقوله: (عليك) صفة أقدر، وقوله: (منك) متعلق أفعل وقوله (عليه) حال من الكاف، أي: أقدر منك حال كونك قادرًا عليه،=

٥٩٤٥ - ٧٣٥٠ - «للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُوتُهُ بِاللَّعْرُوف، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطيقُ». (حم م هنق) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ١٩١٥] الألباني.

٧٣٥-- ٩٤٦- ٧٣٥- «للْمَمْلُوك عَلَى سَيِّدهِ ثَلاثُ خِصَال: لاَ يُعْجِلُهُ عَنْ صَلاَتِه، وَلاَ يُقْبِمُهُ عَنْ طَعَامِهِ، وَيُشْبِعُهُ كُلَّ الإِشْبَاعِ». (طَب) عن ابن عباس. [ضعيف: ٤٧٥٣] الاَلْباني.

= أو هو متعلق بمحذوف على سبيل البيان، كأنه لما قيل: أقدر عليك منك، قيل: على من؟ قيل: عليه، ذكره الطيبي رادًا ما من الأعاريب هنا، وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه، وفيه حث على الرفق بالمملوك، وحسن صحبته، ووعظ بليغ في الاقتداء بحكم الله على عباده، والتأدب بآدابه في كظم الغيظ، والعفو الذي أمر به. (حم عن أبي مسعود) البدري، رمز المصنف لحسنه.

وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده، ونكتة تقديم الخبر أنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك ما ذكر، فقدم ما هو عنده أهم وبه إغناء على الأصل المقام بصدد تمليك المملوك ما ذكر، فقدم ما هو عنده أهم وبه إغناء على الأصل (بالمعروف) أي: بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله، قال ابن حجر: هذا الحديث يقتضي الرد في ذلك إلى العرف، فمن زاد على ذلك كان متطوعًا، فالواجب مطلق المواساة لا المساواة من كل جهة، ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استئشاره على عياله، وإن كان جائزًا (ولا يكلف) بالبناء للمجهول (من العمل) نفي بمعنى النهي (إلا ما يطيق) الدوام عليه، والمراد: أنه لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه، وفيه المحت على الإحسان إلى المماليك والرفق بهم، وألحق بهم من في معناهم من أجير ونحوه، والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حم م) في الأيمان والنذور (هق عن أبي هريرة) قال ابن حجر: فيه محمد بن عجلان، ورواه عنه أيضًا مالك والشافعي، ولم يخرجه البخاري عنه.

٥٩٤٦ - ٧٣٥١ - (للمملوك على سيده ثلاث خصال: لا يعجله عن صلاته) أي: عن الفرض (ولا يقيمه عن طعامه، ويشبعه كل الإشباع) يعني الشبع المحمود (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم، وعبد الصمد بن علي ضعيف، كذا ذكره في موضع، وعزاه في آخر للطبراني في الصغير، ثم قال: وإسناده ضعيف.

وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا ». (خد هب) عن أبي هريرة (ح). [حسن: ٥٥٧) الألباني ·

مَا خَفَقْتَ عَن خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ، فَهُو َ أَجْرٌ لَكَ فِي مَوازِينكَ مَنْ عَمَلِهِ، فَهُو َ أَجْرٌ لَكَ فِي مَوازِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (ع حب هب) عن عمرو بن حريث (صح). [ضعيف: ٥٠٥] الألباني .

٩٤٥ - ٨٢١١ - «مَمْلُوكُكَ يَكُفِيكَ، فَإِذَا صَلِّى فَـهُو َ أَخُوكَ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَراَمَةَ أَوْلاَدِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ». (هـ) عن أبي بكر (ض). [ضعيف: ٥٢٧٩] الألباني .

٥٨٤٧ - ٧٨١٢ - ١٨٠٥ (ما استكبر من أكل معه خادمه، وركب الحمار بالأسواق، واعتقل الشاة فحلبها -. خد هب عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، وفيه عبد العزيز بن عبدالله الأوسي. أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال أبو داود: ضعيف عن عبد العزيز بن محمد، قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

٥٩٤٨ - ٧٨٩٩ - (ما خففت عن خادمك من عمله، فهو أجر لك في موازينك يوم القيامة) ولهذا كان عمر بن الخطاب يذهب إلى العوالي كل سبت، فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه (ع حب هب عن عمرو بن حريث) قال الهيثمي: وعمرو هذا قال ابن معين: لم ير النبي ﷺ، فإن كان كذلك، فالحديث مرسل ورجاله رجال الصحيح إلا عمرًا.

989 - ١٢١١ - (عملوكك يكفيك) أي: مؤنة الخدمة (فإذا صلى فهو أخوك) أي: في الإسلام (فأكرموهم) أي: المماليك (كرامة أولادكم) أي: مثلها (وأطعموهم مما تأكلون) أي: من جنس أقواتكم، والأكمل من نفس طعامكم بأن يأكل السيد وعبده من إناء واحد.

(تنبيه) قال ابن العربي: سابقة الحرية عليها خلق الإنسان، لكنه لما عصى الله ضرب له الرق وأدخله تحت ذلّ المملوكية، وجعل في ذلك رفقًا للأحرار، وإبقاء الرق على النسل أثر من آثار الكفر، يعمل على أصله حتى إذا تأكدت العقوبة واستمرت وقع الزجر موقعه، كما أن العدة لما كانت أثرًا من آثار النكاح عملت عمل أصلها في جمل من الأحكام (ه عن أبي بكر) الصديق.

٥٩٥٠ – ٨٨٢٨ – «مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَـدًا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَـهُ، فَإِنَّ كَفَّـارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَهُ ».(م) عن ابن عمر (ح).[صحيح: ٦٣٧٥] الألباني .

١ ٥٩٥ - ٨٨٢٩ - «مَنْ ضَرَبَ مَـمْلُوكَهُ ظَـالِمًا أُقِيدَ مِـنْهُ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ». (طب) عن عمار (ح). [صحيح: ٦٣٧٦] الألباني .

۱ ۹۰۰ ۲ - ۹۰۰ - «مَنْ لطمَ مَمْلُوكه أو ضربه فكفارتُهُ أن يعتقه». (حم م د) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ۲۵۲۷] الألباني .

٠٩٥٥ - ٨٨٢٨ - (من ضرب غلامًا) أي: عبدًا، يعني قنا، ذكرًا كان أو أنثى (له حدًا لم يأته) أي: لم يأت بموجب ذلك الحد، ولم يكن ذلك لمصلحته، كتأديب وتعليم، قال الطيبي: جملة لم يأته صفة «حدًا»، والضمير المنصوب راجع إليه، أي: لم يأت موجبه، فحذف المضاف (أو لطمه) أي: ضربه على وجهه بغير جناية منه، واللطم الضرب على الوجه ببطن الكف (فإن) ذلك ذنب منه، وإن (كفارته) أي: ستره يوم القيامة وغفره (أن يعتقه) فإن لم يفعل عوقب به في العقبى بقدر ما اعتدى به عليه، أما في أحكام الدنيا فلا يلزمه عتقه، ولا يعاقب لأجله لكونه ملكه، هذا مذهب الأثمة الثلاثة، وقال مالك: إن ضربه ضربًا مبرحًا، أو مثل به لزمه عتقه ويؤدب؛ فإن لم يعتقه صار حرًا (م) في النذر (عن ابن عمر) بن الخطاب، ولم يخرجه البخاري.

٥٩٥١ - ٨٨٢٩ (من ضرب مملوكه) حال كون السيد (ظالمًا) له في ضربه إياه، وفي أصول صحيحة: ظلمًا بدل ظالمًا (أقيد) وفي رواية: «اقتص» (منه يوم القيامة) ولا يلزمه في أحكام الدنيا شيء من قود أو عقل أو حد أو غيرها؛ لتصرفه في ملكه (طب) وكذا البزار (عن عمار) بن ياسر، قال الهيثمي كالمنذري: رجاله ثقات، ومن ثم رمز لحسنه.

ندبًا، وأجمعوا على عدم وجوبه، قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته، وفعلت به ندبًا، وأجمعوا على عدم وجوبه، قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته، وفعلت به ما ليس لك فعله، فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق، لينجو اللاطم من النار بإخراج الملطوم من الرق، فإن قيل: وباللطمة يستحق النار؟ قلنا: حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه، واللطمة قد تكون سبب دخول صاحبها النار، بأن تصادفه وقد استوت حسناته وسيئاته، فتوضع اللطمة في كفة السئات فترجح؛ فيقتضي النار؛ فيكون عتقها عاصمًا منها أجرًا في مقابل وزر، محلاً بحل. (حم م دعن ابن عمر) بن الخطاب.

٣٥٩٥ - ٩٨٢ - «لاَ تَضْرِبوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا تُوافِقُونَ». (طب) عن ابن عمر (ض) . [ضعيف: ٦٢٤١] الألباني ·

١٥٩٥- ٩٨٢١ - «لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا أَجَلاً كَآجَالِ النَّاسِ». (حل) عن كعب بن عجرة (ض). [موضوع: ٦٢٤٠] الألباني ·

٥٥٥ - ٩٦٤٩ - «وَيْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْمُلُوكِ، وَوَيْلُ لِلْمَـمُـلُوكِ مِنَ الْمَالِكِ». البزاد عن حذيفة (ض). [ضعيف: ٦١٤٢] الألباني ·

الغيظ (فإنكم لا تدرون ما توافقون) يعني ما يقع عليه الضرب من الأعضاء، فربما وقع على عين فتفقا، أو على عضو فيكسر، أو على صدر أو خاصرة فيقتل، فحذرهم أن يضربوا مماليكهم، فيحدث منه حدث فيشرك في دمه، أما ضربهم لتأديب أو حد يضربوا مماليكهم، فيحدث منه حدث فيشرك في دمه، أما ضربهم لتأديب أو حد فحائز، بل قد يجب وعليه ألا يتعدى، ولا يواخذ بما تلف من ذلك على الوجه المشروع، وإنما أطلق النهي لأن أكثر السادة إنما يضرب للغضب لنفسه في نفع أو ضرب شفاء لما في الصدور فحسب. (طب) وكذا أبو يعلى (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمي: في سند الطبراني وأبي يعلى، عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف.

١٥٩٥- ١٩٨١- (لا تضربوا إماء كم على كسر إنائكم) منهم في الوضع والرفع بغير اختيار (فإن لها) يعني الآنية (أجلاً كآجال الناس) فإذا انقضى أجلها فلا حيلة للمملوك في دفعه، وعمر الشيء هو بقاؤه إلى زمان فساد صورته التي بزوالها يزول عنه ذلك الاسم الذي كان يستحقه؛ جماداً كان أو بناء أو حيوانًا، وخص الإماء لا لإخراج العبيد بل لأن مزاولتهن لأواني الأطعمة والطبخ أكثر، قال ابن الجوزي: فيه النهي عن ضرب المملوك إذا تلف منه شيء. (حل عن كعب بن عجرة) أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرفي، وقال: ذكره الخطيب في الملخص فقال: روى عن ابن المديني حديثًا منكراً؛ رواه عمه أحمد بن أبي الحواري، من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا ثم ساق هذا بعينه.

0900 - 9789 - (ويل للمالك من المملوك) حيث كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام، أو قصر في القيام بحقه من نفقة وغيرها ونحو ذلك (وويل للمملوك من =

فصل: في ثواب العبد إذا نصح لسيده ووعيد من أبق وعصى (\*) من عن جابر (صح). [صحيح: ٢٦٠] الألباني.

\_\_\_\_\_

= المالك) حيث لم يقم بما فرض عليه من حسن خدمته، والجهد في نصيحته، وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل بقيته عند مخرجه البزار: «وويل للخني من الفقير، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد.» اهد بنصه. (البزار) في مسنده (عن حذيفة) بن اليمان، قال الهيثمي: ورواه البزار عن شيخه محمد بن الليث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات قال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أيضًا أبو يعلى وغيره.

من مالكه بغير إذن شرعي، والآبق مملوك فرّ من مالكه قصدًا (العبد) يعني: هرب القن من مالكه بغير إذن شرعي، والآبق مملوك فرّ من مالكه قصدًا (لم تقبل له صلاة) وإن لم يستحل الإباق، بمعنى أنه لا يثاب عليها، لكن تصح، ولا تلازم بين القبول والصحة كما مرة وقيل: المنفي كمال القبول لا أصله، والأصح كما قاله النووي الأوّل؛ فصلاته غير مقبولة لاقترانها بمعصية، وصحيحة لوجود شروطها وأركانها؛ كما حققه النووي كابن الصلاح، زاد ابن علي المازري وعياض تأويله المستحل، وزاد في رواية: «حتى يرجع لمواليه». قال العراقي: ونبه بالصلاة على غيرها. انتهى. وقد عظم في هذا الخبر وما أشبهه جرم الإباق، وهو جدير بذلك ذلك لأن الحق تعالى وضع من الحقوق التي على الحر كثيرًا عن العبد لأجل سيده، وجعل سيده أحق به هو الحاكم عليه بالملك لسيده ﴿وَمَا كَانَ لُؤُمِّن وَلا مُوْمنة إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكُونَ لَهُم الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، أما لو أبق لعذر؛ كفراره من لواطه به يكون لَهُم الْخيرة مِنْ أَمْرهم ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، أما لو أبق لعذر؛ كفراره من لواطه به كما غلب في هذا الزمان، وكما لو كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام فلا كما غلب في الأيمان (عن جابر) بن عبد الله، وفي الباب غيره.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أحاديث إباق العبد، انظر: كتاب الكبائر من قسم الترهيب، باب: الترهيب من إباق العبد ونشور المرأة. (خ)

٧٩٥٧ - ٣٧٠ - ﴿إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّه وَحَقَّ مَوالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ». (حم م) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٢٩٥] الألباني.

٣٠٩٥٨ - ٢٠٦٣ - ٧٩٥٨ (إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عَبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». مالك (حم ق د) عن ابن عمر (صحـ). [صَحيح: ١٦٧٤] الألباني.

. -----

١٥٩٥ - ٣٧٠ - (إذا أدى العبد) أي: الإنسان المؤمن الذي به رق، وإن قل، أو كان أنثى، أو خنثى (حق الله) أي: ما أمره به من نحو: صلاة، وصوم، واجتناب منهي (وحق مواليه) أي: ملاكه من نحو: خدمة، ونصح (كان له أجران) أجر قيامه بحق الله، وأجر نصح سيده وإحسانه خدمته؛ ولا يقتضي ذلك تفضيله على الحر؛ لأن جهات الفضل لا تحصى، أو المراد ترجيح من أدى الحقين على من أدى أحدهما، ومن يؤتي أجره مرتين نحو أربعين نظمها المؤلف وغيره؛ قال الحرالي: والأجر في الأصل جعل العامل على عمله، والمراد به، أي: في لسان الشارع -عليه المصلاة والسلام - الثواب الذي وعد به على تلك الأعمال المشروطة بالإيمان (حم م عن أبي هريرة).

الخلوص وامتثل أمره وتجنب نهيه، ويقال: نصحته ونصحت له، قال الطيبي: واللام مزيدة للمبالغة، قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح، مزيدة للمبالغة، قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح، وهي إرادة صلاح حاله، وتخليصه من الخلل، وتصفية الغش (وأحسن عبادة ربه) المتوجبة عليه بأن أقامها بشروطها وواجباتها وما يمكنه من مندوباتها؛ بأن لم يفوت حق السيد (كان له أجره مرتين) لقيامه بالحق وانكساره بالرق، قال البعض: وليس الأجران متساوين؛ لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوق، ورده أبو زرعة بأن طاعة المخلوق هنا من طاعة الله، وطاعة الله، وطاعة الله، ثم التضعيف يختص بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله، وطاعة السيد، فيعمل عملاً واحداً يؤجر عليه باعتبارين، أما العمل المختلف الجهة فلا يختص العبد بتضعيف الأجر فيه على الحر، فالمراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما (مالك) في الموطأ (حم ق دعن ابن عمر) بن الخطاب.

٩٥٩٥ - ٢٨١٤ - «أَوَّلُ سَابِقِ إِلَى الجُنَّةِ عَـبُدٌ أَطَاعَ اللَّهَ، وأَطَاعَ مَـوَالِيَهُ». (طس خط) عن أبي هريرة (صحـ). [ضعيفً جدًا: ٢١٣٤] الألباني.

٧٩٥٠ - ٧٩٥٨ - «أَيُّمَا عَبْد مَاتَ فِي إِبَاقِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّه - تَعَالَى - ». (طس هب) عن جابر (ح). [حسن: ٢٧٣٦] الألباني.

١٩٦١ - ٧٩٥٩ - «أَيُّمَا عَبْد أَبقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». (م) عن جرير [صحيح: ٢٧٣١] الألباني .

٩٥٩ه - ٢٨١٤ - (أول سابق إلى الجنة) أي: إلى دخولها (عبد) يعني قنّا ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى (أطاع الله) بأن امتثل أوامره وتجنب نواهيه (وأطاع مواليه) أو قال: سيده، شك راويه أبو صيفي، وذلك لأن له أجرين كما مر في عدة أخبار فاستحق بذلك السبق إلى دار القرار، والمراد: أنه أول سابق بعد من مرّ أنه أول داخل.

(تنبيه) قال الرضي: مذهب البصريين أن أوّل أفعل، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: جمهورهم على أنه من تركيب دول كددن ولم يستعمل هذا التركيب إلا في أول ومتصرفاتها (طس خط عن أبي هريرة) قال الهيشمي: فيه بشر بن ميمون أبو صيفي، وهو متروك، وقال غيره: وفيه بشر بن ميمون أبو صيفي. قال في الميزان عن البخاري: يتهم بالوضع، وعن الدارقطني: متروك الحديث، وعن ابن معين: أجمعوا على طرح حديثه، ثم أورد له مما أنكر عليه هذا الخبر.

تعديًا (دخل النار) يعني استحق دخولها ليعذب بها على عدم وفائه بحق سيده (وإن تعديًا (دخل النار) يعني استحق دخولها ليعذب بها على عدم وفائه بحق سيده (وإن كان قتل) حال إباقه (في سبيل الله -تعالى-) أي: في جهاد الكفار، ثم يخرج منها إن مات مسلمًا ويدخل الجنة قطعًا. (طس هب عن جابر) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

٥٩٦١ - ٢٩٥٩ - ٢٩٥٩ - (أيما عبد أبق من مواليه) بفتح الباء، إعراضًا عنهم، وأي: للشرط مبتدأ، وما زائدة للتأكيد وأبق خبره، لا صفة للعبد؛ لأن المبتدأ يبقى بلا خبر، وجواب الشرط قوله (فقد كفر) أي: نعمة الموالي وسترها ولم يقم بحقها، ويستمر هذا حاله (حتى يرجع إليهم) أو أراد بكفره أن عمله من عمل الكفار، أو أنه يؤدي إلى الكفر، فإن فرض استحلاله فذاك كافر حقيقة، وذكره بلفظ العبدية هنا لا يناقضه خبر النهى عن تسميته=

٧٣٤٤ - ٥٩٦٢ - «للْعَبْد المُمْلُوكِ الصَّالِح أَجْرانِ». (حم ق) عن أبي هريرة (صح). [صحيح: ٥١٨٥] الألباني.

٣٩٨ - ٣٤٩٨ - «ثَلاَثَةٌ عَلَى كُشْبَانِ الْمَسْكَ يَوْمَ الْقَيَامَة يَغْبِطُهُمُ الأَوْلُونَ وَالآخِرُونَ: عَبْدُ أُدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالَيهُ، وَرَجُلٌ يَؤُمُ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُؤُمُ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلُواتِ الْخُمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». (حم ت) عن ابن عمر (ح). [ضعيف: ٢٥٧٩] الألباني.

٣٩٦٤ - ٣٤٩٩ - ٣٤٩٩ - «ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمَسْكِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لاَ يَهُولُهُمُ الْفَزَعُ وَلاَ يَفْزَعُ واللهَ وَمَا عنْدَهُ، يَفْزَعُ النَّاسُ: رَجُلٌ تَعلَّمَ الْقُرْآنَ فَقَامَ بِهِ يَطْلُبُ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا عنْدَهُ، وَمَا عنْدَهُ، وَرَجُلٌ نَادَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَة خَمْسَ صَلَوَاتٍ يَطْلُبُ وَجْهَ اللَّه وَمَا عِنْدَهُ، وَمَمْلُوكُ لَمْ يَمْنَعْهُ رِقُ الدَّنْيَا مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ». (طب) عن ابن عمر (ح). [ضعيف: ٢٥٧٨] الالباني.

= عبدًا بقوله: «لا يقل أحدكم عبدي»؛ لأن المقام هنا مقام تغليظ ذنب الإباق، وثم مقام بيان الشفقة والإرفاق (م) في الإيمان [(عن جديد)] (\*) موقوقًا، ونقل عنه بعض رواته أنه قال: سمعته من النبي ﷺ، لكن أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة.

٣٩٦٢ - ٧٣٤٤ - اللعبد المملوك الصالح أجران) لأدائه حق الله، وآخر لخدمة مولاه، قال ابن حجر: اسم الصلاح يشمل شرطين: إحسان العبادة، والنصح للسيد، ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من نحو خدمته، قال ابن عبد البر: وفيه أن العبد المؤدي لحق الحق وحق السيد أفضل من الحر، ويؤيده قول عيسى – عليه السلام-: مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الآخرة مرة الدنيا، وللعبودية غضاضة ومرارة لا تضيع عند الله. أهد. ونوزع بأن أجر العبد إنما يضاعف فيما فيه القيام بالحقين فقط، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد، وبقية الحديث: «والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أبي، لأحببت أن أموت وأنا عملوك». اهد(ق عن أبي هريرة).

٣٤٩٥- ٣٤٩٨-سبق ذكر الحديث مشروحًا في الصلاة، باب: فضل الأذان والمؤذنين. (خ). هي الصلاة، المراب الفراد والمؤذنين. (خ). ١٩٩٥- ٣٤٩٩- انظر ما قبله. (خ)

<sup>(\*)</sup> في النسخ المطبوعة: [عن جابر] وهو خطأ، والصواب: [عن جرير] لذلك أستدركناه بين معـقوفين وصوبناه على أصله، انظر مسلم (١/ ٨٣) رقم (٦٨). (خ).

970 - 977 - «عَبْدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ مَـوَالَيه أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَّنَّةَ قَبْلَ مَوَالَـيه بِسَبْعِينَ خَرِيفًا، فَيَقُولُ السَّيِّدُ: رَبِّ هذَا كَانَ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا، قَالَ: جَازَيْتُهُ بِعَمَله وَجَازَيْتُكُ بِعَمَلكَ». (طب) عن ابن عباس (ح). [ضعيف: ٣٦٧٤] الألباني.

٥٩٦٦ - ٥٩٦٥ - «الْعَبْدُ الآبِقُ لاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ». (طب) عن جرير (ح). [صحيح: ٤١٢١] الألباني.

٧٩٦٧ - ٨٦١١ - «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ». (حم) والضياء عن جابر (صح). [صحيح: ١٨١٦] الألباني.

\* \* \*

١٩٥٥ - ١٩٧٥ - (عبد أطاع الله وأطاع مواليه) لم يقل مولاه؛ إشارة إلى أن دأبه الطاعة لكل من ملكه، وإن انتقل من مولى إلى مولى (أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خريفًا، فيقول السيد: رب هذا كان عبدي في الدنيا، قال: جازيته بعمله وجازيتك بعملك) والمراد: أن ذلك سيكون في الآخرة، وعبر عنه بالماضي؛ لتحقق الوقوع، وعلم منه أن رفع الدرجات في الآخرة بالعمل لا بالحرية؛ لانقطاع أحكام الرق بالموت، ومر أن المراد بالخريف: السنة، وبالسبعين: التكثير؛ لا التحديد (طب عن ابن عباس) ثم قال الطبراني: لم يروه عن يونس إلا عبد الوهاب تفرد به يحيى بن عبدالله بن عبد ربه الصفار عن أبيه. اهد. وعبد الوهاب هذا هو ابن عطاء ضعفه أحمد، ويونس هو ابن عبيد؛ مجهول ذكره بعضهم، وقال الهيثمي: لا أجد من ذكر يحيى، وأبوه ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله حديثهم حسن.

277 - 077 - (العبد الآبق) أي: الهارب من مولاه بلا عذر (لا تقبل له صلاة) يعني: لا يثاب عليها (حتى يرجع إلى مواليه) ونبه بالصلاة على غيرها من القرب، وأراد بالعبد الإنسان، ولو أنثى. (طب عن جرير) بن عبد الله، ورواه عنه الطيالسي والديلمي، رمز المصنف لحسنه.

٥٩٦٧ – ٨٦١١ – ٨٦١١ (من تولى غير مواليه) أي: اتخذ غيرهم وليًا يرثه ويعقل عنه، وزاد في رواية تقييده بغير إذنهم. قال جمع: ولا مفهوم له، بل ذكر تأكيدًا للتحريم، قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون قوله: «من تولى» شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة، وإن منها=

## باب: الولاء

١٦٠٥ - ١٦٠٦ - «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتَابِ اللَّه ؟ مَا كَان مِنْ شَرْط لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّه فَهُوَ باطلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط، قَضَاءً اللَّه ِ أَحْقُ، وَشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لَنْ أَعْتَقَ». (قَ ٤) عن عائشة (صح). اللَّه أَحْقُ، وَشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لَنْ أَعْتَقَ». (قَ ٤) عن عائشة (صح). [صحيح: ١٣٥٦] الألباني.

------

= مطلق النصرة والإعانة والإرث، ويكون قوله: «بغير إذن مواليه» يتعلق مفهومه بالأولين بما عدا الإرث، وقال ابن العربي: التولي لغير الموالي يكون بوجوه منها: أن يكون حليفًا لقوم فيخلع حلفهم، ليعقده مع غيرهم. (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) أي: أهمل حدود الله، وأوامره ونواهيه، وتركها بالكلية، وأصل الربقة: عروة في حبل تجعل في عنق الدابة تمسك به؛ فاستعير للإسلام؛ أي: ما يشد به نفسه من عرى الإسلام وأحكامه، وذلك لأن من رغب عن موالاة من أنعم عليه بالحرية، كافر بالنعمة، ظالم بوضع الولاء في غير محله، ومن كفر نعمة العباد، فهو بكفران نعم الله أجدر. (حم والضياء) المقدسي. (عن جابر) بن عبد الله، قال الهيثمي: فيه خالد ابن حبان وثقه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

\*\*\*

ويستدعي جوابًا صدر بالفاء الجزائية لما فيها من معنى الشرط، قال سيبويه: إذا قلت: ويستدعي جوابًا صدر بالفاء الجزائية لما فيها من معنى الشرط، قال سيبويه: إذا قلت: أما زيد ف منطلق؛ فكأنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق (فما) وفي رواية البخاري: «ما» بدون فاء في الجواب، قال الزركشي: وهو عند اللغويين نادر (بال أقوام) أي: ما حالهم، أي: أهل بريرة، أرادت عائشة شراءها منهم وتعتقها، فشرطوا كون الولاء لهم، ولم يشرط الله في كتابه ذلك، فخطب فنبه على تقبيح فعلهم حيث (يشترطون شروطًا) جمع شرط، وهو إلزام الشيء والتزامه (ليست في كتاب الله) أي: في حكمه الذي كتب على عباده وشرعه لهم (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) أي: ليس في حكمه الذي يتعبد به عباده من كتاب أو سنة أو إجماع، فليس المراد الفرقان؛ لأن كون الولاء للمعتق ليس منصوصًا في القرآن، وقال ابن خزيمة: أي ليس في حكمه جوازه أو وجوبه؛ لا أن كلَّ من شرط شرطًا لم ينطق به القرآن باطل؛ لأنه =

٢٥٦٩ - ٢٥٦٢ - «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ». (خ) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٢٣٣٦] الألباني.

• ٧٩٥ - ٥٩٧٠ «حَلِيفُ القَّـوْمِ مِنْهُم، وَابْنُ أَخْتِ الْقَـوْمِ مِنْهُمْ». (طب) عن عمرو بن عوف (ض). [صحيح: ٣١٥٦] ] الألباني.

= قد يشترط في البيع (فهو باطل وإن كان مائة شرط) مبالغة وتأكيدًا؛ لأن العموم في قوله: «ما كان من شرط...» إلى آخره، دل على بطلان جميع الشروط وإن زاد على المائة، فالعدد خرج مخرج الكثير، يعني: أن الشروط غير المشروعة باطلة وإن كثرت (قضاء الله) المشروط، أي حكمه (أحق) باتباع من غيره، يعني هو الحق لا غيره (وشرط الله أوثق) أي: هو القوي، وما سواه باطل واه، فأفعل لا تنفضيل فيه في الموضعين؛ إذ لا مشاركة بين الحق والباطل (وإنما الولاء لمن أعتق) لا إلى غيره من مشترط أو غيره، فهو منفي عنه شرعًا، وفيه أنه لا ولاء لمن أسلم على يده رجل أو حلفه؛ خلافًا للحنفية ولا لملتقط خلافًا لإسحق (ق ٤ عن عائشة) وهي قصة بريرة المشهورة.

وفيه عموم يقتضي ثبوته في كل عتق تبرعًا، أو واجبًا عن كفارة أو غيرها، قاله لعائشة لما عموم يقتضي ثبوته في كل عتق تبرعًا، أو واجبًا عن كفارة أو غيرها، قاله لعائشة لما أرادت شراء بريرة وأراد مواليها اشتراط ولائها لهم، أي: فلا تبالي سواء شرطته أم لا؛ فإنه شرط وجوده كعدمه، واستفيد منه أن كلمة: «إنما» للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولاه ما لزم من إثبات الولاء للمعتق، ونفيه عن غيره، واستدل بمفهومه على أنه ولاء لمن أسلم على يديه رجل حالفه خلافًا للحنفية، ولا لملتقط خلافًا لإسحق، وبمنطوقه على إثبات الولاء لمن أعتق سائبة، ودخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر، وبالعكس، وهذا الحديث فيه فوائد تزيد على أربعمائة، وذكر النووي أن ابن جرير وابن خزية صنفا فيه تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من الاستنباط (خ) في الفرائض (عن ابن عمر) بن الخطاب، وظاهر صنيع المصنف أنه من تفردات البخاري عن صاحبه، وهو ذهول، فقد رواه مسلم في العتق صريحًا، ورواه النسائي وأبو داود.

• ٣٧٥٥ - ٣٧٥٥ - حليف القوم منهم) الحليف المعاهد، يقال: تحالف إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدًا في النصر والحماية، قال إبراهيم الحربي: الحلف: أيمان كانوا=

٦٩٧١ - ٦٣١٣ - «كُلُّ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مَائَةَ شَرْط». البزار (طب) عن ابن عباس (صح). [صَحيح: ٤٥٣٠] الألباني.

= يتحالفون على أن يلزم بعضهم بعضًا (وابن أخت القوم منهم) أي: متصل بهم في جميع ما ينبغي أن يتصل به كالنصرة (طب) وكذا البزار (عن عمرو بن عوف) قال الهيثمي: فيه الواقدي وهو ضعيف، قال ابن حجر: وفيه قصة.

السر فيه جوازه أو وجوبه بواسطته، كالنص القرآني، وقال القرطبي: قوله: «ليس في ليس فيه جوازه أو وجوبه بواسطته، كالنص القرآني، وقال القرطبي: قوله: «ليس في كتاب الله» أي: ليس مشروعًا فيه تأصيلاً ولا تفصيلاً؛ فإن من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في الكتاب كالوضوء، ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله؛ كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع والقياس (فهو باطل وإن كان مائة شرط) يعني: وإن شرط مائة مرة لا يؤثر، فذكره للمبالغة لا لقصد عين هذا العدد، قال الطيبي: وهذا من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء للمبالغة، وقال القرطبي: هذا خرج مخرج الكثير، يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة وإن كثرت، ويستفاد منه أن الشروط الشرعية صحيحة (البزار) في مسنده (طب) كلاهما (عن ابن عباس) رمز لصحته.

وبالتنكير أولى (فله ولاؤه) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره، وفي رواية للبخاري في وبالتنكير أولى (فله ولاؤه) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره، وفي رواية للبخاري في تاريخه: «هو أولى الناس بحياته ومماته» قال البخاري: ولا يصح لمعارضته حديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وعلى التنزل، فيتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا، فيستثنى منه من أسلم، أو يؤول الولاء بالموالاة بالنصر والمعاونة لا بالإرث، ويبقى الحديث متفق على صحته على عمومه؟ ذهب الجمهور إلى الثاني، وقال أبو حنيفة: يستمر إن عقل عنه، وإن لم يعقل فله التحول لغيره، ويستحق الثاني، وهلم جراً. (طب عد قط) ورواه الدارقطني عن معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن=

9 الآلباني . القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». (خ) عن أنس (صح). [صحيح: ٦٦٣٧] الألباني .

\_\_\_\_\_

= أبي أمامة، ثم قال: الصدفي ضعيف (هق) من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم (عن أبي أمامة) الباهلي، والحديث له عند هؤلاء طريقان: إحداهما: عن الفضل بن حبان عن مسدد عن عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، الثانية: معاوية عن يحيى الصدفي عن القاسم، وأورده ابن الجوزي من طريقيه في الموضوعات وقال: القاسم واه، وجعفر يكذب، ومعاوية ليس بشيء، وقال الهيثمي بعدما عزاه للطبراني: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، وفي الميزان: هذا الخبر من مناكير جعفر بن الزبير، وجعفر هذا كذبه شعبة، ووضع مائة حديث.

٥٩٧٣ - ٩١١٧ - (موالينا منا) في الاستنان بسنتنا والاحتسرام والإكرام؛ لاتصالهم بنا، فليس المراد أنه يحرم عليهم أخذ الزكاة كما قيل (طس عن ابن عمر) بن الخطاب، رمز لحسنه، قال الهيثمي: فيه مسلم بن سالم، ويقال: ابن مسلمة بن سالم؛ ضعفه أبو داود وغيره ووثقه ابن حبان، وهذا حديث رواه أيضًا ابن قانع في معجمه من حديث إبراهيم ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده بلفظ: «مولانا منا وابن أخينا منا وحليفنا منا».

بفتح المثناة، وأما المولى من أعلى فلا يرد هنا، وقال النووي في التهذيب: في هذا الحديث بفتح المثناة، وأما المولى من أعلى فلا يرد هنا، وقال النووي في التهذيب: في هذا الحديث سواء كان مولى عتاقة، وهو الأكثر، أو مولى حلف ومناصرة، أو مولى إسلام بأن أسلم على يد واحد من قبيلة؛ كالبخاري مولى الجعفيين أسلم على يد أحدهم، وقد ينسبون إلى القبيلة مولى مولاها؛ كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى المصطفى وين (من القبيلة مولى مسولاها؛ كأبي الحباب الهاشمي مولى عتاقة، فالمعتق يرث العتيق بالعصوبة إذا أنفسهم) أي: ينتسب نسبتهم ويرثونه إن كان مولى عتاقة فالمراد: من أنفسهم في الإكرام والاحترام، فقد عصبة النسب؛ فإن لم يكن مولى عتاقة فالمراد: من أنفسهم في الإكرام والاحترام، وقيل: المراد من أنفسهم في حكم الحل والحرمة، كمولى القرشي لا تحل له الصدقة، وقيل: القصد بذلك جواز نسبة العبد إلى مولاه بلفظ النسبة (خ) في الفرائض ووهم من زعم أنه ليس فيه (عن أنس) وفيه قصة، وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به إمام الفن عن صاحبه، وليس كذلك، ففي الفردوس: اتفقا على إخراجه، ورواه أيضاً أحمد.

٥٩٧٥ – ٩١٢٥ – «مَوْلَى الرَّجُلِ أَخُوهُ وَابْنُ عَـمِّهِ». (طب) عن سهل بن حنيف (ح). [ضعيف: ٥٨٩٧] الألباني .

٩٤٧٦ - ٩٤٧٣ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٦٩٣٩] الألباني .

99۷۷ - 97۸۰ - «الْوَلاَءُ لَمِنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلَّى النِّعْمَةَ». (ق ٣) عن عائشة (صح). [موضوع: ٦١٦٠] الألباني .

------

940-9170-(مولى الرجل أخوه وابن عمه) المولى الرب، والمالك، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحت، والتابع، والجار، وابن العم، والصهر، والمعتق، والعتيق، وقد جاء أكثرها في الأخبار فينزل على كلِّ ما يليق به (طب عن سهل بن حنيف) رمز لحسنه، وفيه يحيى بن يزيد، قال الذهبى: ضعيف.

987- 987- 987- (نهى عن بيع الولاء) أي: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه. معتقه، كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب، فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق، والنهي للتحريم؛ فيبطلان لما ذكر (حم ق ٤) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب.

المعتق بالفتح والمد، حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح (لمن أعطى الورق) بكسر الراء: الفضة، والمراد: الثمن، وعبر بالورق لأنه الغالب في الأثمان، وقد جاء ذلك مصرحًا في رواية الترمذي ولفظه: "إنما الولاء لمن أعطى الثمن» (وولى النعمة) أي: أعتق، ومطابقته لقوله "الولاء لمن أعتق» أن صحة العتق تستدعي سبق ملك، والملك يستدعي ثبوت العوض، قال ابن بطال وغيره: اقتضى الحديث أن الولاء لكل معتق ذكرًا أو أنثى، وهو إجماع، وأما جر الولاء فليس للنساء إلا ما أعتقن، أو جر إليهن من أعتقن بولادة أو عتق آخر، قال ابن العربي: وقوله: "ولى النعمة» إشارة إلى مقدار الحرية، وهي من أعظم النعم على العبد أن خلقه حرّا فإذا طرأ عليه الرق فأجل نعمه خروجه عنه، ولذلك كان أعظم جزاء من الولد للوالد (ق ٣ عن عائشة) قالت: اشتريت بريرة فشرط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم – فذكره.

٩٧٨ - ٩٦٨٦ - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (حم طب) عن ابن عباس (صحر). [صحيح: ١٥٥] الألباني.

٩٧٩ - ٩٦٨٧ - «الْوَلاَءُ لَحُمنةٌ كَلُحْمَة النَّسَبِ: لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ». (طب) عن عبد الله بن أبي أوفى (ك هق) عن ابن عمر (صح). [صحيح: ٧٥٧] الألباني.

\* \* \*

٩٩٨٥ - ٩٦٨٦ - (الولاء لمن أعتق) فيه حجة للشافعي على نفي ولاء الموالاة؛ بجعل لام الولاء للجنس، وقال الحنفية: هي للعهد فيلا ينفيه، وفيه دليل على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق، كما يكون النسب بمتقدم ولادة من الأب (حم طب) وكذا الخطيب (عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه النضر أبو عمرو، وقد وثقه جمع، وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات، وقضية تصرف المصنف أنه لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو غفلة، فقد قال ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة، وذكر أنه متواتر.

والسباك؛ اشتراك واشتباك؛ كالسدي مع اللحمة في النسج (لا يباع ولا يوهب) أي: بمنزلة القرابة، فكما لا يمكن كالسدي مع اللحمة في النسج (لا يباع ولا يوهب) أي: بمنزلة القرابة، فكما لا يمكن الانفصال منها، لا يمكن الانفصال عنه، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل، وكانوا في الجاهلية ينقلونه في البيع، فجاء الشرع بإبطاله، وقال ابن العربي: معنى أنه كلحمة النسب أنه حالي و أخرجه بالحرية إلى النسب حكمًا؛ كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسّا، لأن العبد كالمعدوم في حق الأحكام، ولا يشهد، ولا يقضي، ولا يلي، فأخرجه السيد بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما أشبه حكم النسب؛ أنيط بالمعتق، فجعل الولاء له، وألحق برتبة النسب في منع البيع وغير ذلك. (طب عن عبد الله بن أبي أوفى) قال الهيثمي: وفيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب (ك) في الفرائض (هق) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس.

## باب: المكاتب

• ٥٩٨٠ – ٢٩٧٩ – «أَيُّمَا عَبْد كَاتَبَ عَلَى مِائَة أُوقيَّة فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أُواَق فَهُوَ عَبْدٌ». (حم د هـ عَبْدٌ، وأَيُّمَا عَبْد كَاتَبَ عَلَى مِائَة دينَار فَاًدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةً دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ». (حم د هـ ك) عن ابن عمرو (صح). [حسن: ٥٣٧٠] الألباني .

-٩٩٨٠ - ٢٩٧٩ – (أيما عبد) يعني قنّا ولو أمة، قال ابن حزم: لفظ العبد لغة يتناول الأمة، ولكن في الفتح: فيه نظر، ولعله أراد المملوك، وقيال القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، والأمة: اسم لمؤنثه بغير لفظه، ومن ثم قال إسحق: إن هذا الحكم لا يشمل الأنثى، وخالف الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنشى؛ إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله - تعالى -: ﴿ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣] فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعًا، وإما بطريق الإلحاق لعدم الفارق، وقد قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق (كاتب على مائة أوقية) مثلاً، ورواية الحاكم: «كوتب على ألف أوقية» (فأدّاها إلا عشرة أواق ) في نسخ: «أواقيّ» بشد الياء، وقد تخفف جمع أوقية بضم الهمزة، وشد الياء: معروفة (فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار فأدَّاها إلا عشرة دنانير، فهو عبد) المراد: أنه أدّى مال الكتابة إلا شيئًا قليلاً بدليل الخبر الآتى: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا يعتق إلا بأداء جميع ما عدا القدر الذي يجب حطه عنه، وهذا مذهب الجمهور، ونقل عن على - كرم الله وجهـ م أنه يعتق عنه بقدر ما أدّى، والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه، وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة، قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] أو جمع وضم، ومنه كتب الخط، وعلى الأول مأخذها من الالتزام، وعلى الثاني من الخط لوجوده عند عقدها غالبًا. قال الروياني: وهي إسلامية، ونوزع بأنها كانت متعارفة في الجاهلية، وأقرها الشارع، وأحسن تعاريفها: أنها تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة (حمد) في العتق والكتابة (هـ) في الأحكام، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله (بن عمرو) بن العاص، ورواه الحاكم باللفظ وصححه، وأقره الذهبي.

٧٦٤٦ – ٧٦٤٦ – «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ». (قط) عن جابر (ض). [ضعيف: ٤٩١٣] الألباني.

٩٨٢ - ٩٢٣٠ - ٩٢٣٠ «اللُّكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهُمُّ». (د هق) عن ابن عمرو (ح). [حسن: ٦٧٢٢] الألباني.

٣٨٥ - ٩٩٩٦ - «يُشْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرَّبُعُ». (ك) عن علي (صح). [ضعيف: [تعيف: ٦٤١٢] الألباني،

\* \* \*

٧٩٤١ - ٧٦٤٦ - (ليس في مال المكاتب زكاة) على سيده ولا عليه (حتى يعتق) لأنه ليس ملكًا للسيد، والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف (قط عن جابر) قال - أعني مخرجه الدارقطني -: عبد الله بن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه عبد الله بن بزيغ الأنصاري، قاضي تستر، قال في الميزان: عامة أحاديثه غير محفوظة، وليس ممن يحتج به، ثم أورد من مناكيره هذا الخبر، وقال ابن حجر: في سنده ضعيف ومدلس.

وجناية له أو لغيره، فالا يحملها قرابته ولا عاقلة سيده، وليس كالعبد في أن سيده وجناية له أو لغيره، فالا يحملها قرابته ولا عاقلة سيده، وليس كالعبد في أن سيده يبيعه ويأخذ كسبه، ذكره الرافعي (ما بقي) بكسر القاف لغة القرآن (من مكاتبته) أي: من نجومها (درهم) فلا يعتق منه بقدر ما أدى، وهو قول الجمهور قاطبة، ويؤيده قصة بريرة ومخالفة بعض السلف مؤولة، وفيه جواز بيع المكاتب لأنه علوك، والمملوك يباع، ومنع المالكية والحنفية بيعه (د) في العتق وكذا النسائي، فما أوهمه صنيع المؤلف من أن أبا داود منفرد بإخراجه من بين الستة غير جيد (عن ابن عمرو) بن العاص، رمز لحسنه، وصححه الحاكم، وخرجه عنه ابن حبان أيضًا في أثناء حديث، قال الشافعي: لا أعلم أحدًا رواه إلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين. انتهى. قال الصدر المناوي: ومع هذا ففيه ابن عباش والمقال فيه معروف.

9997 – 9997 (يترك للمكاتب الربع) يعني يلزم السيد أن يحط عن المكاتب بعض النجوم، والأولى كونه الربع وقت الوجوب قبل العتق (ك عن على) أمير المؤمنين.

### باب: المدبر

١٨١٥ - ١٨١١ - «اللُّدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ». (هـ) عن ابن عمر (ح). [موضوع: ٥٩١٨] الألباني .

٥٩٨٥ - ١٨٢ - «اللَّدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ، وَهُوَ حُرُّ مِنَ الثَّلُثِ». (قط هق) عن ابن عمر (ض). [موضوع: ٥٩١٩] الألباني.

صنيع المصنف أن ابن ماجه لم يروه إلا كذلك، والذي رأيته في الفردوس وغيره صنيع المصنف أن ابن ماجه لم يروه إلا كذلك، والذي رأيته في الفردوس وغيره معزواً له: «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث». (هـ عن ابن عمر) بن الخطاب، رمز لحسنه، قال ابن حجر: وروي مرفوعاً وموقوقاً، والصحيح وقفه، وأما رفعه فضعيف، وذلك لأن فيـه علي بن ظبيان العبسي، قال في الميزان عن ابن أبي حاتم: متروك، وعن ابن ميمون: كذاب خبيث، وقال الدارقطني: ضعيف، ثم ساق له هذا الخبر.

من الثلث) أخذ بقضيته أبو حنيفة وسفيان وجمع، فمنعوا بيعه، ولا هبته (وهو حر من الثلث) أخذ بقضيته أبو حنيفة وسفيان وجمع، فمنعوا بيعه، وأجازه الشافعي، وقال: الحديث ضعيف (قط عن ابن عمر) بن الخطاب، قال مخرجه الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو من قول ابن عمر، قال: ولا يثبت مرفوعًا ورواته ضعفاء. اه. وقال عبد الحق: إسناده ضعيف والصحيح موقوف، وقال في المنار: فيه عبيدة بن حسان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجوزي مجهول، والصحيح وقفه، وقال ابن حجر: فيه عبيدة بن حبان ضعيف، وقال الدارقطني: الصواب وقفه، وخرجه من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) وللموصي أن يعود فيما أوصى به، وإن كان سبيله سبيل الـعتق بالصفة، فهو أولى بالجواز ما لم توجد الصفة المعلق بها. اهـ.



## باب: التحريض على الوصية والوعيد على تركها والإضرار فيها

عن المُسيب مرسلاً. [ضعيف: ١٤٨] الألباني.

٩٨٧ - ١٧٠٧ - «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - تَعَالَى - تَعَالَى مَنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْ وَالكُمْ، وَجَعَلَ ذَلِكَ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالكُمْ». (هـ) عن أبي هريرة (طب) عن معاذ، وعن أبي الدرداء (ض). [حسن: ١٧٣٣] الألباني.

١٩٨٨ - ١٩٨٦ - «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَة اللَّه - تَعَالَى - ستِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا اللَّوْتُ؛ فَيُضَارَّانِ فِي الْوصِيَّةِ؛ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ». (دت) عن أبي هريرة (صح). [ضعيف: ١٤٥٧] الألباني.

١٨٢-٥٩٨٦ بسبق الحديث في العلم، باب: الفتيا. (خ).

التصرف فيها حينئذ بالوصية وغيرها، فتصح الوصية بالثلث، ولو مع وجود وارث التصرف فيها حينئذ بالوصية وغيرها، فتصح الوصية بالثلث، ولو مع وجود وارث خاص ومخالفته (وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم) فأجر الوصية بذلك من أعمال الميت التي يثاب عليها إن قبلت، وأخذ جمع من مخاطبة الصحب بذلك، وجعله زيادة في العمل؛ أنه خاص بالمسلمين لاختصاصهم بزيادة الأعمال، ومذهب الشافعية خلافه، ومن خصائص نبينا عليه أن له أن يوصي بالتصدق بجميع ماله في سائر أحواله من غير حرمة ولا كراهة؛ لأنه لا يورث كسائر الأنبياء (هـ عن أبي هريرة) وفيه حفص بن عمر الأيلي، قال ابن عدي: أحاديثه كلها منكرة المتن والسند، وساق هذا منها. (طب عن معاذ) بن جبل. قال الهيثمي: وفيه عتبة بن أبي حميد الضبي؛ وثقه ابن حبان، وضعفه أحمد (وعن أبي الدرداء)، وكذا رواه عنه أحمد والبزار، قال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. انتهى. وساق الحافظ ابن حجر -رحمه الله-الحديث ثم قال: إسناده ضعيف.

٨٨٥ ٥-١٩٨٢ - (إن الرجل ليعمل أو المرأة) لتعمل (بطاعة الله ستين سنة) مثلاً (ثم=

٣٢٨١ - ٥٩٨٩ «تَرْكُ الْوَصِيَّةِ عَارٌ فِي الدُّنْيَا، وَنَارٌ وَشَنَارٌ فِي الآخِرَةِ». (طس) عن ابن عباس. [ضعيف: ٢٤٢٦] الألباني.

• ٣٥٦٥ - ٣٥٦٨ - «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». (حم ق ن هـ) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ٣٠٨٠] الألباني.

= ----- الم الموت فيضار أن ) رالتشديد، أي: يوصلان الضير الي وارثيهما (في الوصية) بأ

= يحضرهما الموت فيضاراًن) بالتشديد، أي: يوصلان الضرر إلى وارثيهما (في الوصية) بأن يزيدا على الثلث، أو يقصدا حرمان الأقارب، أو يقرّا بدين لا أصل له (فتجب لهما النار) أي: يستحقان دخول نار جهنم إن لم يدركهما الله بعفوه، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ﴾ [النساء: ١٢]، وأخذ بظاهره مالك فأبطل المضارة فيها، وإن لم يقصدها. قال البعض: والمضارة في الوصية من الكبائر (دت) في الوصية من حديث شهر بن حوشب. (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه - قال الترمذي: حسن غريب. انتهى. وشهر أورده الذهبي في الضعفاء، وقال ابن عدي: لا يحتج به، ووثقه ابن معين.

9۸۹ – ۳۲۸۱ – (ترك الوصية عار) وهو كل شيء يلزم منه عيب، أو شبه، أو شبه، أو شين (في الدنيا ونار وشنار) بالفتح والتخفيف: أقبح العيب. كما في القاموس وغيره، وفي الفردوس: الشنار: أقبح العيب والعار (في الآخرة) وفيه أن الوصية واجبة، أي: على من عليه حق لله أو لآدميين بلا شهود، أما بالتطوع فمستحبة (طس) وكذا في الصغير (عن ابن عباس) وضعفه المنذري، وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم، ورواه فيه الديلمي أيضًا.

خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المشروع الثلث، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: يكفيك يا سعد الثلث كافيك، خبر مبتدأ محذوف، أي: اللشروع الثلث، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: الثلث كافيك، وبالنصب على الإغراء، أو بفعل مضمر، أي: أعط الثلث (والثلث كثير) بموحدة أو مثلثة، شك الراوي، والأكثر المثلثة؛ أي: هو كثير بالنسبة لما دونه في الوصية، وهذا مسوق لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه، أو هو بيان لكون التصدق بالثلث أكمل؛ أي: أكثر أجراً، والأول هو المتبادر إلى الفهم، ومن ثم ذهب الشافعي إلى أنه يسن النقص عن الثلث إن كان ورثته فقراء، وقد أجمعوا على جواز الوصية بالثلث وكذا بأكثر إن أجازها الورثة (حم ق ن هـعن ابن عباس) قال: قال سعد في مرضه للنبي عليه أتصدق بثلثي مالى؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ فذكره.

٣٠٩١ - ٣٥٦٩ - «التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلاَّ أُجِرْتَ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا يَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». مالك (حم ق٤) عن سعد (صح). [صحيح: بها، حَتَّى مَا يَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». مالك (حم ق٤) عن سعد (صح). [صحيح: الألباني.

٣٥٦٩-٥٩٩١ (الثلث) يا سعد بن أبي وقاص (والثلث كثير) في الوصية (إنك إن تذر) بذال معجمة: تترك، وفي رواية البخاري: «تدع» (ورثتك أغنياء خير) وروي بفتح همزة «أن»، على التعليل؛ أي: لأن تذر، فمحله جر، أو هو مبتدأ فمحله رفع، وخبره «خير»، وبكسرها على الشرط، وجوابها جملة (من أن تذرهم عالة) أي: فقراء، جمع عائل، وهو الفقير، والفعل منه: عال يعيل: إذا افتقر (يتكففون الناس) يطلبون الصدقة من أكف الناس، أو يسألونهم بأكفهم، وزاد في رواية: «ما في أيديهم، أعطوهم أو منعوهم»، ثم عطف على قوله: «إنك إن تذرّ» ما هو علمة للنهي عن الوصية بأكشر من الثلث فقال: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله) أي: ذاته، لا للرياء والسمعة (إلا أجرت) بضم الهمزة؛ مبنيًا للمفعول (بها) أي: عليها (حتى ما تجعل) أي: الذي تجعله (في في أمرأتك) أي: إلا أجرت بالنفقة التي تبتغي بهـا وجه الله، حتى بالشيء الذي تجعله في فم امرأتك، فما اسم موصول، وحتى عاطفة، وقول الزركشي كابن بطال: تجعل برفع اللام، وما كافة كفت حتى عن عملها، رده في مصابيح الجامع بأنه لا معنى للتركيب حينئـذ إن تأملت، فالأجود ما ذكر، وفيه كالذي قبله إباحة جمع المال، وحث على صلة الرحم، وندب الإنفاق في القرب، وأن الواجب يزداد أجره بالنية، وأن ثواب الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله، قال ابن دقيق العيد: وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب، حستى يبتغي به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه، قال: وقد يدل على أن الواجبات إذا أدّيت على قصد الواجب ابتغياء وجه الله أثيب عليها، فإن قوله: «حستى ما تجعله في في امرأتك»، لا تخصيص له بغير الواجب، وحتى هنا تقتضى المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة للمعنى (مالك حم ق٤) في الوصية (عن سعد) بن أبي وقاص، قال: جاءني المصطفى عَلَيْكَةً يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتـد بي فقلت: يا رسـول الله إني قد بلغ بي من الوجـع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالثلث؟ فذكره. ورواه عنه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أيضًا. ٤٣٠٨ – ٤٣٠٨ – «الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ». (هن) عن علي (صح). [حسن: ٣٤١٩] الألباني.

٣٩٥- ٨١٣٦ - «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ اللَّوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ». (حم ت ن ك) عن أبي الدرداء (صح). [ضعيف: ٥٢٤٠] الألباني.

١٩٦٥-٥٩٩٤ - «درْهَمُ الرَّجُلِ يُنْفَقُ فِي صِحَّتِهِ خَيْـرٌ مِنْ عِتْـقِ رَقَبَـةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ». أبو الشيخ عن أبي هريرة (ض). [ضعيف جدًا: ٢٩٦٨] الألباني.

٢٩٩٥-٨-٥٩٩٦ (الدين) بالفتح (قبل الوصية) أي: يجب تقديم وفائه على تنفيذها (وليس لوارث وصية) إلا أن يجيز الورثة، والوصية لغة: من وصلت الشيء وصلته؛ سميت به؛ لأنه وصل خير دنياه بخير عقباه، وإذا أريد بها ما يخرج من الثلث، وهي المراد هنا، والمبوّب لها في الفقه، فعرفت بأنها عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده؛ يلزم بحوته. (هق) من حديث يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة (عن علي) أمير المؤمنين. قال الذهبي في المهذب: ويحيى ضعيف. اهد. وأخرجه الدارقطني عن علي يرفعه، وفيه عاصم، لينه ابن عدي، عن شبيب بن شعبة، ثقة له غرائب، وشيخه يحيى بن أبي أنيسة تالف، ذكره الغرياني وغيره، وأخرجه الحارث ابن أبي أسامة من حديث ابن عمر بمثله، قال ابن حجر: وسنده ضعيف.

٩٩٥-٨١٣٦ يأتي الحديث إن شاء الله -تعالى- مشروحًا في الأمثال. (خ).

يعني التصدق بدرهم واحد حال الصحة أفضل من عتق رقبة عند الموت؛ لما فيه من يعني التصدق بدرهم واحد حال الصحة أفضل من عتق رقبة عند الموت؛ لما فيه من مجاهدة النفس على إخراج الصدقة والإنسان صحيح شحيح، يؤمّل الغنى، ويخاف الفقر، والأجر على قدر النصب، وأما من تيقن الموت ومفارقته لماله على كل حال فلا يشق عليه العتق ولا غيره، فالتصدق حينئذ بعتق أو غيره مفضول بالنسبة للتصرف في حال الصحة؛ بنسبة ما بين قيمة الدرهم وثمن الرقبة، لكن الظاهر أن ذلك خرج مخرج المبالغة والحث على التصدق حال الصحة (أبو الشيخ) ابن حبان (عن أبي هريرة) وفيه يوسف بن السفر الدمشقي، قال في الميزان عن الدارقطني: متروك، وعن ابن عدي: له أباطيل، وساق هذا منها.

0990- 3778- «الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ». ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٩٩٥ُ ] الألباني .

٦٩٩٦ - ٣٥٥٣ - «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَان لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لَأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيكَ، وَصَلاَةُ عَبَادي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقَضَاء أَجَلكَ » (هـ) عن ابن عمر. [ضَعيف: ٢٥٠٦] الألباني.

٧٩٩٧ - ٧٦٦٤ - «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ». (هـق) عن علي (ض). [موضوع: ٤٩١٥] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

الضرار: إدخال الضرعلى الشيء والنقص فيه، ومعناه: أن الموصي إذا أوصى بأكثر من الضرار: إدخال الضرعلى الشيء والنقص فيه، ومعناه: أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله، فقد ضار الورثة ونقص حقهم (١)، ويجوز أن يكون ضار نفسه بتجاوز الحد المندوب إليه، ومخالفته قول الشارع. (ابن جرير) الإمام المجتهد (وابن أبي حاتم) عبد الرحمن الحافظ (في التفسير) للقرآن (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضًا الطبراني والديلمي.

2997 – 300 – 300 – 300 الله تعالى: يا ابن آدم، اثنتام لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك) بالتحريك؛ أي عند خروج نفسك وانقطاع نفسك (لأطهرك به) من أدناسك (وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك) قال الفاكهاني: من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت، والإيصاء بالثلث. (هـ عن ابن عمر) بن الخطاب.

٧٩٩٥ - ٧٦٦٤ - (ليس لقاتل وصية) بأن أوصى لمن يقتله، فلا يصح لأنها معصية، أما لو أوصى لإنسان فقتله، أو لجارحه ثم مات بالجرح فيصح؛ لأنها تمليك بصيغة؛ كالبيع والهبة بخلاف الإرث، هذا ما عليه الشافعية. (هق عن علي) أمير المؤمنين، قال في المهذب: فيه مبشر بن عبيد، منسوب إلى الوضع، وقال أحمد: أحاديثه منكرة، وقال البخاري: منكر الحديث. انتهى.

<sup>(</sup>١) أو قصد حرمان الورثة دون التقرب إلى الله، أو أقر بديـن لا أصل له، واستدل به من قال بحرمة الوصية بما زاد على الثلث.

١٩٩٥ - ٧٨٩٣ - «مَا حَقُّ امْرِئَ مُسْلُم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ». مالك (حمَّ ق٤) عن ابن عمر. [صحيح: ١٥١٥] الألباني. ٩٩٥ - ٣٣٠ - «مَنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْكَلاَمِ مَعَ المُوْتَى». أبو الشيخ في الوصايا عن قيس (ض). [ضعيف: ٥٨٤٦] الألباني.

-----

والاحتياط لشخص، أو ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا ما يأتي، والمسلم غالبي، والاحتياط لشخص، أو ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا ما يأتي، والمسلم غالبي، فالذمي كذلك (له شيء) أي: من مال، أو دين، أو حق، أو أمانة، وعند البيهقي: «له مال» بدل «شيء» حال كونه (يريد أن يوصى فيه يبيت) أي: أن يبيت، على حد ﴿وَمِنْ آيَاتِهُ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ [الروم: ٢٤]، و «ما»؛ نافية بمعنى ليس، و «حق» اسمها، و «يوصي فيه» صفة لشيء والجملة صفة ثانية لامرئ، و «يبيت ليلتن»؛ صفة ثالثة، والمستثنى خبر، ومفعول يبيت محذوف؛ تقديره: يبيت ذاكرًا، أو نحوه (ليلتين) يعني: لا ينبغي أن يمضي عليه زمن وإن قل، قال الطببي: فذكر الليلتين تسامح؛ الأصل يمضي عليه الحق، أو من إرادة الوصية؟ احتمالان (إلا ووصيته) الواو للحال (مكتوبة عنده) مشهود بها؛ إذ الغالب في كتابتها الشهود، ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة، فلا دلالة فيه على اعتاد الخط، وعلتها على الإرادة؛ إشارة إلى أن الأمر للندب، نعم تجب على من عليه حق لله، أو لآدمي بلا شهود، إذ قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصية.

(تنبيه) ما تقرر من أن يبيت على حذف أن، كقوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يَرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ [الروم: ٢٤] هو ما جبرى عليه في المصابيح، وتبعه في الفتح حيث قال: إن يبيت ارتفع بعد حذف أن، كقوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ لكن تعقبه العيني بأنه قياس فاسد يغير المعنى؛ لأنه إنما قدر في أن ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾؛ لأنه في محل الابتداء، لأن قوله: من آياته في موضع الخبر، والفعل لا يقع مبتدأ، فتقدر أن فيه ليكون معنى المصدر. (مالك حمق ٤) في الوصية (عن ابن عمر) بن الخطاب.

9990 – 9077 – 9079 – (من لم يوص) عند موته (لم يؤذن له في الكلام مع الموتى) عقوبة له على ترك ما أمر به، وتمامه عند مخرّجه أبي الشيخ: قيل: يا رسول الله ويتكلمون؟ قال: «نعم ويتزاورون». اهـ.

عن ابن عباس (ض). [ضعيف: ٦١٩٨] الألباني .

-۹۸۷٥ – «لا حُبْس بَعْد سُورة النِّسَاء». (هق) عن ابن عباس (ح).
 [ضعيف: ۲۲۸۲] الألباني .

= (تتمة) أخرج ابن أبي الدنيا أن حفارًا حفر قبرًا ونام عنده؛ فأتته امرأتان فقالت إحداهما: أنشدك بالله إلا ما صرفت عنا هذه المرأة، فاستيقظ؛ فإذا بامرأة جيء بها فدفنها في قبر آخر، فرأى في تلك الليلة المرأتين تقول إحداهما: جزاك الله خيرًا، فقال: ما لصاحبتك لم تتكلم؟ فقالت: ماتت بغير وصية، ومن لم يوص لم يتكلم إلى يوم القيامة. (أبو الشيخ) ابن حبان (في) كتاب (الوصايا عن قيس) بن قبيصة.

حدد المحروم من حرم الوصية) قاله لما قيل: هلك فلان، فقال: أليس كان عندنا آنفًا؟ فقيل: مات فجأة... فذكره، وللحديث تتمة وهي: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة، ومات مغفورًا له» وفيه أن الوصية سنة مؤكدة، بل تجب على من عليه أو عنده حق لله، أو لآدمي بلا شهود، وكانت الوصية أول الإسلام واجبة للأقارب، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وبقي الندب. (هعن أنس) بن مالك، وضعفه المنذري، وذلك لأن فيه درست بن زياد البزار، قال في الكاشف: وهاه أبو زرعة، عن يزيد الرقاشي وقد مر ضعفه غير مرة.

1-70- ا 900- (لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة) في رواية: "إلا أن تجيزها الورثة» فالوصية للوارث موقوفة على إجازة باقي الورثة؛ فإن أجازوا نفذ ولا رجوع لهم، وإلا فباطلة. (طس هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب: هذا حديث صالح الإسناد، وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم. اهـ.

۱۰۰۲ - ۹۸۷۰ - (لا حبس) بضم الحاء وفتحها، على الاسم والمصدر، واقتصر المصنف في نسخته على الضبط بالضم (بعد سورة النساء) أي: لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه؛ أشار به إلى ما كان يفعله الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه؛=

# ٦٠٠٣ - ٩٩٣٣ - «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». (قط) عن جابر (ح). [صحيح: ٧٥٧] الألباني.

\* \* \*

= كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو فقر حبسوهن من الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن من غيرهم (هق عن ابن عباس) قال: لما نزلت سورة النساء قال ﷺ: «لا حبس . . . » إلخ، رمز المصنف لحسنه، ورواه عنه أيضًا الطبراني باللفظ المزبور، قال الهيثمي: وفيه عيسى بن لهيعة، وهو ضعيف. اهد. ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن ابن عباس، وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان، وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطني: حديث ضعيف، وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه.

٣٠٠٣ - ٩٩٣٣ - (لا وصية لوارث) لأن الغرض بذلها، وزاد البيهقي وغيره: «إلا أن تجيز الورثة»، وليس المعنى نفي صحة الوصية للوارث، بـل نفى لزومها؛ أي: لا وصيـة لازمة لوارث خاص إلا بإجـازة بقيـة الورثة إن كانوا مطلقي التـصرف، هب الموصى به زاد على الثلث أم لا.

(تنبيه) هذا الحديث احتج به من ذهب إلى جواز نسخ القرآن بالسنة ولو آحادًا؛ فإنه ناسخ لقوله -سبحانه-: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ومن ذهب إلى أنه لم يقع قط نسخ القرآن إلا بالمتواتر، قال: لا نسلم عدم تواتر ذلك للمجتهدين الحاكمين بالنسخ. (قط عن جابر) ابن عبد الله، ظاهر صنيع المصنف أن الدارقطني لم يكن منه إلا روايته عن جابر فحسب، وليس كذلك بل رواه عن جابر، ثم صوب إرساله من هذا الوجه، ومن حديث علي وسنده ضعيف، ومن طريق ابن عباس وسنده حسن، ذكره كله ابن حجر في تخريج الرافعي، وقال في تخريج الهداية: في خبر الدارقطني مع إرساله ضعف. اه. وقال بعده في موضع آخر: رجاله ثقات، لكنه معلول. اهد. ورواه البخاري معلقًا، وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وأسانيده ظاهرة الصححة، إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح، فلو كان كذلك كان على شرط الصحيح، لكن عطاء هو الخراساني، وفيه ضعف، ولم يسمع من ابن عباس، وأخرجه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار مرفوعًا ضعف، ولم يسمع من ابن عباس، وأخرجه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار مرفوعًا وهو مرسل؛ رجاله رجال الصحيح، وإذا انضم بعض طرقه لبعض قوي. اه.



### باب: من يرث ومن لا يرث (\*)

٢٠٠٤ - ٦٦ - ٦٠٠٤ (ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». (حم ق ت ن) عن أنس (د) عن أبي موسى (طب) عن جبير بن مطعم، وعن أبن عباس، وعن أبي مالك الأشعري (صح).
 [صحيح: ٣٤] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

بَنُونا بَنُو الْبَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَبُوهُنَ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ فقصد بالحديث التحريض على الألفة بين الأقارب. قال بعض الأعاظم: وعما يدل على أن الحديث ليس على عمومه أنه لو كان عامًا جاز أن ينسب إلى خاله مثلاً، وكان معارضًا للحديث الصحيح: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه؛ فالجنة عليه معارضًا للحديث الصحيح: المن الأحاديث المصححة المصرحة بالوعيد الشديد على ذلك، فعلم أنه خاص، وأن المراد به أنه منهم في الصلة والمعاونة والمدافعة عنه، والابن من البناء؛ لأنه مبنى أبيه كما مر، والأخت تأنيث الأخ، وجعل التاء فيها كالعوض من المحذوف منه، وهو الواو، إذ أصله أخو (حمق ت ن عن أنس) بن مالك (د) وكذا أحمد والطبراني (عن أبي موسى) الأشعري (طب) وكذا الضياء في المختارة (عن جبير) بضم الجيم مصغرًا (ابن مطعم) بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين، وبكسر الميم وكسر المهملة الثانية، حكاه الكرماني، وهو ابن عدي بن نوفل القرشي من سادات قريش وأعاظمها، أسلم يوم حنين، أو يوم الفتح، وحسن إسلامه، وكان حليمًا وقورًا سيدًا سندًا. (وعن ابن عباس) حنين، أو يوم الفتح، وحسن إسلامه، وكان حليمًا وقورًا سيدًا سندًا. (وعن ابن عباس) والمؤشعري) صحابي مشهور يعد في الشاميين، ورواه أيضًا أبو يعلى والحاكم، =

<sup>(\*)</sup> سبقت أحاديث تناسب الموضوع في العتق، باب: الولاء. (خ).

٥٠٠٥ – ١٥٧٤ – «أَلْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». (حم ق ت) عن ابن عباس (صح). [صحيح: ١٢٤٦] الألباني.

\_\_\_\_\_\_

= وزاد بيان السبب، وهو أن النبي عليه قال لعمر: اجمع لي من هنا من قريش، فجمعهم، ثم قال: أتخرج إليهم أم يدخلون؟ قال: أخرج، فخرج فقال: يا معشر قريش، هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لا إلا ابن أختنا فذكره ثم قال: يا معشر قريش إن أولى الناس بي المتقون، فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي. قال أبو البقاء: في «من» وجهان، أحدهما: زائدة، والتقدير: هل فيكم غيركم؟ الثاني: صفة لموصوف محذوف، أي: أحد من غيركم؟ كقوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ ﴾ [التوبة: ١٠١]؛ أي: قوم مردوا على كل؛ فالكلام تام، وقولهم في الجواب: إلا ابن أختنا، يجوز رفعه على البدل ونصبه على الاستثناء.

النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما (بأهلها) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله، وهي من يستحقها بنص التنزيل، وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله»، أي: على وفق ما أنزل الله في كتابه (فما بقي فهو لأولى) فتح الهمزة واللام؛ بينهما واو ساكنة. أفعل تفضيل، من الولي بالسكون: القرب؛ أي: فهو لأقرب بينهما واو ساكنة. أفعل تفضيل، من الولي بالسكون: القرب؛ أي: فهو لأقرب (رجل) من عصبات الميت (ذكر) احتراز عن الخنثى؛ فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزمًا، بل يعطى أقل النصيبين، وقيل: ذكر ذكر بعد رجل؛ لبيان أن العصبة ترث ولو صغارًا؛ ردّا على الجاهلية حيث لم يعطوا إلا من في حد الرجولية والمحاربة، وقيل: ذكر وصف الأولى، لا لرجل، والأولى بمعنى: القريب الأقرب، فكانه قال: هو لـقريب الميت، ذكر من قبل رجل وصلب، لا من بطن ورحم، فكأنه قال: هو لـقريب الميت، ذكر من قبل رجل وصلب، لا من بطن ورحم، فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت؛ فأف د به نقي الإرث عن الأولى من قبل الأم كالخال، ذكره السهيلي. قال الطبيي: وأوقع الموصوف مع الصفة؛ كأنه قيل: فما الثالاثة، والأمر بخلافه، فقد عزاه جمع منهم المناوي للجماعة جميعًا؛ إلا ابن ماجه.

٦٠٠٦ – ١٧٥٨ – «إِنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثِ». (هـ) عن أنس (ح). [صحيح: ١٧٨٨] الألباني.

٢٩٧٤ – ٢٩٧٤ - «أَيُّمَا رَجُل عَـاهِر بِحُرَّةَ أَوْ أَمَة، فَـالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَّا، لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ». (ت) عن ابن عمرو (صحًا. [صَحيح: ٣٧٧٣] الألباني.

٣٠٠٨ – ٣٤٠ – «الطِّفْلُ لاَ يُـصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ [وَلاَ يُورَثُ] (\*)، حَتَّى يَسْتَهِلَّ». (ت) عن جابر. [ضعيف: ٣٦٥٨] الألباني ·

١٧٥٨ - (إن الله - تعالى - قد أعطى كل ذي حق حقه) أي: حظه ونصيبه الذي فرض له، المذكور في آيات المواريَث، الناسخة للوصية للوالدين والأقربين (فلا وصية لوارث) ولو بدون الثلث إن كانت عمن لا وارث له غير الموصى له؛ وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة لقوله في الخبر الآخر: «إلا أن تجيز الورثة »، كـذا قرره بعضهم، وقـال ابن حجر: المراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة، وقد كانت الوصية قبل نزول آية المواريث واجبة للأقربين؛ فلما نزلت بطلت. (هـ) في الوصايا (عن أنس) قال: إني لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل على لعابها، فسمعته يقول: . . . فذكره، فظاهر صنيعه حيث اقتصر على عروه لابن ماجه، أنه تفرد به من بين الستة، والأمر بخلافه، فقد عزاه ابن حجـر وغيره لأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه؛ من حديث أبي أمامة ونحوه باللفظ المذكور بعينه، قال ابن حجر: هو حسن الإسناد. اهـ. وقال في موضع آخر: سنده قوي، وقال في موضع آخر: ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. إلى هنا كلامه، وقال في تخريج المختصر: رجاله رجال الصحيح، إلا سعيد بن أبي سعيد فمختلف فيه، فقيل: هو المقبري، فلو ثبت هذا كان الحديث على شرط الصحيح؛ لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول، وذهب الذهبي قبله في التنقيح إلى صحته، حيث قال رادًا على ابن الجوزي: بل حديث صحيح.

٧٩٠٧ - ٢٩٧٤ - سبق الحديث مشروحًا في الحدود، باب:حكم ولد الزنا. (خ).

- ۲۰۰۸ (الطفل لا يصلی عليه <sup>(۱)</sup> ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل) صارحًا؛ =

<sup>(\*)</sup> كان في المتن تقديم وتأخيــر، فقد تقدم لفظ: [يورث] على [يرث]؛ فاستدركناه من التــرمذي، ومن «ضعيف الجامع» وكذا هو في شرح المناوي كأصله الترمذي. (خ).

<sup>(</sup>١) أي: لا تجب الصلاة عليه، بل ولا تجوز.

٦٠٠٩ - ٦١٧١ - «الْقَاتِلُ لا يَرِثُ». (ت هـ) عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٤٤٣٦] الألباني.

٠١٠٦ - ٧٦٥١ - ﴿لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». (هق) عن ابن عمرو (ح). [صحيح: ٥٤٢٢] الألباني.

= فإذا استهل صلي عليه اتفاقًا، فإن لم يستهل وبين فيه خلق آدمي، قال أحمد وإسحاق: صلي عليه (۱). قال ابن العربي: وهذا الحديث اضطربت رواته، فقيل: مسندًا موقوفًا، وباختلاف الروايات يرجع إلى الأصل، وهو أنه لا يصلى إلا على حيّ، والأصل الموت حتى تثبت الحياة. اهر. (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير (عن جابر) رمز المصنف لحسنه، وليس كما زعم، فقد قال الذهبي: هو واه. اهر. وتقدمه ابن القطان وغيره فقالوا: الحديث معلول بإسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف جدًا، قال ابن المديني: لم يزل مخلطًا متروك الحديث؛ إنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال.

70.7- 1717- (القاتل لا يرث) من المقتول شيئًا، أخذ بعمومه الشافعية فمنعوا توريثه مطلقًا؛ قال الحنابلة: إلا الخطأ، وورثه مالك من المال دون الدية (ت هـ) كلاهما في الفرائض (عن أبي هريرة) قال الترمذي: لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، قال الذهبي ثم ابن حجر في تخريج الرافعي: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قال النسائي: متروك، وقال البيهقي: إسحاق لا يحتج به، وقال مرة: هو واه، لكن له شواهد تقويه، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وفيه إسحاق بن أبي فروة، قال النسائي: متروك؛ وإنما خرّجته لئلا يترك من الوسط، وخرجه الترمذي وقال: لا يصح، وإسحاق تركه بعض أهل العلم منهم أحمد.

10.1- ا ٧٦٥٠ (ليس للقاتل من الميراث شيء) لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه، وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي؛ لاشتهاره بين الصحب، حتى خصوا به عموم ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُمْ ﴾ [النساء: ١١]، وهذا سواء كان الفتل مضمونًا بالقصاص، أو الدية، أو الكفارة=

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: إن اختلج صلى عليه، وإلا فإن بلغ أربعة أشهر غُسل وكُفن بلا صلاة.

١١ - ٦٠١ - ٧٦٥٢ - «لَيْسَ للْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيَئًا». (د) عن ابن عمرو (ض). [حسن: ٥٤٢١] النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيَئًا». (د) عن ابن عمرو (ض).

٧٦٦٣ - ٧٦٦٣ - «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ». (هـ) عن رجل (ح). [صحيح: ٥٤٢٠] الألباني.

= المجردة، ولا فرق بين كونه عمدًا أو خطأ خلاقًا للحناطي، ولا في الخطأ بين المباشرة أو الشرط أو السبب خلاقًا لأبي حنيفة في الأخير، ولا بين أن يقصد بالسبب مصلحة؛ كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أو لا، وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره خلاقًا للحنفية، أو غير مضمون مطلقًا (هق عن ابن عمرو) بن العاص، رمز المصنف لحسنه، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف: إسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة. اه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: وكذا خرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عمرو، وقال: إنه خطأ، وقال في تخريج المختصر: رواه الدارقطني بلفظ: «ليس للقاتل من الميراث شيء»، وهو معلول، ورواه الدارمي موقوقًا على ابن عباس بلفظ: «لا يرث القاتل»، بإسناد حسن.

ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئًا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل ولا يرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيئًا) لما تقرر بخلاف المقتول فإنه يرث القاتل مطلقًا، كأن جرحه ومات الجارح قبل المجروح، ثم مات المجروح من تلك الجراحة، وهذا لا خلاف فيه للشافعية (د عن ابن عمرو) بن العاص، وهو أيضًا من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.

۱۹۰۱ - ۱۹۱۳ - ۷۹۹۳ (ليس لقاتل ميراث) وفي رواية للدارقطني: «ليس لقاتل شيء». والمعني فيه: أنا لو ورثناه ربما استعجل الإرث فقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه والمراد: القاتل بأي وجه كان، وإن كان القتل بحق كونه حاكمًا، أو شاهدًا، أو مزكيًا، أو جلادًا، أو خطأ؛ كأن نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية (هـ عن رجل) من الصحابة، رمز لحسنه، ورواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «ليس=

٣٠١٣ – ٧٧٩١ - «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». (حم دهـ) عن عمر (ح). [حسن: ٥٥٢٠] الألباني.

١٠١٤ - ٣٦٣ - ٩ - «وَلَدُ المَلاَعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ». (ك) عن رجل (صح). [ضعيف: ٦١٣٠] الألباني.

10-7- 997V - 477P « لاَ يَرِثُ الْكَافِرِ المسْلِمَ، وَلاَ المسْلِمُ الْكَافِرَ». (حم ق ٤) عن أسامة (صح). [صحيح: ٧٦٨٥] الألباني.

= للقاتل من الميراث شيء». قال الزركشي: قال ابن عبد البر في كتاب الفرائض: وإسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث علي، وسنده ضعيف جداً، قاله عبد الحق وابن الجوزي، وقول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة، عجب؛ فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل. انتهى.

عصبة المعتق يرثون (حم ده عن عمر) بن الخطاب، رمز لحسنه، وسببه أن وثابًا تزوج عصبة المعتق يرثون (حم ده عن عمر) بن الخطاب، رمز لحسنه، وسببه أن وثابًا تزوج بنتًا ليعمر، فولدت له، فماتت، فورثها بنوها، فماتوا، فورثهم عمرو بن العاص وكان عصبتهم، فخاصمه بنو يعمر في ولاء أختهم إلى عمر فقال: أقضي بينكم بما سمعته من رسول الله علي فذكره، ثم قضى به، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

١٠١٤ – ٩٦٣٣ – (ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه) فليس له عصبة من جهة أبيه؛ لانتفائه عنه باللعان (ك عن رجل) من الصحابة.

المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما، وإن أسلم قبل قسم التركة، وبه قال الخلفاء المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما، وإن أسلم قبل قسم التركة، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة؛ خلاقًا للبعض في بعض الصور، والإرث عند اختلاف الدين للأبعد الموافق لا لبيت المال خلاقًا للقاضي، ودخل في الكافر المرتد، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فماله لبيت المال لا لوارثه المسلم مطلقًا، وقال مالك: إلا إن قصد بردته إحرامه فله، وقال أبو حنيفة: كسبه قبل ردته لوارثه، وبعده لبيت المال، وهذا الحديث=

١٠٠٦ – ١٠٠٠٨ – «يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ». (ت) عن ابن عــمــرو (ض). [ضعيف: ٦٤٢٦] الألباني .

\* \* \*

## باب: في وعيد من ألحقت بقوم من ليس منهم (\*)

١٠١٧ - ١٠٤٤ - «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ ولَدًا لَيْسَ مِنْهُمْ، يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِي أَمْوالِهِمْ». البزار عن ابن عمر (ض). [ضعيف جدًا: ٨٥٩] الألباني .

\_\_\_\_\_

= مخصص لقوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] الشامل الولد الكافر؛ ففيه رد صريح على من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد (حمق ٤) في الفرائض (عن أسامة) بن زيد، وقضية كلام المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا الثلاثة، وليس كذلك، فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع، وقال: أغرب في المنتقي، فزعم أن مسلمًا لم يخرجه، وابن الأثير: فادعى أن النسائي لم يخرجه.

۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - (يرث الولاء من يرث المال) قضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته عند مخرجه الترمذي: «من ولد، أو والد» (ت) في الفرائض (عن ابن عمرو) بن العاص، قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. اهـ. وجزم البغوي بضعفه، وذلك لأن فيه ابن لهيعة.

\*\*\*

10.10 - 10.54 - (اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم ولداً ليس منهم؛ يطلع على عوراتهم، ويشركهم في أموالهم) المراد: أنها حملت من زنى أو نحوه، فأتت بولد فنسبته لضاحب الفراش، فصار ولده في الظاهر يطلع على باطن أمره، ويعوله ما دام حياً، ويرثه إذا مات، وإنما اشتد غضبه عليها لأن هذه الخيانة منها تعود بفساد فراش الزوج، وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعدة من جملة نعمه عليه؛=

<sup>(\*)</sup> لأحاديث الباب نظائر في الدعاوى والبينات، باب: دعوى النسب وإلحاق الولد. (خ).

١٨ - ٦٠١٩ - ﴿إِنَّ الَّتِي تُورِّثُ المَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَـذَابِ الأُمَّةِ».
 (عب) عن ثوبان (ض). [ضعيف: ١٥٢٢] الألباني.

#### \* \* \*

## باب: ميراث النبي على ومن لا وارث له

١٤٤٧ - ٣٠١٩ - «اللَّهُ ورَسُولُهُ مَوْلَى مَـنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالحَـالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارثَ مَنْ لاَ وَارثَ لَهُ». (ت هـ) عن عمر (ح). [صحيح: ١٢٥٤] الألباني.

= فالزنى يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فهي جديرة بغضب رب الأرباب.

(تنبيه) قال الإمام الرازي: يصح وصفه - تعالى - بالغضب، وأن غضبه يتزايد ويكثر، فلا يكون غضبه على من كفر بخصاله واحدة؛ كغضبه على من كفر بخصال كثيرة (البزار) وكذا الطبراني في الأوسط، وكأن المصنف ذهل عنه (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن يزيد، وهو ضعيف، وأما المصنف فرمز لحسنه. ١٠٦٥ - ٢٠٨٩ - (إن) المرأة (التي تورث المال غير أهله عليها نصف عذاب) هذه (الأمة) يعني: أن المرأة إذا زنت وأتت بولد ونسبته إلى حليلها ليلتحق به، يثبت بينهما التوارث وغيره من الأحكام، عليها عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه، وليس المراد أن عليها نصف عذاب هذه الأمة حقيقة بالتحديد، بل المراد مزيد الزجر والتهويل، ووصف عظم عذابها، وإلا فمعلوم أن إثم من قتل مائة مسلم ظلمًا أشد عذابًا منها ومن دل الكفار على عورات المسلمين، فاستأصلوهم بالقتل والسبي والزنى بالنساء، عالمًا بأن ذلك كله سيكون من دلالته؛ كابن العلقمي وزير الخليفة المعتصم الذي أغرى التتار عليه وعلى أهل الإسلام، حتى كان منهم ما كان في بغداد وما والاها، أعظم عذابًا منها (هب عن ثوبان) مولى النبي بين النبي ألله عذابًا منها منها منها ألله عنه ولين البي المنه النبي المنه عنه النبي منه أله منها ألله النبي النبي ألله المنه ألله النبي ألله الله أعظم عذابًا منها (هب عن ثوبان) مولى النبي المنه النبي المناء عذابًا منها (هب عن ثوبان) مولى النبي النبي المنه النبي المناء عذابًا منها (هب عن ثوبان) مولى النبي النبي المنه النبي المناء عذابًا منها (هب عن ثوبان) مولى النبي المنه النبي المنه المناء المناء المناء المناء النبي المناء المنا

1919 - 1887 - (الله ورسوله مولى من لا مولى له) أي: حافظ وناصر من لا حافظ ولا ناصر له؛ فحفظ الله لا يفارقه، وكيف يفارقه مع أن الله وليه وحافظه وناصره؟ فمن=

٣٣٣٧ - ٢٠٢٦ - ١٢٢٦ - «الخالُ وَارِثُّ». ابن النجار عن أبي هريرة (ض). [صحيح: ٣٣٣٧] الألباني .

٦٠٢١ - ٦٣٤٠ - «كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَـدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَـسَاهُمْ؛ إِنَّا لاَ نُورَثُ». (د) عن الزبير (ح). [صحيح: ٤٥٤٧] الألباني .

= كان الله مولاه فلا يذل ولا يخزى؛ فنعم المولى ونعم النصير. قال الفخر الرازي: من كان ربه هاديه لا يضل، ومن كان ربه معينه لا يشقى، ومن كان ربه مولاه لا يضيع (والخال وارث من لا وارث له) زاد في رواية: «يفك عائنه»، أي: يعني ما يلزمه وما يتعلق من الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة، هذا عند من يورث الخال، ومن لا يورثه يقول: معناه إنها طعمة أطعمها الخال؛ لا أن يكون وارثًا، كذا قرره ابن الأثير (ت ه عن عمر) بن الخطاب - رضي الله عنه - رمز المصنف لصحته، وليس كما قال فإن الترمذي إنما حسنه فقط. قال في المنار: ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأن فيه حكيم بن حكيم، وهو ابن أخي عمرو بن حنيف، لا تعرف عدالته، وإن روى عنه جمع.

٠٦٠٢- ٢٠٢٦ - الخال وارث) أي: وارث من لا وارث له بفرض ولا تعصيب؛ كما بينه في الحديث الذي عقبه (أبن النجار) الحافظ محب الدين مؤرخ بغداد (عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور، وفيه شريك عن ليث، وفيهما كلام يسير من جهة حفظهما، ذكره الغرياني.

مدقة»؛ إذ النكرة في الإثبات للعموم (صدقة إلا ما أطعمه) في نسخة: «أطعمه الله»، وفي صدقة»؛ إذ النكرة في الإثبات للعموم (صدقة إلا ما أطعمه) في نسخة: «أطعمه الله»، وفي أخرى: «أطعمه» بضم الهمزة؛ أي: أنا، لكوني المتصرف في أموال المسلمين، وضمير أطعمه على الأول عائد للنبي أو لله؛ أي: إلا ما نص على أنه يأكل منه عياله (أهله وكساهم إنا) معشر الأنبياء (لا نورث) وحكمته ألا يتمني الوارث موت نبي فيهلك؛ ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لمورثهم، فيهلك الظان وينفر عنهم؛ ولأنهم أحياء، ولأنه - تعالى - شرفهم بقطع حظوظهم من الدنيا، وما بأيديهم منها، إنما هو عارية وأمانة ومنفعة لعيالهم=

<sup>(\*)</sup> يأتي الحديث المشار إليه إن شاء الله - تعالى - في أواخر الباب. (خ).

١٦٠٢ - ١٦٠٤ - ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الحديثِ كَتَابُ اللَّه، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَة بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ مَحْدَثَة فِي النَّارِ، أَتَتُكُمُ السَّاعَة بَعْتَة ، بُعثْت أَنَا وَالسَّاعَة هكذَا، صَبَّحَتُكُمُ السَّاعَة وَمَسَّتُكُمْ، أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِه، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْله، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، وَأَنَا وَلِي المَوْمِنِينَ ». (حم م ن هـ) عن جابر (صح). [صحبح: ضَيَاعًا فَإِلَي وَعَلَي ، وَأَنَا وَلِي المَوْمِنِينَ ». (حم م ن هـ) عن جابر (صح). [صحبح: المَالِي المُلْلِانِي .

٦٠٢٣- ٢٧٠٧- «أَنَا أَوْلَى بِالمَوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفُنِّيَ مِنَ المَوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِورَثَتِهِ». (حَم ق ن هـ) عن أبي هريرة (صحـ). [صحيح: ١٤٥٤] الألباني.

= وأممهم، وأما قوله - تعالى -: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦]، فالمراد إرث العلم، وكذا قول زكريا: ﴿ يَرِثُنِي ﴾ [مريم: ٦]، وقد كان ينفق من ماله ويتصدق بفضله، ثم توفي فصنع الصديق كفعله (دعن الزبير) وشهد به جمع من الصحابة، رمز المصنف لحسنه.

١٦٠٢- ١٦٠٤ يأتي مشروحًا في المواعظ. (خ).

بالْمُوْمنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦]. قال بعض الصوفية: وإنما كان أولى بهم من أنفسهم لأن أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى النجاة، ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شقّ عليهم، وأن يحبوه بأكثر من يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شقّ عليهم، وأن يحبوه بأكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل فيه النساء بأحد الوجهين المفصلين في علم الأصول (من أنفسهم) أي: أنا أولى بهم من أنفسهم في كل شيء من أمر الدارين؛ لأني الخليفة الأكبر الممد لكل موجود، فيجب عليهم أن أكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمي أنفذ عليهم من حكمها، وهذا قاله – عليه الصلاة والسلام – لما نزلت الآية، ومن محاسن أخلاقه السنية أنه لم يذكر ما له في ذلك من الحظوظ، بل اقتصر على ما هو عليه حيث قال: =

٦٠٢٣ – ٢٧٠٧ سبق الحديث مشروحًا في الدَّيْن. (خ).

١٦٧٤ - ٦٠٢٤ - «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْده». (د) عن أبي بكر (ض). [صحيح: ١٧٠٩] الألباني.

= (فمن توفى) بالبناء للمجهول، أي: مات (من المؤمنين) إلى آخر ما يأتي، ومن هذا التقرير استبان اندفاع اعتراض القرطبي بأن الأولوية قد تولى المصطفى ﷺ تفسيرها بقوله: «فـمن توفي. . . » إلخ، ولا عطر بعد عـروس، ووجـه الاندفاع أنه تفـريع على الأولوية العامّة لا تخصيص، فلا ينافي ما سبق، بل أفاد فائدة حسنة، وهي أن مقتضى الأولوية مرعى في جانب الرسول أيضًا (فترك) عليه (دينًا) بفتح الدال (فعليٌّ) قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين (قضاؤه) من بيت المال، قيل: وجوبًا؛ لأن فيه حق الغارمين، وقيل: وعدًا، والأشهر عند الشافعية وجوبه مما يفيء الله عليه من غنيمة وصدقة، ولا يلزم الإمام فعله بعده في أحد الوجهين، وإلا أثم إن كان حق الميت من بيت المال بقدر الدين، وإلا فيسقطه (ومن ترك مالاً) يعني: حقًّا، فذكر المال غالبي؛ إذ الحقوق تورث كالمال (فهو لورثته) لفظ رواية البخاري: «فليرثه عصبته من كانوا»، وعبر بمن الموصولة ليعمم أنواع العصبة، وفي الأولوية فيما ذكر وجه حسن حيث رد على الورثة المنافع وتحمل المضار والتبعات، وخص هذا القسم بالبيان دفعًا لتوهم الانحصار في جانب الأمـة، وفيـه: أنه لا ميـراث بالتبني ولا بالحـلف، وأن الشرع أبطلهـما، قـال النووي: وحاصل معنى الحديث: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته، أنا وليه في الحالين؟ فإن كان عليه دين قضيته إن لم يخلف وفء، وإن كان له مال فلورثته، لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالاً محتاجين فعليٌّ مئونتهم (حم ق ن هـ عن أبي هريرة).

المأكلة، يقال: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان، والطعمة أيضًا وجه المكسب يقال: المأكلة، يقال: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان، والطعمة أيضًا وجه المكسب يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة، إذا كان رديء الكسب، وأما ضبط الكمال بن أبي شريف - رضي الله تعالى عنه - الطعمة هنا بكسر الطاء، وسكون العين، وفتح الميم، فلا يظهر وجهه، وزاد في رواية بعد قوله "طعمة": "ثم قبضه"، والمراد هنا: الفيء ونحوه. (فهي للذي يقوم) بالخلافة (من بعده) أي: يعمل فيها ما كان المصطفى الفيء ونحوه. لا أنها تكون له ملكًا كما ظن، فيلا تناقض بينه وبين خبر: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي صدقة". ذكره ابن جرير، قال: وفيه أن من كان مشتغلاً بشيء من مصالح المسلمين، كعالم، وقاض، وأصير له أخيذ الرزق من الفيء على=

١٠٢٥ - ٢٠٢٣ - ٤١٢٣ - «الخالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ». (ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء (ض). [صحيح: ٣٣٣٨] الألباني.

\_\_\_\_\_

= اشتخاله به، وأنه مع ذلك مأجور، وفيه رد على من حرم على القسام أخذ الأجر. انتهى. وقال ابن حمير: تمسك بالحديث من قال إن سهم المصطفى ﷺ يصرف له، والفاضل يصرفه في المصالح، وعن الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: يصرف للمصالح، وهو لا ينافى ما قبله، وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، وأحمد: يصرف في الخيل والسلاح، وفي وجه يرد إلى الأربعة، قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القـول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف؛ فإن فقد صنف رد على الباقين. يعني الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، وقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يرد مع سهم القربي إلى الثلاثة (د) وكذا أحمد، وكأنه أهمله لذهول، فإنه محافظ على العزو له، وتقدمه فيه، حتى على الشيخين من طريق أبي الطفيل (عن أبي بكر) الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال أبو الطفيل: أرسلت فاطمة - رضى الله تعالى عنها - إلى أبي بكر -رضى الله تعالى عنه-: أنت ورثت رسول الله عَلَيْكُم أم أهله؟ قال: لا، بل أهله، قالت: فأين سهمه؟ قال: سمعته يقول. . فذكره. قال ابن حجر -رحمه الله-: فيه لفظة منكرة، وهي قولُه: بل أهله؛ فإنه معارض للحديث الصحيح أنه قال: «لا نورث». انتهى. وقال في تخريج المختصر: رجاله ثقات أخــرج لهم مسلم، لكنه شاذ المتن، لأن ظاهره إثبــات كون النبي ﷺ يورث، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة. انتهى. وفيه محمد بن فضيل، أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: ثقة شيعي، قال ابن سعيد: بعضهم لا يحتج به، وقال أبو حاتم: كثير الخطأ، والوليد بن جميع، قال ابن حبان: فحش تفرده؛ فبطل الاحتجاج به.

10.70 - 1177 - 1178 - (الحال وارث من لا وارث له) فيه حجة للجمهور في توريث ذوي الأرحام، وشرط له الشافعي عدم انتظام بيست المال، وإلا صرفت التركة، والباقي بعد الفرض لبيت المال، قال القاضي: وأول من لم يورثهم قوله: «وارث من لا وارث له» بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له، وحملوا قوله في رواية أخرى: «يرث ماله» على أنه أولى بأن يصرف له ما خلفه مقدمًا به على سائر المسلمين، وقال الشيرازي: هذا على وجه السلب والنفي، كقولهم : الصبر حيلة من لا حيلة له، وقيل: أراد به السلطان؛ فإنه يسمى خالاً (ت عن عائشة عق عن أبي الدرداء) قال الترمذي: غريب، ورواه أيضاً أبو داود عن المقدام، قاله المصنف في الدرر، وضعفه ابن معين.

مَنْ لَمْ يَتْمرُكُ وَلَدًا وَلاَ وَالدًا فَورَثَتُهُ كَلاَلَةٌ». (هتى) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً (ض). [ضعيف: ٥٨٣٧] الألباني.

٩٣٠٩- ٢٠٢٧ - النَّبِيُّ لاَ يُورَثُ». (ع) عن حذيفة (ض). [صحيح: ١٧٩٩] الألباني.

\*\*\*

## باب: وعيد من قطع على وارث إرثه

١٠٢٨ – ٨٨٨٦ – «مَنْ فَرَّ مِنْ مِسِيراَثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِسِراَتَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَة». (هـ) عن أنس (ض). [ضعيف: ٣٧٧٣] الألباني.

\*\*\*

عوت رجل ولا يدع ولدًا ولا والدًا يرثانه، والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا يوت رجل ولا يدع ولدًا ولا والدًا يرثانه، والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث (هق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري، اسمه عبد الرحمن، أو إسماعيل؛ تابعي ثقة مكثر، أحد الأئمة، وفي موته أقوال. ١٩٠٥ - ١٠٢٧ - ١٩٠٩ - (النبي لا يورث) لأنه لو ورث لظن أن له رغبة في المدنيا لوارثه، ولاحتمال أن يتمنى مورثه موته فيهلك، وزعم أن خوف زكريا من مواليه يوهم أن خوفه منهم كان من ماله؛ إذ نبوته بعده لا يخاف عليها؛ لأنها من فضله - تعالى - يعطيها من يشاء، فيلزم كونه موروثًا - مدفوع بأن خوفه منهم لاحتمال شرهم من جهة تغييرهم أحكام شرعه فطلب ولدًا يرث نبوته ليحفظها (ع عن حذيفة) رمز المصنف لصحته.

杂杂菜

موته (قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) أفاد أن حرمان الوارث حرام، بل قضية هذا موته (قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) أفاد أن حرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وبه صرح الذهبي وغيره من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن يزيد العمي عن أبيه (عن أنس) بن مالك، وهؤلاء الشلاثة ضعفاء، ومن ثم قال الشيباني: حديث ضعيف جداً انفرد به ابن ماجه، وقال الذهبي في الكبائر: في سنده مقال، وقال المنذري: ضعيف.

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | كتاب البيوع والكسب والمعاش                                       |
|        | باب: ما جاء في الرزق والإجمال في طلبه ثقة بضمان الله فيه وتوكلاً |
| ۳۰۳۷   | عليه وما جاء في وآداب التحصيل والكسب والمعاش                     |
|        | باب: فضائل السعي والكسب الحلال وأنواع المكاسب والمعاش المحمود    |
|        | والترغيب في الاحتراف والتجارة والحرث                             |
| ٣٠٨٥   | فصل: في ذم الحرام                                                |
|        | باب: ما لا يجوز بيعه - وفيه أنواع الكسب المحظور                  |
|        | باب: ما لا يجوز فعله في البيع                                    |
| 7171   | أبواب آداب البيوع:                                               |
| 4171   | باب: في التسامح والتساهل                                         |
| 7717   | في آداب البيع والشراء المتفرقة                                   |
| ٣١٣٥   | فصل: في وعيد البياع بالحلف الكاذب                                |
|        | باب: في الإقالة                                                  |
| ۳۱۳۸   | باب: في بيع الخيار                                               |
| 317    | باب: خيار العيب                                                  |
| 7317   | باب: في الاحتكار                                                 |
| 4150   | باب: في الغلاء والتسعير                                          |
| ٣١٥.   | باب: الترهيب من الربا ووعيد المتعامل به                          |
| ٣١٥.   | باب: أحكام الربا                                                 |
| ~, -,  | راب الماحة أحكام البيء                                           |

| 4177   | السلم                                                            | باب : |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 4174   | قراض والدين:                                                     | الاست |
| 4174   | الترغيب في القرض                                                 | باب : |
|        | الترغيب في إنظار المعسر أو إبرائه وكراهيــة التضييق عليه وما جاء | باب:  |
| 4114   | في حسن التقاضي                                                   |       |
|        | أحكام الدين وآداب الوفاء وحسن القضاء وما جاء في نية              | باب:  |
| ۲۱۸۱   | المستدين                                                         |       |
| 7117   | فصل: في الصلاة على من مات وعليه دين                              |       |
| ۳۱۸٤   | فصل: في دعاء قضاء الدين                                          |       |
| ۴۱۸٤   | الترهيب من الاستقراض إلا لحاجة أو ترك دين بلا وفاء               | باب:  |
| 719.   | الرهن                                                            | باب:  |
| 4194   | الكفالة والضمان                                                  | باب:  |
| 4198   | الحوالة                                                          | باب:  |
| 4190   | الصلح                                                            | باب:  |
| 2197   | الإجارة                                                          | باب:  |
| 47.1   | المخابرة والمزارعة                                               | باب:  |
|        | باب: فضل: الزرع وسقى الماء وإحياء الموات والترهيب من إماتته      |       |
| 44 - 4 | ومنع الماء والكلأ                                                |       |
| 4717   | الغصب                                                            | باب:  |
|        | العارية                                                          | •     |
| 3777   | اللُّقطة                                                         | باب:  |
| ۲۲۲٦   | الشفعة                                                           | باب:  |
| 4741   | الهبة والهدية                                                    | باب:  |

| 4750  | العمري والرقبي                                               | باب: |
|-------|--------------------------------------------------------------|------|
|       | كتاب الخلافة والإمارة والأقضية                               |      |
|       | ما جاء في الخلافة وأن الخلافة بعده ﷺ ثلاثون سنة ثم ملك بعد   | باب: |
| 4704  | ذلكدلك                                                       |      |
| 2407  | فضل الإمارة والترغيب فيها                                    | باب: |
| דדדץ  | الترهيب عن الإمارة                                           | باب: |
| ۲۲۷۷  | أحكام الإمارة وآدابها وما جاء في فضل العادل وذم الجائر       | باب: |
| 4414  | فصل: في الحث على تقديم قريش في الخلافة                       |      |
|       | وجوب طاعـة ولي الأمر والترهيب من مـتابعة المبتـدعين وجواز    | باب: |
| 777.  | مخالفتهم والإنكار علـيهم ومناصحتهم                           |      |
| 4444  | فصل: في الوزارة والعرافة وأعوان الأمير                       |      |
| ۲۳۳۸  | فصل: في كراهية الاقتراض آخر الزمان                           |      |
| ۴۳۳۹  | فصل: في هدايا الأمراء والعمال                                |      |
| 7721  | لواحق كتاب الإمارة                                           | باب: |
| 4450  | الترهيب عن القضاء                                            | باب: |
|       | ما جاء في أن القضاة ثلاثة وما جاء في فضل المقسطين وترهيب     | باب: |
| mmo . | الجائرين                                                     |      |
| 4400  | جامع أحكام وآداب القضاء                                      | باب: |
| 7777  | الدعاوى والبينات                                             | باب: |
|       | فصل: في دعوى النسب وإلحاق الولد ووعيد من تبرأ من نسبه أو     |      |
| ٧٢٣٦٧ | جحد ابنه أو ادعى لغير أبيه                                   |      |
|       | أحكام الشهادات وآدابها وما جاء في الترغيب في أدائها والترهيب | باب: |
| ٣٣٧٣  | من شهادة الزور                                               |      |

|              | كتاب الحدود والقصاص والديات                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٣٨٣         | اب: وجوب إقامة الحدود وما يتعلق بها من أحكام وآداب        |
|              | فـصل: في التسـامح والإغضـاء في الحـدود ودرئها مـا لم تبلغ |
| ٣٣٨٩         | لسلطان                                                    |
| 449          | فصل: في أن الحدود كفارات                                  |
|              | «أنواع الحدود»                                            |
| 78.1         | اب: حد الردة                                              |
| 7.37         | اب: حد الزنا                                              |
| 78.0         | فصل: في حكم ولد الزنا                                     |
| <b>78.</b> V | اب: حد القذف. (انظر كتاب الكبائر، باب: الترهيب من الزنا)  |
| <b>78.</b> V | اب: حد الخمر                                              |
| <b>٣٤٠</b> ٨ | اب: حد السرقة                                             |
| 4514         | اب: حد السحر                                              |
|              | «القصاص والديات»                                          |
| 7818         | اب: القصاص في العمد والخطأ                                |
| <b>7137</b>  | اب: القصاص والديات في الأنفس والأعضاء والجراح             |
| 4540         | اب: العفو عن القصاص                                       |
| 4519         | اب: ما يهدر الدم والديات                                  |
| 7437         | اب: لواحق كتاب القصاص                                     |
|              | كتاب العتق                                                |
| 7577         | اب: فضل العتق والترغيب فيه                                |
| 7337         | اب: فضل السودان من الرقيق                                 |
| 4534         | اب: ما يكره من حش الرقبق وبربره                           |

| 7 £ £ V      | أحكام العتق المتفرقة                               | باب: |
|--------------|----------------------------------------------------|------|
| 4509         | فصل: في معاملة الرقيق.                             |      |
| 4575         | فصل: في ثواب العبد إذا نصح لسيده ووعيد من أبق وعصى |      |
| 4564         | الولاء                                             | باب: |
| 2570         | المكاتب.                                           | باب: |
| ٣٤٨٧         | المدبر                                             | باب: |
|              | كتاب الوصايا                                       |      |
| 4891         | التحريض على الوصية والوعيد على تركها والإضرار فيها | باب: |
|              | كتاب الفرائض                                       |      |
| 40.1         | من يرث ومن لا يرث                                  | باب: |
| <b>TO·V</b>  | في وعيد من ألحقت بقوم من ليس منهم                  | باب: |
| <b>TO·</b> A | ميراث النبي ﷺ ومن لا وارث له                       | باب: |
| 4014         | وعيد من قطع على وارث إرثه                          | باب: |
|              | ***                                                |      |